

# A. U. R. LIBRARY





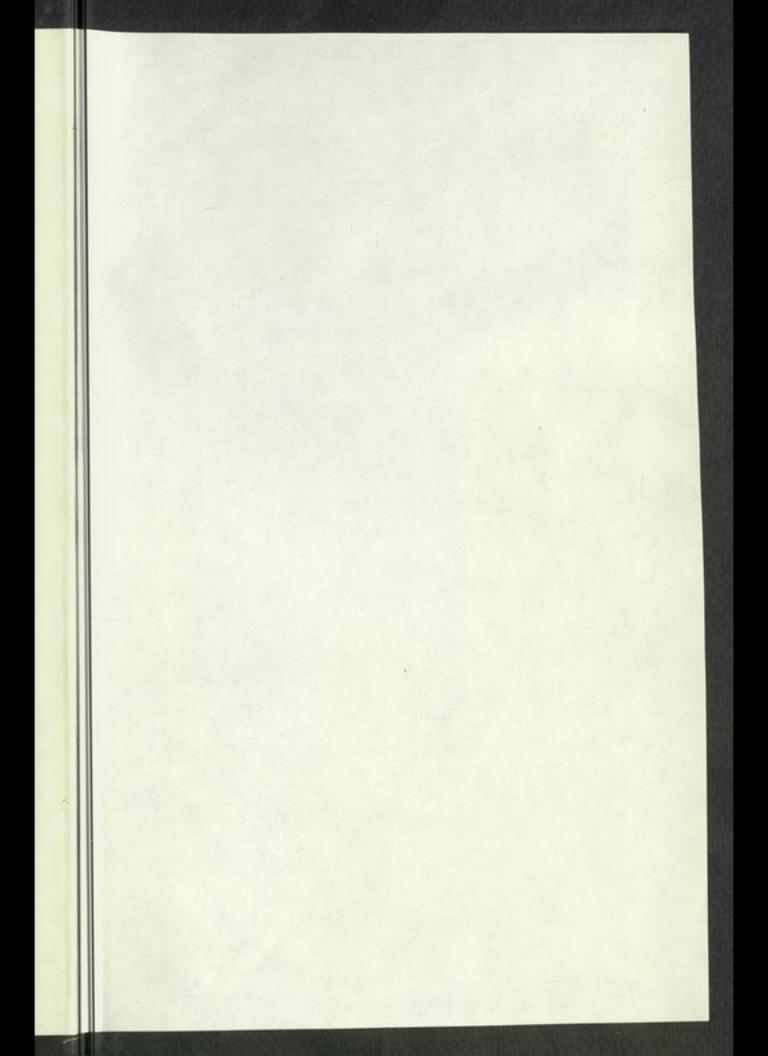



Cat. Dec. 51

297.08 T59.0 A V.11-12

بشرح الامام ابي بكر ابن العربي المالكي

الجزء الحادى عشر

طبع بنفقة عبالواجهم على النازى

ربيع الثاني ١٣٥٣ هـ يوليو ١٩٣٤ م

at. Dec. 51

مُطبِعَ مِن الصَّابِ فِي مَامِعُ مِن الْجَامِيْرِ رَفَم ١٠٠

# البياجياليالج

أبواب ثواب القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ بالمَثِينَ مَا جَاءَ في فَضْلِ فَاتِحَة الْكَتَابِ مِرْثِن قُتَيْبةٌ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نَحَمَّد عَنِ الْعَلَاء بْنَ عَبَد الرَّحْنَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى أَبَى بْنِ كَعْبِ فَقَالَ رَسُولُ

# بَيْنَ الْمُلَا الْحَدَا الْحُمْنَاءُ

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حكتاب فضائل القرآن ماجاء في فضل فاتحة الكتاب

ذكر حديث أبى لم ينزل فى النوراة ولافى الانجيل ولا فى الزبور ولافى الفرقان مثلها (الاسناد) خرجه أبو عيسى من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن ابى هريرة وهى ترجمة لم يرضها البخارى ولكنه أخرجه عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابى سعدبن

الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ يَا أَنَى وَهُو يُصَلِّى فَالْتَفَتَ أَبَى وَلَمْ يُحِبُهُ وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ السَّلامُ أَنَى فَخَفَّهُ مَ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُ يَارَسُولَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَلَيْكُ السَّلامُ عَلَيْكُ يَارَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَلَيْكُ السَّلامُ عَلَيْكُ يَارَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَلَيْكُ السَّلامُ

المعلى واسعه رافع بن المعلى الانصارى الزرقى وهو صحيح لاغبار عليه (الاصول) ثلاث في مسائل (الاولى) القرآد كلام الله ليس مخالق ولا مخلوق ولا محـدث ولا صفة لمخـلوق صفة من صفات الله سبحانه ليست له كيفية ولا يشبه كلام مخلوق ولا يوصف بأنه حرفولا صوت علمه جبريل محمداصلي الله عليه و الم فعلمه محمد لامته و لا تفاصل في حقيقته و لا تفاوت في مرتبته و خبرالله بان بعضه فضل من بعض إنما يعود الى ما يفضل عليه من الاجر أو بما فيه من المعنى فذكر الله فيه أفضل من ذكر غيره وثواب الفاتحة والصمدعنده أكثر من غيرهما (الثانية) قوله ماأنزل في التوراة ولافي الانجيل ولا في الزبور ولا فى القرآن مثلها القرآن كله متماثل متشابه لأنه كله كلام الرب وايس له مثل لآنه فات كلام المخلوقين بعدم الحدوث والخلق والاولية والنفاد والاستيفاء للمعانى التي لاحصر لها والبيان للعلوم التي لا نهاية لهما ومع أنه لامثل له فلا مثل لفاتحة الكتاب منه المعانى التي قدمنا ذكر ها ( الثالثة )ذكر بعضهم أن فاتحة الكتاب إنما فضلت سائر القرءان بان فيها معانى القران كلها مع قصر اميهاوقلة حروفها على أحد وجهى التفضيل اللذين قدمنا واذ سلكنا هذا السبيل و كان محتملا فيمكن أن يقال إن قوله تعالى ( ونهى النفس عن الهوى). يعدل نصف القرمان و بمكن أن يقال يعدل القرمان كله أما إمكان عدله نصف القرءان فلا والانكفاف عن المعنى الذي لا يقرب من الله هو احد

هَمَا مَنَعَكَ يَا أَنِيُّ أَنْ تَجُدِينِي إِذْ دَعَوْتُكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ قَالَأَفُهُمْ تَجَدْ فَيِمَا أُو حَى إِلَىَّ أَنِ اسْتَجِيبُوا للهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ اللهِ عَالَمَ اللهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ

مطلوبي القرآن والمعنى الثاني الإقبال على العمل الذي يقرب منه واذا كان هكذافلا يمكن الاقبال على العمل الذي يقرب منه الا بنهى النفس عن الهـوى فى القمود عن النصب فى استعال الجوارح واتباع النفس هواها فى التخلي عن العبادة فكان الاظهر عندكم والاسلم لكم أن ثوابها أكثر بما حكم به الله سبحانه فانكم ان تغلغلتم في هذه الفيافي لم مامن عليكم ان تقبلوا قول من قال عن على رضى الله عنه ( لو شئت أن أوقر خمسين بعيرا في فاتحة الكتاب الفعلت) ولو أمكن ذلك لعلى رضى الله عنها لقالها فكيف وهو غير ممكن لوجهين أحدهماان هذا خارج عن طوق البشر في المادة الثاني أنه لوكان عنده اصلا ماكان له قائلًا لما فيه من التماطي الذي لايليق بمنصبه (الاحكام) في تسع مسائل (الاولى) مناداة الني عليه السلام لأبي يحتمل أن يكون وهو يعلمأنه يصلى ويحتمل ان لا يعلم أنه يصلى ( الثانية ) فان كان لم يعلم انه يصلى فلا تفريع وان كان عالما بصلاته فيحتمل أن يكون ناداه لانه رأى ان اجابته أفضل من صلاته وأوكد ويحتمل بعد ذلك أن يجيبه وتكون إجابته الاحتمالات فقوله بعد اعلامه أنه يصلى أما سمعت الله يقول (ياأيها الذين آمنوا استجيبوا للهوللرسول اذا دعاكملا يحييكم) قال بلي ولاأعود إن شا. الله واذا كانت اجابته واجبة فالصلاة منقطعة ويعود اليها بعد الاجابة( الثالثة) االنبي عليه السلام لايدعو الا الى مايحيينا فقوله بعد ذلك اذا دعاكم لما يحييكم

إِلَّا يُحْيِيكُمْ قَالَ مِلَى وَلَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ تُحِبُ أَنْ أَعَلَمُكَ سُورَةً لِمَا يَعْزَلُ فِي النَّرَوُ وَلَا فِي النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَيْفَ تَقْرَأُ فِي النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَا

الخبارعنصفة الحال لاذكر شرط فيها كما قال تعالى( وقل رب احكم بالحق) وهو لايحكم بغيره( الرابعة) قولهولاأعود إن شاء الله فاستثنى للطاعة وذلك جرىعلى السنة واقتدا. بمبلغ الملة في كلحالة وكلمة ( الخامسة) قوله أتحب أن أعلمك سورة أشـار بذلك الى أن يعلم ماعنده من الحرص على العلم وان ﴿ (السَّادَسَةُ ) قُولُهُ كَيْفُ تَقُرأُ اذَا افْتَنْحَتَ الْصَلَّاةُ قَالَ فَقَرأُ الحَرَّ لَلَّهُ فَي رُوايَة البخاري وهو بيان اسقاطه بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وقد بينا ذلك فيها تقدم وينبغي أن يسر بهاالرجل ولا يتركها فقد اختلفت فيذلك الاحاديث حمو ذكر بديع وفيها فضل كثير فيجمع بين الفولين بقراءتها سرأ (السابعة) وقوله وإنها سبع من المثاني كذا في رواية الترمذي وفي رواية البخاري هي السبع المثانى ورواية الترمذي هي الفرآن وهي سبع آيات دون التسمية والواحدة قوله أنعمت عليهم وعلى عدما تصل الآية الى المخر السورة ( الثامنة ) قُوله فيها المثانى قيل معناء أنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة وقيل لانها تثني في كل ركعة وقيل لان نصنها لله ونصفها بينه وببن عبده ونصفها العبده وقيل المثانى القرآن لأنه تكرر فيه القصص وقيل لا نه نزل على إبراهيم

تَفْسِي بِيدِهِ مَا أُنْزِلَت فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي الْالْجَيلِ وَلاَ فِي الْزَبُورِ وَلا فِي الْفَرْقَانِ مَثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبْعِ مِنَ الْمُثَافِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُعْطِيتُهُ الْفُرْقَانِ مَثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبْعِ مِنَ الْمُثَافِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُعْطِيتُهُ فَي الْفُرْقَانِ مَثْلُهَا وَلِي اللَّهِ عَنْ الْسَلُ وَفِيهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ الْمُعَلِي هُو اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَفَي اللَّهُ عَنْ أَنْسَ وَفِيهِ عَنْ أَلِي سَعِيد بِنَ اللَّعَلَى ﴿ إِلَي سَعِيدُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وغيره ثم نزل على محمد صلى الله عليهم أجمعين وقد حققت ها في التفسير وغيره هذا كله فيها صحيح مستقيم ( التأسعة ) قوله والقرءان العظيم ان كان المراد المثانى القرءان العظيم زياده بيان المثانى القرءان على رواية البخارى فالفاتحة هي السبع المثاني وهي القرءان العظيم لما فيه من الفضل الكبير فسميت باسمه لعظيم ما فيها من الفضل والمعنى والاختصاص هذه الآية بها والصحيح أن السبع هي الفاتحة وان القرءان العظيم هو القريان كله

### سورة البقرة

ذكر عطاء مولى ابى احمد عن ابى هريرة قال ( بعث رسول الله بعثاً وهم ذوو عدد فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرءان فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال مامعك يافلان قال معى كذا وكذا وسورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم) وذكر أند روى مرسلا وذكر عن ابى صالح وغيره أحاديث فيها يأتى بيانها ان شاء الله روى مرسلا وذكر عن ابى صالح وغيره أحاديث فيها يأتى بيانها ان شاء الله

الْجَمِدِ بِنُ جَعْفَرِ عَنْ سَعِيدِ الْمُقَرِّى عَنْ عَطَاء مَوْلَى أَبِي أَجْمَدَ عَنْ أَبِي الْجَمِدِ بِنُ جَعْفَر عَنْ سَعِيدِ الْمُقَرِّى عَنْ عَظَاء مَوْلَى أَبِي أَجْمَدَ عَنْ أَبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم بَعْشًا وَهُمْ ذُو عَدَد فَاسْتَقْرَ أَهُمْ فَالْسَتَقْرَ أَهُمْ فَالْسَتَقَرَ أَهُمْ فَالْسَتَقَرَ أَهُمْ فَالْسَتَقَرَ أَهُمْ فَالْسَتَقَرَ أَهُمْ فَالْسَتَقَرَ أَنِي عَلَى رَجُلّ مِنْهُمْ مِنْ أَلْفُرْ آنِ فَأَنِّى عَلَى رَجُلّ مِنْهُمْ مِنْ أَلْفُرْ آنِ فَأَنِّى عَلَى رَجُلّ مِنْهُمْ مِنْ أَحْدَثُهُمْ سِنَّافِقَالَ مَا مَعَكَ يَافِلانَ قَالَ مَعِي كُذَا وَكَذَا وَسُورَةُ مُنْهُمْ مِنْ أَحْدَثُهُمْ سِنَّافِقَالَ مَا مَعَكَ يَافِلانَ قَالَ مَعِي كُذَا وَكَذَا وَسُورَةُ

(الفوائد) ثمان عشرة فائدة (الاولى) السؤال للناسعن المقدار الذي عندهم من العلوم ليترتب على ذلك ما ينبغي من الامور (الثانية) انما يقع السؤال عن القرمان لانه العلم كله منه يؤخذوعنه يؤثر وكانوا يحفظون الفرمان بمعانيه دون حروفه كما أخر به الصادق فكان مقدار الرجل فىالعلم يعرف بما عنده من القر ان وأما اليوم فلا علم ولا قر مان ( الثالثة) تأميره على من عنده قر مان من عنده سورة البقرة دليل على فضل السورة على غيرها وبحق فانها عظيمة المعاني كثيرة الاحكام جامعة لأنواع العلم أقام ابن عمر ثماني سنين يتعلمها ﴿ الرَّابِعَةِ ﴾ ضرب لحامل القرآن الذي يقرأه جواب،سك حسن ينتشر روحه عنه وفوحه ومثل الذي لايقرأه مثل التمرة (الخامسة) قرله البيت الذي تقرأ فيه البقرة لايدخله الشيطان اعلموا وفقكم الله ان البيت الذي يذكر الله صاحبه اذا دخله لا يدخله شيطان لكن اذا دخل الدار من لا يذكر الله مدخل معه كالايأكل في الطعام بيد من يسمى وإنمايأكل بيد من لايسمي وهو حديث صحيح (السادسة) جعل سنام الفرآن آية الكرسي وسنام كلشي. أعلاه فضربه مثلاً لآية الكرسي اذ هي أعظم آية كما قال الذي عليه السلام لابي رضي الله عنه وجعلها في حديث الي عيسي سيدة أي القرآن يعني مقدمة عليها وعظمها حسما فى حديث أبى الصحيح يقتضى تقدمها وتقدمها هو معنى

الْمَقَرَة قَالَ أَمَعَكَ سُورَةُ الْمَقَرَة فَقَالَ نَعْمِ قَالَ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ فَقَالَ. رَجُلٌ مَنْ أَشَرَافِهِمْ وَ الله يَارَسُولَ الله مَامَنَعْنَى أَنْ أَتَعَلَّمَ سُورَةَ الْمِقْرَة إِلَا خَشْيَةُ أَلَا أَقُومَ مِهَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُ الْقُرْآنَ فَاقُرْمُوهُ وَ أَقْرُ ثُوهُ فَا أَنْ مَثَلَ الْقُرْآنِ لَنْ تَعَلَّمُ فَقَرَأُهُ وَقَامَ بِهَ كَثَلُ جِرَابٍ فَاقُرْمُوهُ وَ أَقْرُ ثُوهُ فَا نَ مَثَلَ الْقُرْآنِ لَنْ تَعَلَّمُ فَقَرَأُهُ وَقَامَ بِهَ كَثَلُ جِرَابٍ

سيادتها ( السابعة) قال فى حديث أبي أيوب فى سهوة التمر إن الغول كانت تأتيه فتأخذه نه والغولهى الشيطان تغول الناس أى تفسد عقولهم واموالهم وقد بينا وجود الشياطين وأكلهم وشربهم ووطأهم وأنهم أدم أمدُ لكم .

(الثامنة) قوله فتأخذ منها لو ذكر الله عايها لما أخذت منها حبة (التاسهة) قوله فأخذها فحلفت أن لا تعود فقال له النبي عليه السلام كذبت وهي ماود ك وهذا من معجزات النبي عايه السلام وا آياته في إخباره عن الشيء المستقبل أن يكون فيه كون كا أخبر (العاشرة) قال آية الكرسي اقرأها في بينك الا يقربك شيطان و كذلك في حدبث الى هريرة مع الشيطان في تمر الصدقية عسما علقه البخاري في هذا الحديث وذلك لفضل آية الكرسي (الحادية عشرة) قد تقد م أن الديت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان وأخبر في هذا الحديث ان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان وأخبر في شذا الحديث ان البيت الذي تقرأ فيه آية الكرسي لا يدخله شيطان ويحتمل ثلاثة أوجه (الأول) أن يكون المراد بقوله أن قراءة البقرة تن في الشيطان وليلة القدر ثم أخبر بها معينة كا أخبر بساعة الجمعة معينة . (الناني) أن يكون عولية القدر ثم أخبر بها معينة كا أخبر بساعة الجمعة معينة . (الناني) أن يكون على وليلة القدر ثم أخبر بها معينة كا أخبر بساعة الجمعة معينة . (الناني) أن يكون على في المنانية المحدد معينة . (الناني) أن يكون على في المنانية المحدد مها معينة كا أخبر بساعة الجمعة معينة . (الناني) أن يكون على في ساعة الجمعة معينة . (الناني) أن يكون على في المدينة كا أخبر بساعة الجمعة معينة . (الناني) أن يكون على في الته في الناني أن يكونه وليلة القدر ثم أخبر بها معينة كا أخبر بساعة الجمعة معينة . (الناني) أن يكونه وليلة القدر ثم أخبر بها معينة كا أخبر بساعة الجمعة معينة . (الناني) أن يكونه ولية المدر ثم أخبر بها معينة كا أخبر بساعة الجمعة معينة . (الناني) أن يكونه ولية المدر ثم أخبر بها معينة كل في المدر ثم أخبر بها معينة كا أخبر به المعينة كا أخبر به المعينة كله أن يكونه المدر ثم أخبر بها معينة كا أخبر به المعينة كالمينة كالمينا كالمينا كالمينا كالمينة كالمينة كالم

عُشُوّ مُسْكًا يَفُوحُ بِرِ بِحِهُ كُلْ مَكَانَ وَمَثُلُ مَنْ تَعَلَّهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ
كَثُلُ جَرَابٍ وُكِي عَلَى مُسْكَ ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ وَقَدْ
رَوَاهُ اللَّيْتُ بُنُ سَعْد عَنْ سَعِيد اللَّهُ سَرّى عَنْ عَطَاء مَوْلَى أَبِي الْحَدَ عَنِ
النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْتَ

من اقتصر على آية الكرسي -صم من الشيطان ومن قرأ السورة كلها عصم من الشيطان وأحدهما أكثر ثوابا من الآخر أو تكون مـدة عصمة البيت من الشيطان بسورة البقرة أكثر مدة منه بآية الكرسي وهو الثالث ( الثانية عشرة ) أنها كانت تأتيه في صورة مسكين لم يعلم حقيقتها بينه حديث أبي هريرة أو تدرى من تكلم في هذه الليالي هو الشيطان ( الثالثة عشرة ) قوله صدقت وهي كذوب إشارة الى ان الكاذب قد يصدق ولكن لما علم كذبه لم بجز صدقه لغلبة الباطل على كلامه أو عمومه له ( الرابعة عشرة ) قوله من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه حسن صحيح يحتمل ثلاثة أوجه أو جميعها الأول كفتاه من قيام الليل و كذلك رواه الطبرى مسنداً الثاني كفتاه في عصمة الشيطان عن قراءة السورة كلما الثالث كفتاه في حوز أجر قراءتها كما تعدل قل هو الله أحد ثلث القرآن (الخامسة عشرة) تمكون عصمة الشيطان للبيت بها ثلاث ليال كا خرج أبو عيسى ( السادسة عشرة ) قوله كتب كتابا قبل أن بخلق السموات والأرض بألفي عام ولم يكن قبل خلقهما لايوم ولا شهر ولا عام وقد تقدم بيانه في كتاب القدر وما أرتبط به (السابعة عشرة) وذكر أبو عيسي عن سفيان في تفسير كلام ابن مسعود

فَتَيْبَةُ عَن ٱللَّيْثَ فَذَكَّرَ أُهُ صَرَتُ أَقَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد عَنْ سُهَيل أبن أبي صالح عن أبيه عن ابي هريرة أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَجعَلُوا بَيُوتَكُم مَقَابِرُ وَإِنْ البيتِ الذي تَقَرَّا فَيهِ البقرة لايدخله الشيطان ﴿ قَ لَا يُوعَيْنَتُي هذا حديث حسن صحيح مرش مُمُودُ بن غيلان حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلُّ شيء سنام و إن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القُرْآن هي آية الكرسي ﴿ قَ لَا بُوعَيْنَتَي هَـٰذَا حَـٰدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعَرْ فَهُ إِلَّا مِنْ حديث حكيم بن جُبير وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي حَكيم بْن جُبيْر وَضَعَفَهُ مَرْشُ يَحِي بِنَ الْمُغَيْرَةِ أَبُو سَلَّمَةً الْمُخْزُومِيُّ الْمُدَنَّى حُدَّثَنَا أَبِّنَ أَبِّي فُدِّيْك عن عبد الرحمن بن الى بكر المليكي عن زرارة بن مصعب عن الى سلَّة عَنْ أَنَّى هُرِيرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حُمَّ ا ٱلْمُؤُمِّنَ إِلَى الْيَهُ الْمُصَيرَ وَآيَةُ الْكُرسي حين يُصبحُ حَفظَ بِهِمَا حَتَّى يُمسي ما خلق الله من سما. ولا أرض أعظم من آية الكرسي هو كلام الله وكلام الله أعظم منخلق السماءو الأرض (قال ابن العربي ) يريد سفيان انما يكون في الثواب على قراءتها أعظم من السموات والارض فاماذات آية الكرسي فلاتوازي

وَمَنْ قَرَأُهُمَا حِينَ يُمسى حُفظَ بِهِمَا حَتَى يَصْبِح ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَـٰذَا حديث غريب وقد تكلُّم بعض أهل ألعلم في عبد الرَّحمن بن ابي بكر أبن أبي مُليكة المليكي من قبل حفظه وزرارة بن مصعب هو ابن عبــد الرَّحْمَن بن عَوْف وَهُو جَد أَني مُصعَب الْمُدني ﴿ الْمُحْمِن بن عَوْف وَهُو جَد أَني مُصعَب الْمُدني ﴿ الْمُ مُحَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْن أَى لَيْلَي عَنْ أَخْيِه عيسى عَنْ عَبِد الرَّحْمَن بن أَنَّ لَيلَى عَن أَنَّ الْوَبِ الْانصَارِي أَنَّهُ كَأَنَّت لَهُ سَهُوهَ فَيَهَا ثَمَرَ فَكَانَتَ تَجِيءَ الْغُولُ فَتَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ فَشَكًّا ذَلِكَ إِلَى الْنِّيّ صلَّى أَلَهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَاذْهُبْ فَاذْ هُبْ فَاذًا رَأَيْتُهَا فَقُلْ بَسْمِ الله أَجيبي رَسُولَ الله صلى الله عليه و سلم قال فاخذُها فحلفت أن لا تعود فأرسَلُها فَجَاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك قال حلفت أن لَا تُعُودَ فَقَالَ كَذَبْتَ وَهِي مَعَاوِدَةً لِلْكَذِبِ قَالَ فَأَخَذَهَا مَرَّةً أُخَرى فَحَلَّفُتُ أَنْ لَا تَعُودُ فَأُرْسَامًا فَجَاءُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ مَافَعَلَ أَسْيُرِكَ قَالَ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُودَ فَقَالَ كَذَبْتُ وَهِيَ مُعَـاوِدَةٌ

بذات السموات والأرض ولا توازن بها فانها تقدس عن الـكمية والكيفية (الثامنة عشرة) من فضائل سورة البقرة أنها لاتستطيعها البطلة يعني السحرة

للْكَذب فَأَخَذَهَا فَقَالَ مَا أَنَا بَتا, كَكَ حَتَّى أَذْهَبَ بِكَ إِلَى النَّيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي ذَاكَرُهُ لَكَ شَيْئًا آيَةَ ٱلْكُرْسَى أَقْرَأُهَا فِي بَيْتَكَ فَلَا يَقْرُ بِكَ شَيْطَانُ وَلَا غَيْرُهُ قَالَ فَجَاءً إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ. مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بَمَا قَالَتْ قَالَ صَدَقَتْ وَهَى كُذُو بُ قَالَ هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبٍ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَنِّي بْنِ كُعْبِ ﴿ بِالسَّبِ مَا جَاءَ فِي آخر سُورَة ٱلْبَقَرَة صَرَتُنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنيع حَدَّثَنَا جَريرُ بْنُ عَبْدَا لَحْمِيدِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ ٱلْمُعْتَمَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ بن يزيد عَنْ أَنَّى مَسْعُود ٱلْأَنْصَارِي قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن قَرَأُ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ شُورَةِ ٱلْبَقَرَةِ فِي لَيْـلَّةَ كَفَتَاهُ ﴿ قَالَ الْوَعَلِّمَةِ يَ حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ مِرْشُ مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن بنُ مَهْدى.

وأخبر في المهرة من السحرة بأرض بابل أن من كنب آخر آية من كل سورة وتعلقها لم يبلغ اليه سحرنا . قالوا لى وقد جربناه فوجدناه وربكم أعلم بهذا وسواه قبل في الصحيح واللفظ لمسلم اقرؤا سورة البقرة فان أخذها بركة وذلك ما يثاب بها قال وتركها ندامة لأنه إذا رأى بركتها على غيره ندم الا يكون مثله . قال ولا يستطيعها البطلة قال الراوى معاوية بن سلام والبطلة السحرة .

حَدَّ تَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَهُ عَنْ أَشْعَتُ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ أَبِي قَلاَبَةً عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ كَتَب كَتَا بَا قَبَلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَى عَامِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ كَتَب كَتَا بَا قَبَلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَى عَامِ أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَرَيْب فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ

## سورة آل عمران

ذكر عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان وخرجه مسلم أيضاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأتى القرآنوأهله الذين يعملون به فى الدنيا تقدمهم البقرة وآل عمران) الحديث غريب.

(الأسنا:)(قال ابن العربي)أما حديث مجى. البقرة وآل عمران فصحيح وأما زيادة مجي. أهل القرآن معها فغريب

(الفوائد) خمسة (الأولى) قوله بأني القرآن. القرآن لا يأتى ولا يوصف به ولا بمثاله وإيما هو كناية عما يكون عنه من ثواب وصور يفيض عنها الانس والخير يسمى به ويكون علامة عليه وسبباً له (الثانية) وأما إتيان أهله فقصور ذلك عليهم لا نهم أجسام وكذلك في (الثالثة) تصور سحابتين

أَبْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بَنِ عَبْدَالرَّ حْنِ أَنَّهُ حَدَّيَهُمْ عَنْ جُبَرْ بَن نَفَيْرُ عَنَّ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَأْتَى الْفُرْآنُ وَأَهْلُهُ وَالسِ بَنِ سَمْعَانَ عَنِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَأْتَى الْفُرْآنُ وَأَهْلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَأْتَى الْفُرْآنُ وَأَهْلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الل

بينهماشرف يعنى نورا تظلان صاحبهما عن حر القيامة أو لانهما ظانتان من طير صواف يقال له هذان الظلنان هما البقرة وآل عمران أى فائدة عملك بهماوحفظك لهما ولما فيهما (الرابعة) قوله أوغهمتان سوداوان هما أكثر ظلا وهى فى النور أجمل منظراً فلهما جمال المنظر . وفيهما عظم الفوائد وفى مسلم (اقرموا الزهراوين البقرة وآل عران فانهما يأتيان يوم القيامة كانهما غامتان) الحديث فان قبل كيف يكونان زهراوين ويكونان غهمتين سوداوين قلنا إن بركتهما ومنفعتهما تأتي اليه على كل طريق يخاق له فى كفاءة قراءتهما نورين فيراهما زهراوين يهتدى بهما فى الظلمات ويخلقان له غهمتين يستظل بهما فى الحرور وحديث مسلم عن ابن عباس انه فتح باب من السهاء لم يفتح قط ونزل منه ملك لم ينزل قط فقال له يامحد أبشر بنورين أو تيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته فحص الني صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث به وجعل الله ذلك العمل على لسان نبيه فقال ( يقول الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل) الحديث وقال الله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل) الحديث وقال

سُودَاوَان أُوكَأَنَّهُمَا ظُلَّةٌ مِنْ طُبر صَوَّافَ تُجَادِلَان عَنْ صَاحِبهِمَا وَفي ٱلْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةً وَأَبِي أَمَامَةً ﴿ وَ قَالَ بُوعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهُ وَمَعْنَى هَذَا ٱلْحَدِيثَ عَنْدَ أَهْلِ ٱلْعَلْمِ أَنَّهُ يَجِيءُ ثُوَابُ قَرَاءَتِه كَذَا فَسَّرَ بَعْضُ أَهِلِ ٱلْعَلْمِ هَذَا ٱلْحَدِيثَ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ ٱلْأَحَادِيث أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ وَفِي حَديثِ ٱلنَّوَّاسِ عَنِ ٱلنَّيِّصَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا فَشَرُوا إِذْ قَالَ ٱلَّذَىٰ صَـلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ ٱلَّذِينَ يَعْمُلُونَ بِهِ فِي ٱلَّذُنِّيا فَفِي هَـذَا دَلَالَّةَ أَنَّهُ يَجِيءَ ثَوَابُ ٱلْعَمَـل حرث المحمد بن إسمعيلَ قالَ حَدْثَنَا الْحَمَدِي حَدَثَنَا سُفْيَانُ بن عَيينة في تَفْسير حَديث عَبْد أَلله بن مَسْعُود قَالَ مَا خَلَقَ ٱللهُ من سَمَاء وَلَا أَرْضِ أَعْظُمُ مِنْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ قَالَ سُفْيَانُ لِأَنَّ آيَةَ الْكُرْسِيِّي هُو كَالَامُ

فى الآيتين من قرأهما فى ليلة كفتاه (الحامسة) قوله أهل القرآن الذين يعملون به وليس أهله الذين يقرءونه فان مثل من يقرؤه ولا يعمل به كان جاءه كتاب الملك يوعز اليه فيه بمقاصده من أمر وزجر فجعل يردده تلاوة ويوسعه تعظيا وجلالة ولا يألوه معاندة وخلافا وقوله صلى الله عليه وسلم لاحسد إلا فى إثنتين فقال رجل يقوم به آنا الليل والنهار يريد يعمل به لا يريد يقرؤه وقدقال الله سبحانه (يا أهل الكتاب لستم على شى، حتى تقيموا التوراة يقرؤه وقدقال الله سبحانه (يا أهل الكتاب لستم على شى، حتى تقيموا التوراة

الله وكَلامُ الله أَعْظَمُ مِنْ خَلْقِ الله مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿ اللهِ مَنْ اللهِ وَاللهُ وَكَلامُ اللهُ عَنْ اللهِ وَالْكَرْفِ وَالْكَرْفَ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

والانجيل) يريد تعملون بمافيهما

### سورة الكهف

ذكر فى فصلها حديث البراء أن السكينة نزلت على رجل يقرؤها الاسناد فى الصحيح أن ذلك الرجل هو اسيد بن حضير وان الملائكة نزلت عليه بأمثال المصابيح وان الفرس نفرت حتى كادت أن تطأ يحيي يعنى ولده . (العارضة) فى اربع مسائل (الأولى) فبين بهذا فضلها وأن الملائكة تنزلت لقراء تها (الثانية) فبينت فعنل القارى - لا نه لم يكن ذلك لغيره ممن قرأها يختص برحمته من يشاء (الثالثة) وروى وسلم معه أن الله جعل فى ثلاث آيات ون أولها عصمة لدجال ولم يعينها ولو قال ثلاث آيات أول الكهف لكانت قوله (الحد لله

الذى أنزل على عبده الكتاب) الى آخر الثلاث وأظنها الى قوله (أمحسبت أن أصحاب الكهف) وخرج مسلم عن أبى الدرداء أن عشرة آيات من أولها تعصم من فتنة الدجال والله أعلم (الرابعة) قد علمنا ان الدجال لا يخرج فى وقت قول النبي عليه السلام ذلك ولا فى زمانه فهل ذلك عام أم يريد به عصمة من الدجال من قرأها فى إبان نجومه ذلك محتمل ويمكن أن يعصم بها من فتنة كل دجال فان الدجاجلة كثير ويكون الا لف واللام هاهنا لعموم الجنس كالشاعر والعالم والزاير والكاتب .

#### سورة ياسين

حديثها ضعيف فلم نقبل عليه وللناس فيها روا. وآرا. وروايات وتأويلات وذلك كله لا أصل لهوقدروى أبوداود اقر.وا يسعلي موتاكم ولم يصح.

يَسَ كَتَبُ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتُهَا قَرَاءَةُ الْقُرْآنَ عَشَرَ مُرَاتٍ ﴿ قَالَ إِنَّا عَلَيْنَتَي هٰذَا حَدِيثُ غَرِيبُ لاَ نَعْرِفُهُ إلَّا مَنْ حَدِيثُ حُمَيْدُ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وبالبصرة لا يُعرفُونَ من حَديث قَتَادَةَ إِلَّا من هٰذَا ٱلْوَجْهِ وَهَرُونُ أَبُو مُحَدُّ شَيْخَ بَحَهُولَ مِرْشَ أَبُو مُوسَى مُحَدُّ بِنُ ٱلمُثْنَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ. سَعيد ٱلَّدارِمَي حَدَّثَنَا قُتَيبَةً عَنْ حَميد بن عَبد الرَّحْمَنِ مُذَا وَفَي ٱلْبَابِ. عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ وَلَا يَصحُّ مِنْ قَبَلَ إِسْنَادِهِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ حدثناً زيد بن حباب عن عمر بن أبي خشعم عن يحي بن أبي كثير عن. ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من. قرا حم الدُخَانَ في لَيْـلَة أُصْبَحَ يُسْـتَغْفُرُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا أَنَّهُ عَدَا حَديثُ غَريبُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ وَعُمْرُ أَبْنُ أَبِي خَتْعُم يُضَعِفُ قَالَ تَحَمَّدُ وَهُوَ مُنْكُرُ ٱلْخَديث مَرْثُنَا نَصْرُ بْنُ.

## حم الدخان

روى فى الحواميم أحاديث ضعاف والدخان منها حــــديث الى عيسى. فيصعب إشغال الخاطر به ورأيت الائمة يقرءون بها فى يوم الجمعةفى الصبح عَدْ الرَّحْنِ الْكُوفَى حَدَّثَنَا زَيدُ بِن حَبَابِ عَنْ هِشَامِ اللَّهِ الْمُقَدَّامِ عَنَ الْخَصَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ الْخَصَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ الْخَصَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ خَلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ خَلَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

حسب هذا الحديث وذلك خروج عن مقتضى الحديث علي ضعفه فان من طلوع فجر الجمعة خرجنا عن ليلة الجمعة فى عرف الشرع سورة الملك

الذى روى حديث الى عيسى محيى بن عمرو بن مالك النكرى من بنى نكرة عن ايه عن الحوزا. واسمه [أوس بن عبدالله] عن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبى عليه السلام خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فاذا فيه انسان يقرأ سورة تبارك حتى ختمها الحديث (الاسسناد) حديث سورة الملك في الجملة صحيح وأنها تجادل عن صاحبها وان كان ابو عيسى قد

حسن کل ماروی فیه

(الفوائد)أربع (الاولى) سماع اهل الدنيا أقوال هل الآخرة وادراكهم لأحوالها ليس لأحوالها وسماع اهل الآخرة لأقوال أهل الدنيا وادراكهم لأحوالها ليس على العموم لأن الموت يقطع هذه الوصلة ويحسم هذه الوسيلة ببد أن الله يطلع من شاء ومتى شاء كل طائفة على حال الآخرى وفى ذلك آثار مروية فالميت اذا انقلب عنه اهله سمع خفق نعالهم على قبره وهذا نص من قوله صلى الله عليه وسلم واما سماع اهل الدنيا لا قرال أهل الآخرة واطلاعهم عليهم فذلك نادر منه سماع هذا الرجل لقراءة تبارك الذي بيده الملك فى عليهم فذلك نادر منه سماع هذا الرجل لقراءة تبارك الذي بيده الملك فى القبر (الثانية) وكانت الحكمه فى سماعها اطلاع الله رسوله على فضالها ليبلغ

ذلك الينا ترغيبا في قراء تها وتحصيلا لأجرنا فيها (الثالثة) قوله هي المانعة هي المنجية من عذاب القبر ذكر في رواية أخرى أنها شفعت لصاحبها حتى غفر له فجاء الحديث خاصة لقارى، واحد وجاء الآخر على العمرم لكل قارى، وقد كان الذي عليه السلام وهي (الرابعة) لاينام حتى يقرأها مع آلم تنزيل السجدة وذكر في الحديث الثالث أنهما بفضلان على كل سور القرآن بسبعين سجدة حسنة ويحتمل ذكر السبعين أن يكون تقديرا ويحتمل أن يكون تكثيرا لما اختلف الناس في تأويل قوله تعالى (استغفر لهم أولا تستغفر لهم أن تستغفر لهم سبعين مرة فان يغفر الله لهم) فقال النبي عليه السلام لأزيدن على السبعين حتى نزلت الآية الا خرى فينت انقطاع المغفرة نصا

ٱلْحَديثُ عَنْ أَبِي ٱلزَّبِيرِ عَنْ جَابِرِ مِرْثُنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو ٱلْأَحْوَص عَنْ لَيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ جَأْبِرِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَحُوهُ قَالَ حَدَّتُنَا هُرِيْمَ حَدَّثَنَا فَضَيْلَ عَنْ لَيْثُ عَنْ طَاوُوسَ قَالَ تَفْضَلَانَ عَلَى كُلِّ أُسُورَة فِي ٱلْقُرْآنِ بِسَبْعِينَ حَسَنَةً ﴿ لَا الشَّكُ مَا جَاءَ فِي إِذَا زُلْزِلَتُ حَرَثُنَا مُعَمَّدُ بِنُ مُوسَى ٱلْخَرَشَى ٱلْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا ٱلْخَسَنُ بِنُ سَلْم بِنْ صَالح ٱلْعَجْلِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ ٱلْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بِنْ مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى أَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُنْ قَرَأُ إِذَا زُلْزِلَتْ عُدلَتْ لَهُ بنصف ٱلْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأُ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ عُدلَتْ لُهُ بِرُبْعِ الْقُرْآنِ وَمَنْ قَرَأً قُـلُ هُوَ اللَّهَأُحَـدُ عُدَلَتْ لَهُ بُنُكُ ٱلْقُرْآنَ ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتَى هَٰذَا حَدَيثُ غَرَيبٌ لاَ نَعْرُفُهُ ٱللَّا من حَديث هٰذَا الشَّيْخِ الْخُسَنِ بن سَلْم وَفي الْبَابِ عَن أَبْن عَبَّاس مَرْثُ عَلَى بِنَ حَجْرِ أَخْبَرِنَا يَزِيدُ بِنَ هُرُونَ أُخْبَرِنَا يَمَـانُ بِنَ ٱلْمُغْبِرَةِ ٱلْعُنَزَيْ

فضل اذا زلزلت والكافرون واذا جاء نصر الله والاخلاص (قال ابن العربي) اماسورة الاخلاص ففيها ثلاثة أحاديث كونها تعدل ثلث القرآن وقول النبي في قارئها وجبت وجبت يعنى الجنة وقوله حبك إياها ادخلك الجنة وعا يجب أن تحصاره وتدخروه وتبلغوه أنه ليس في سور القرآن حديث صحيح الافى الفاتحة والبقرة وآل عمران والمالك والصمدوكون

حَدَّثَنَا عَطَاء عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدُلُ نَصْفَ ٱلْقُرْآنَ وَقُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ تَعْدُلُ ثُلُثَ ٱلْقُرْآنَ وَقُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبْعَ ٱلْقُرْآنِ ﴿ قَالَ بِوُعِيْنَتِي هَذَا حَدِيثَ غَريب لا نَعْرُفُهُ إلا من حديث مَان بن ٱلمُغْيرَة مرش عُقبَةُ بن مُكَّرَّم ٱلْعَمِّيُّ ٱلْبَصْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي فُدَيْكُ أَخَبَرَنَا سَلَمَةُ بَنُ وَرِدَانَ عَرِ. أُنَّس بْن مَالِك أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لرَجُل مِنْ أَصْحَابِه هَلْ تَزَوَّجْتَ يَافُلَانُ قَالَ لَا وَٱللَّهِ يَارَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا عَنْدَى مَا أَتَزَوَّجُ بِه عَالَ أَلْيُسَمِّعَكُ قُلْ هُو أَلَّهُ أَحَدٌ قَالَ بَلَيْقَالَ ثُلَثُ ٱلْقُرْآنَ قَالَ ٱلْيُسَمِّعُك إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهُ وَٱلْفَتُحَ قَالَ بَلَى قَالَ رُبْعُ ٱلْقُرْآنِ قَالَ ٱلْيُسَ مَعَكَ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافَرُونَ قَالَ بَلَى قَالَ رُبْعُ ٱلْقُرْآنَ قَالَ ٱلْيُسَ مَعَـكَ إِذَا زُلْزِلَت الْأَرْضُ قَالَ بَلِي قَالَ رَبِعِ ٱلْقُرِآنَ قَالَ تَزُوجٍ تَزُوجٍ ﴿ قَالَ بَوُعَيْنَتَي هَذَا حَديثُ حَسَنْ ﴿ لَا حَسَنْ ﴿ لَا حَسَنْ ﴿ لَا خَامَ فَمَ مَا جَاءَ فِي سُورَةَ ٱلْآخَلَاصَ مَرْثُنَا قَتْيَبَةً وَنُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلرَّحْمَنِ بْنُ مَهْ دَى حَدَّثَنَا زَائدَةُ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن قبل يعني في الأجر وقبل يعني في المعني

قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن قيل يعنى فى الأجر وقيل يعنى فى المعنى لأن القرآن توحيد و تكليف للوظائف و تذكير فالصمد خالصة للنوحيد لم عَنْ مُنْصُورِ عَنْ هـ لَال بن يسـ اف عَن ربيع بن خيـثُم عَن عمرو بن مَيْمُونَ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي لَبْلَي عَنْ أَمَرُ أَةً وَهِيَ أَمْرَ أَةُ أَبِي أَيُوبَ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَمْرَ أَةَ الْبِي أَيُّوبُ عَنْ أَبِي أَيُّوبُ قَالَ قَالَ رَسُو لُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَعْجُزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأُ فِي لَيْلَةَ ثُلُثَ ٱلْقُرْآنِ مَن قَرَأَ اللهُ الْوَاحِدُ ٱلصَّمَدُ فَقَدْ قَرَأَ أَلُثَ ٱلْقُرْآنِ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاء وَأَنْي سَعِيد وَقَتَادَة بِنِ ٱلنَّعْمَانِ وَأَنِي هُرَيْرَةَ وَأَنْسَ وَٱبْنِ عُمَرَ وَأَنِي مَسْعُود ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَى هَٰذَا ٱلْحَدِيثَ أُحْسَنَ مِنْ رَوَايَةَ زَائِدَةً وَتَابَعَهُ عَلَى رَوَايَتِهِ إِسْرَائِيلُ وَٱلْفُضَــيْلُ بْنُ عَيَاضَ وَقَدْ رُوَى شُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحد منَ ٱلثَّقَاتِ هٰدَا ٱلْخَديثَ عَنْ مَنْطُور وَ أَضْطَرَ بُوا فيه حَرْثُنِ أَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ سُلَمَّانَ عَنْ مَالِكُ بْنِ أَنْسَ عَنْ عُبَيْد أَلَّهُ بْنِ عَبْد ٱلرَّحْنِ عَنْ أَبِّي حُنَيْن مَوْلًى لآل زَيْد بْنِ ٱلْخَطَّابِ أَوْ مَوْلَى زَيْد بْنِ ٱلْخَطَّابِ عَنْ أَلَى هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَـلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقَرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد

يشب فيهابعدد وكلاالمعنين صحيح يمكن أن يكون ذلك كله مرادا بهذا القول واما حضه على التزويج لمن علم اذا زلزلت والكافرون والصمد والمعوذتين ٱللهُ ٱلصَّمَدُفَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتَ قَلْتَ وَمَا وَجَبَت قَالَ الْجُنَّةُ ﴿ قَالَ إِنَّ يُسْتَى هَذَا حَديثُ حَسَنْ غَرِيبٌ لاَ نَعْرُفُهُ إلاَّ منْ حديث مَالك بن أنس وَأَبُو حُنَين هُو عَبِيدُ بن حُنَين مِرْثُن الْحَمَّدُ بن مُرْزُوقَ ٱلْبُصْرِي حَدَّثَنَا حَاتُم بْنُ مَيْمُونَ أَبُوسَهْلِ عَنْ ثَابِثُ ٱلْبُنَانِيُّ عَنْ أنس بن مالك عن ألنبي صلَّى ألله عليه وسلَّم قالَ من قَرَاكُلُ يُوم ما تَتَيُّ مَرَةً قُلَ هُو الله أحد محى عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يَكُونَ عَلَيْـه دين وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسَـلُّم قَالَ مَن ارَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فَرَاشُهُ فَنَامَ عَلَى يَمْيِنُهُ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدٌ مَائُةٌ مَرَّةً إِذَا كَانَ يَوْمُ أَلْقِيَامَةً يُقُولُ لَهُ ٱلرِّبِ يَاعْبِدِي أَدْخُلُ عَلَى يَمِينُكُ ٱلْجُنَّةُ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ مِن حَدِيثُ ثَابِت عَنْ أَنَس وَقَدْ رُويَ هَذَا ٱلْحَدِيثُ من غير هذَا ألوجه أيضًا عَنْ ثابت مَرْشُ ٱلْعَبَاسُ الدُّوريُّ حَدَّثْنَا خَالَدُ بِنُ تُخَلِّد حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ بِلَال حَدَّثَنَا سُهِيلٌ بِنُ أَبِي صَالِح عَنْ أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول ألله صلَّى الله عليه وسلَّم قُلْ هُو

فلا أنه غنى بها قال الله تعالى (وأنكحو االآيامي منكم والصالحين من عبادكم وإما تكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله )فهم يستغنون بالنكاح وعدا في

اللهُ أَحَدُ تَعدلُ ثُلُثَ الْقُرْآنَ هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحيحٌ مَرْثُ عُمَدُ بنُ بَشَّارِ حَدَثَنا يُحِي بُن سَعيد حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱحْشَدُوا فَانِّي سَأْقُرُ أَ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ ٱلْقُرْآنَ قَالَ فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَثُمْ خَرَجَ نَيُّ اللَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَرَأً قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضَنَا لَبَعْض قَالَ \* رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ ٱلْقُرْآنِ إِنِّي لَأَرَى. هَذَا خَبِّرًا جَاءُهُ مِنَ السَّمَاءُ ثُمَّ خَرَجَ نَبَّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ سَاْقُراْ عَلَيْكُمْ ثُلُثُ ٱلْقُرْآنَ أَلاَ وَإِنَّهَا تَعْدَلُ ثُلُثُ ٱلْقُرْآنَ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتِي هَٰذَا حَدَيْثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَـٰذَا ٱلْوَجْهِ وَٱبُو حَازِمِ ٱلْأَشْجَعِيُّ أَسْمُهُ سَلْمَانُ مِرْشَ مُحَدُّ بِنُ إِسْمَعِيلُ حَدَّثَمَا إِسْمَعِيلُ أَبِنُ أَنِي أُو يِس حَدِّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَدِّ عَنْ عَبِيدُ الله بِن عُمَرَ عَنْ ثَابِت ٱلْبُنَانِي عَنْ أَنِس بِن مَالِكَ قَالَ كَانَ رَجُلْ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ يَوْمَهُم في مُسجد

الرزق ويستغنون قبله بالفرآن ويثقون بتمام الله النعمة فى القيام بالكفاية بما تقدم به اليهم عن تحصيل هذه القراءة واما المعوذتين فقد روى أن النبي: عليه السلام لما سحر وعقدعايه احدى عشرة عقدة فى عقدة فى مشط ومشاقة. قُبَاءَ فَكَانَ كُلَّمَا أَفْتَتَحَ سُورَةً يَقُرَأُ لَهُمْ فِي الصَّلاَّةِ فَقَرَأً بِهَا أَفْتَتَحَ بِقُلْ هُو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معها وكان يصنع ذلك فَيْكُلُّ رَكُّعَةً فَكُلُّمُهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَقْرَأُ بَهِذَهِ الْسُورَةُ ثُمَّ لاَ تَرَى أَنَّهَا تُجْزِيكَ حَتَّى تَقْرَأُ بِسُورَة أَخْرَى فَأَمَا أَنْ تَقْرَأُ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدْعَهَا وَتَقَرَّأُ بِسُورَةِ أَخْرَى قَالَ مَا أَنَا بِتَارِكُهَا إِنْ أَحْبَبُتُمْ أَنْ أَوْمُكُمْ بِهَا فَعَلْتُ وَإِنْ كرهتم تركتكم وكانوا يرونه افضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ألخبر فقال يا فلان مَا يُمنعَكُ مَا يَأْمُرُ يَارْسُولُ الله إنِّي أَحْبُهَا فَقُــالَ رُسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُــلِّمَ إِنْ حُبُّهَا أَدْخَلَكَ ٱلْجَنَّةُ ۞ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَـذَا حَديثُ حَسَنْ غَريب صَحيح من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت وروى مبارك بن فضالة عن ثابت عن انس أن رجلا قال يارسول الله إني احب همذه ٱلسُّورَةَ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـد فَقَالَ إِنْ حَبِّكَ إِيَّاهَا يُدْخَلُكَ ٱلْجَنَّـةَ مَرْشَ

وجف طلعة ذكر تحت راعوفة فى بئر ذروان أطلعه الله عليه واستخرجه وقرأ على العقد السورتين احدى عشرة آية فكلما قرأ منها آية انحلت عقدة

بِذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ سُلَمًانُ بِنُ ٱلْأَشْعَت حَدَّثَنَا أَبُو ٱلْوَلِيد حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بِنُ فَضَالَةً بِإِذَا ﴿ لِمِ مِنْ مَا جَاء فِي ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَثُنَا مُحَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَثَنَا يَحْنَى بنُ سَعِيد حَدَّثَمَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالد أَخْبَر نِي قَيْس بن أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُقْمَةً بْنِ عَامِرِ ٱلْجَهِيِّ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أُنْزَلَ ٱللهُ عَلَيْ آيَات لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَ قُلْ أُعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ إِلَى آخرِ ٱلسُّورَة وَقُلْ أُعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ إِلَى آخِرِ ٱلسُّورَة ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ مَرْثُ أَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبْنُ لَهَيعَةً عَنْ بَزِيدَ بِن أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَلَى بْن رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةً بْن عَامِر قَالَ أُمَرَ نِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأُ بِٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَة ﴿ وَكَالَبُوعَيْنَتِي هَٰذَا حَديثُ حَدَّنَ غَرِيبٌ ﴿ الْقُرْآنَ عَرِيبٌ ﴿ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ قَارِي، ٱلْقُرْآنَ عَرَثُ

حتى انحلت العقد كلها والمشاقة ما تنسل من شعره عند تسريحه وعقدوه وجعلوه فى خشب من نخلة نقروها ودفنوه فيها وجعلوه تحت راعوفة وهى خشبة أو حجر يجعدل فى قعر البئر ويبنى عليها

باب فضل القرآن وقارئه

ذكر حديثًا صحيحًا ( الماهر بالقرءان مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه وهر عليه شاق له أجران ) وفي الصحيح واللفظ السلم ( والذي يقرأ القرءان تَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاُّودَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عَائشة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَلله صَلَّى ألَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الَّذِي يَقُرُا الْقُرْآنُ وَهُو مَاهِرٌ بِهِ مَعَ ٱلسَّفَرَةِ الْكُرَّامِ البررة والذي يَقْرَاهُ قَالَ هِشَامٌ وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهُ قَالَ شُعْبَةُ وَهُوَ عَلَيْهُ شَاقً فَلَهُ أَجْرَ ان قَالَ هَذَا حَدِيث حَسَنَ صَحِيحَ صَرَتُنَا عَلَى بْنُ حَجْرِ أَخْبَرَ نَا حفص بن سليان عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبي طَالِب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ وَاسْتَظْهُرُهُ فَأَحَلُ حَلَالُهُ وَحَرْمَ حَرَامَهُ أَدْخَلُهُ اللَّهُ بِهِ ٱلْجَنَّةُ وَشَفَّعَهُ في عَشَرَة مِن أَهُلَ بَيْتُهُ كُلُّهُمْ وَجَبَّتَ لَهُ النَّارُ ۚ قَالَابُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَديثُ غُريب لا نُعرفه إلا من هـذا الوجه وليس إسناده بصحيح وحفص

ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران والماهر هو الحاذق بالقراءة القادر عليها السهل ذلك عليه منها ويحتمل أن يريد به العسالم بمعانيه وقوله مع السفرة يريد يعتد في جملتهم ويكون في منزلتهم ولا يكون ذلك بالقراءة الأبالعمل والذي يقرؤه بتكلف له أجر نيته في تحامله على نفسه وله أجر قراءته وذكر حديث البخاري عن على في فضل القرآن وذكر حديث عثمان خيركم من تعلم القرءان وعلمه وهو صحيح بمعنى انه من تعلم مثله خيركم من تعلم القرءان وعلمه وهو صحيح بمعنى انه من تعلم مثله

أَبْنُ سُلَمْ اَنَ يُضَعِّفُ فِي ٱلْحَديث ﴿ الْحَدِيثُ مَا جَاءَ فِي فَصْلُ ٱلْقُرَآنِ مَرَثُ عَلَى الْجُعْفَى قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةً اللهِ عَلَى الْجُعْفَى قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةً اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

والنزم حدوده فهو فى الدرجة مشله وقد أتى بالمقصود فانه حصل الآجر القاصر على نفسه فى فعله وحصل الآجر المتعدى بايصال المنفعة الى غيره وها قسما الثواب وانضاف الىذلك أجر التبليغ ووارثة النبى والتفصى عن عهدة العلم وأدائه للذكر وأداؤه العمل له فى قراءة غيره لما أقرأه فى حياته وبعد موته الى يوم القيامة كما أنه قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه أبوعيسى ان الذى ليس فى جوفه شى، من القرآن كالبيت الخرب الاعمارة به و الا منفعة فيه (١) و يقال له اقرأ فان منزلك عند آخر آية تقرؤها يعنى أنه يقرأ كما كان يقرأ فى الدنيا و يعطى بكل آية درجة . وذكر حديث الحارث عن على فى فضل القراآن وحديث الحارث الما ينبغى أن يعول عليه وقد

<sup>(</sup>١) يما ض بمقدار كلمتين في الأصول

قَالَ كَتَابُ ٱللَّهُ فِيهُ نَبًّا مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبْرُمَا بَعْدُكُمْ وَحَكُمْ مَا بِينَكُمْ وَهُو الفصل ليس بالهزل من تركَّهُ من جبَّار قصمه الله ومن ابتغيَّ الْهُدَى في غيره أضله ألله وهو حبل الله المتين وهو الذُّكُر الحكيم وهو الصراط المُستقيم هُو الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهُواءُ وَلَا تَلْتَبُسُ بِهِ الْأَلْسَنَةُ وَلَا يَشْبُعُ مِنهُ العَلمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِ وَلَا تَنقَضِى ءَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنتَه أَلْجُنَّ إِذْ سَمَعَتُهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمَعَنَا قُرْآنَاءَجَبًّا يَهْدَى إِلَى ٱلرَّشْدَ مَن قَالَ به صَدَقَ وَمَن عَمَلَ به أَجَرَ وَمَن حَكُمْ به عَدَلَ وَمَن دَعَا اليه هَدَى إلَى صرَاط مُسْتَقِيم خُذْهَا اللَّيْكَ يَا أَعُورُ ﴿ قَالَابُوعَيْسَتَى هَٰذَا حَديثُ الْانْعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجِهِ وَإِسْنَادُهُ بَجَهُولٌ وَفِي الْخُرِثُ مَقَـالٌ الله الما الله عليم القرآن عرش مُعُودُ بن غَيلانَ عَمُودُ بن غَيلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاُود أَنْبَأَنَا شَعَبَةً أَخَبَرنِي عَلَقَمَةً بِنَ مَرَثَد قَالَ سَمِعتُ سَعَد

خرج مسلم وغيره عن زيد بن أرقم أنه صلى الله عليه وسلم قال ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس انما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول رفى وأنا تارك فيكم ثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وأستمسكوا به وأهل بيتى وذكر الحديث (١) و يعطى بكل آية درجة بمنزلته

<sup>(</sup>١) يباض بمقدار كلمتين في الاصول

أَبْنَ عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ ٱلرَّحْمَٰنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أَنَّ رَسُولَ. ألله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرَكُمْ مَنْ تَعَلَّمُ ٱلْقُرْآنَ وَعَلَّمُ قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱلَّرْحَمِنِ فَذَاكَ ٱلَّذِي ٱقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا وَعَلَّمَ ٱلْقُرْانَ فِي زَمَن عُثْمَانَ حَتَّى بَلَغُ ٱلْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ ﴿ قَالَ يُوعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٍ حَرَثُ أَخُمُودُ أَن غَيلان حَدَثَنا بشر بن السَّري حَدَّثَناسُفَيانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بِن مَرْ تَد عَن أَابِي عَبْد الرَّحْنِ السَّلَمْ عَن عُمَّانَ بِن عَفَّانَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ أَوْ أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ ٱلْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيةٌ هَكَذَا رَوَى عَبْدُ ٱلرَّحْمَنِ بْنُوَهِدِي وَغَيْرُ وَاحد عَنْ سَفْيَانَ ٱلثُّورِيُّ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَد عَنْ أَبِي عَبْدِ ٱلرَّحْنِ عَنْ عُثْمَانَ عَن ٱلنَّى صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُفْيَانُ لَا يَذُكُرُ فيه عَنْ سَعْد بن عُبَيْدَةً وَقُدْرُ وَى يَحْيى بْنُسَعِيد الْهَ ظَالُنْ هَذَا الْخَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةً أَبْنَ مُرِ أَنْدَ عَنْ سَعْدَ بِنَ عَبِيْدَةً عَنْ أَنِي عَبْدَ أَلَّ حَمْنَ عَنْ عُثْمَانَ عَن أَلْنَّي

ومنزلته عند آخر آیة بقرؤها وهما حدیثان صحیحان ومعنیان بدیعان الاول تنبه علی مقدار القرآن والثانی تعریف بقدر ثوابه وذلك تحضیض وحث علی الاشتغال به راما قوله لن ترجعو الی الله بأنضل مما خرج منه فان

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُمَ حَدَّثَنَا بِذَلكَ مُحَدُّ بِنُ بَشَّارِحَدَّثَنَا يَحِي بْنُ سَعيد عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةً قَالَ مُعَدُّ بُنَ بَشَّارٍ وَلَهَكَذَا ذَكَّرُهُ يَحْبَى بُنْ سَعِيدٍ عَنْ سفيان وشعبة غير مرة عن علقمة بن مر ثد عن سعد بن عبيدة عن الى عبد الرحمن عن عَثْمَانَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَدُّ بْنُ بَشَّار و أصحاب سفيان لا يذكرون فيه عن سفيان عن سعد بن عبيدة قال مُعَمَّدُ بِنَ بَشَّارٍ وَهُوَ أُصَحُّ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي وَقَدْ زَادَ شُعْبَةُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الحديث سعد بن عبيدة وكأنَّ حديث سُفيانَ أَصَحْ قالَ عَلَيْ بنُ عَبْد الله قَالَ يَحْنِي بْنُ سَعِيد مَا أَحَدْ يَعْدُلُ عَنْدِي شُعْبَةً وَاذَا خَالَفَهُ سُفْيَانُ أَخَذْتُ بِقُولُ سُفْيَانُ ﴿ وَكَا إِرْعُيْنِينِي سَمِعْتُ أَبَّا عَمَّارِ يَذْكُرُ ءَنْ وَكَمِعِ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ سُفْيَانَ أَحْدُظُ مَنَّى وَمَا حَدَّثَنَى سُذْيَانَ ءَنْ أَحَد بشَيْء فَسَالَتُهُ ٱلإَّ وجدته كما حدَّثني وفي البَّابِ عَنْ عَلَّي وَسعْدَ صَامِنًا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَّا عَبْدُ ذكر الخروج والد حـــول والنزول في القرآن إنما يرجع الى أحوال ميلغيه جبريل علمه في العلو وعلمه الذي عليه السلام في الارض فسمى ذلك نزولا وخرج به من السماء فسمى ذلك خروجا وان أعمال العباد التي هي اعراض لاتوصف بعاو ولا استفال نكيف صفات الرب ولكن الباري سبحانه

يضرب الاءثال الخلق وما يعقلها الا المالمون

أَلُو آحد بْنُ زِيَاد عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بن إسْحَقَ عَن النَّعْمَان بن سَعْد عَن عَلَى أَنْ أَبِي طَالِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمُ ٱلْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ وَ هَذَا حَدِيثَ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثَ عَلَى عَنِ ٱلنَّيْصَلَّى ٱللهُ عَلَيه وَسَلَّمُ إِلَّامِن حَديثُ عَبْد الرَّحْمَن بن إسحقَ ﴿ مَا جَاءَفَيمَن قَرَأُحْرُفًا مِنَ ٱلْقُرْآنَمَالَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ صَرَيْنِ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر ٱلْحَنَفَيُّ حَدَّثَنَاٱلصَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنَمُوسَى قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ أَبْنَ كَعْبِ ٱلْقُرَظَى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مَسْعُودِيَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا من كتاب الله فَلَهُ بِهِ حَسَنَهُ وَ الْحَسَنَةُ بِعَشْر أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ آلَمَ حَرْفٌ وَلَكُنْ أَلَفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمْ حَرْفٌ وَيْرُوَى هَذَا ٱلْخَدِيثُ مَنْ غَيْرِ هَذَا ٱلْوَجْهِ عَنِ ٱبنِ مَسْعُودٍ وَرَوَاهُ أَبُو

حديث زرارة بن أبي اوفي عن ابن عباس

قال رجل يارسول الله أى العمل أحب الى الله قال الحال المرتحل قال وما الحال المرتحل قال الخال المرتحل قال الحال المرتحل قال الذى يضرب من أول القرآن الى آخره كلما حل ارتحل حديث غريب اسناده غير قوى .

(العارضة ) فيه أن الذكر أفضل الاعمال والقرآن أفضل الذكر وإدامة عراء أفضل الاحوال وأحب الاعمال الى الله . وفي الحقيقة ليس للقرءان

ٱلْأَحُوصِ عَن أَبْنَ مَسْعُود رَفْعَهُ بَعْضُهُم وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَن أَبْنَ مُسْعُود ﴾ قَالَابُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَحيحُ غَريبٌ من هٰذَا ٱلْوَجْه سَمَعْتُ قَتْيَبَةَ يُقُولُ بَلَغَنِي أَنْ تُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ ٱلْفَرَظِيَّ وُلَدَ فِي حَيَاةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُحَدُّ بِنُ كُعْبِ يُكُنَّى أَبَا حَمْزَةً ﴿ بِالْحِبُ مَرْتُ الْحَدُّ أَبْنُ مَنيع حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا بَكُرْ بِنُ خُنَيْسٍ عَنِ لَيْثُ بِنِ أَبِي سُلِّيم عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةً عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ قَالَ ٱلنَّنَّى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ الله لَعَبْد في شَيء أَفْضَلَ منْ رَكْعَتَيْن يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ ٱلبِّرَّلَيَذَرُّ عَلَيَ رَأْسُ ٱلْعَبْدُ مَا دَامَ فِيصَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبُ ٱلْعَبَادُ إِلَى ٱللَّهِ بَمثُلُ مَا خَرَجَ منهُ قَالَ أَبُو النَّصْرِ يَعْنَى الْقُرْأَانَ ﴿ قَالَا وَعَلِّمَتَى هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا ٱلْوَجْهِ وَبَكُرُ بْنُ خُنَيْسِ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ ٱلْمُأْرَكُ وَتَرَكَهُ

أول ولا اخر لائن صفات الله العلى لانهاية لها ولا ابتدا. وهي لم تزل وهي دائمة أبدا والصحف التي عندنا لها أوائل وأواخر فأولها في الكتبة البقرة وآخرها الناسوأولها نزولا اقرأ وآخرها نزولا سورة براءة وآية الرباونحو ذلك مما يرجع الينا والى العبارات لا إلى الصفة المقدسة الكلام الذي ليس يمخلوق ولا مكيف فالحال يريد على آخرها كتابة . والراحل يريد الى أوله مكتوبا يعني الفاتحة فهو كل ماختم بدأ والله يجعلنا منهم برحمته.

في آخر أمره وقد روى هذا الحديث عن زيد بن ارطاة عن جبير بن نَفَيْرِ ءَنِ ٱلنَّيْصِلِّي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُرسَدُلُ وَرَشَ بِذَلْكُ إِسْحَقَ بِنَ مَنْصُور حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلرَّحْمَنِ بْنُ مُهَدَى عَنْ مُعَاوِيَةً عَنِ ٱلْعَلَاءِ بْنَ ٱلْحُرْثِ عَنْ زَيد بِن أَرْطَاةَ عَنْ جُبَير بِن نَفْيرِ قَالَ قَالَ ٱلنَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجَعُوا إِلَى أَلَهُ بِأَفْضَلَ مَا خَرَجِ منه يعني القرآن ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حرِّث أُحْمَد بْنُ مَنيع حَدَّثَنَا جَرِيرْ عَنْ قَأْبُوس بْن أَى ظَبْأَنَ عَنْ أَبِيه عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ انَّ الَّذِّي لَيْسَ في جَوْفه شَيْ مِنَ ٱلْقُرْ أَن كَالْبِيَتِ ٱلْخُرَبِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مَرْشِ تَحْمُودُ بِن غَيْلانَ حَدِدَ أَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفْرِي وَأَبُو نُعَيْم عَن سُفَيَانَ عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو عَنْ ٱلنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقَالَ لَصَاحِبِ ٱلْقُرْآنِ ٱقْرَأَ وَٱرْتَقَ وَرَتَّل كَا كُنْتُ تُرَ اللَّهِ فِي ٱلدُّنْيَا فَانْ مَنْزِلَتَكَ عَنْدَآخِر آيَةً تَقَرَّأُ بِهَا ﴿ قَالَ وَعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثَ حَسَن صَحِيح مَرْشُ بُنْدَار حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن بنُ مَهْدى عَن سَفَيَانَ عَن عَاصِم بِهِذَا ٱلْأَسْنَاد نَحُوه صَرَبُ نَصُر بَن عَلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلصَّمَد بْنُ عَبْدُ ٱلْوارث أَخْرَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي صَالَّح عَنْ

أَنَّى هُرَيْرَةَ عَنَ ٱلنَّنَّى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِيءُ ٱلْقُرْآنُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَة فَيَقُولُ يَارَبُ حَلَّهِ فَيَلْبُسُ تَاجَ ٱلْكُرَامَة ثُمَّ يَقُولُ يَارَبُ زِدْهُ فَيَلْبَسُ حُلَّةَ ٱلْكُرَامَةَثُمَّ يَقُولُ يَارَبُ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيَقُالُ لَهُ ٱقْرَأُوارْقَ وَ تُزَادُبِكُلُ أَيَّةً حَسَنَةً ﴿ قَالَ بَوُعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحَ مَرْثَ عُمَّدُ أَبِنُ بَشَارِ حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَاصِم بِن بَهِدَلَةً عَن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً نَحُوهُ وَلَمْ يَرَفَعُهُ ﴿ قَالَا بُوعَيْنَتِي وَهَذَا أُصِّحِ من حديث عبد الصدد عن شعبة ، بالصب حديث عبد الوهاب أَبْنُ ٱلْحَكُمُ ٱلْوَرَّاقُ ٱلْبَغْدَادِي حَدَّثْنَا عَبْدُ ٱلْجَيد بْنُ عَبْد ٱلْعَزيز عَن أَبْن جَرَيْجِ عَنَ ٱلْمُطْلَبِ بِنَ حَنْطُبِ عَنْ أَنْسَ بِن مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عُرضَتْ عَلَىَّ أَجُورُ أَمَّتَى حَتَّى ٱلْقَذَاةَ يُخْرِجُهَا ٱلرَّجُلُ

#### حديث عرضت على اجور امتى

قال عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وذنوبها فلم أر فيها أعظم من سورة أوتيها رجل ثم نسيها لايخلو أن يكون نسيانها يذهاب حروفها وتلاوتها عن قلبه ولسانه أو تكون حاضرة لديه ولكنه ترك العمل بها وليس المراد بالنسيان في هذا الحدبث الحالة الاولى فان النسيان في هذا الحدبث الحالة الاولى فان النسيان وأثم به ليس بمكتسب وان اكتسبت أسبابه ولذلك أضيف الى الشيطان وأثم به

مِنَ ٱلْمُسْجِدِ وَعُرضَتْ عَلَى ذُنُوبُ أُمِّنَى فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظُمُ مِنْ سُورَة مِنْ. ٱلْقُرْآنِ أَوْآيَةَ أُو تِيهَا رَجُلْ ثُمُّ نَسِيها ﴿ قَلَ إِنَّوْعَلِينِتِي هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا ٱلْوَجِهِ قَالَ وَذَاكَرْتُ بِهِ مُحَمَّدُ بِنَ إِسْمَعِيلَ فَلَمْ يَعْرِفُهُ وَ اسْتَغْرَبُهُ قَالَ مُحَدُّ وَلَا أَعْرِفُ للمُطَّلِبِ بن عَبْد الله سَمَاعاً من أَحَد مِنْ أَصَحَابِ ٱلَّنبِيِّي صَلِّي ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَوْلَهُ حَدَّثَنَىٰ مَنْ شَهِدَ خطبة النِّي صَالَى الله عليه و سلَّم قالَ وسمعت عبد الله بن عبد الرَّحمَن يَقُولُ لَا نَعْرِفُ لِلْمُطَّلِبِ سَمَاعًا مِنْ أَحِد مِنْ أَصْحَابِ ٱلنِّيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَأَنكُرَ عَلَى بُنُ ٱلْمَدينَى أَنْ يَكُونَ ٱلْمُطَّلِّبُ سَمَّع مَنْ أنس ﴿ مَا حَمْ مَرْثُ مَمُودُ بِنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةً عَنِ ٱلْخَسَنِ عَنْ عَمْرَانَ بِن حَصَيْنِ أَنَّهُ

فى بعض الاحوال الانسان فانه كان من حق العبد أن يقطع أسباب النسيان عن نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم استذكروا القرءان فلهو اشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها وفى رواية من المخاض من عقلها ولذلك يقال له لم نسبت ولم تنسى وانما الذى تسقط عنه تبعته ماكان مغلوبا فيه وأما ترك العمل بالسورة أو الآية أو الحرف فذلك الذنب الاعظم وفيه قال القسبحانه (وكذلك أتنك الوم تنسى وفيه قال القسبحانه (وكذلك أتنك الوم تنسى

أى تترك فتسقط عن منزلة الثواب الى منزلة العداب كما قال الله سبحانه (نسوا الله فنسيهم) أى جزاهم على تركطاعته بترك ثوابه وعلى الاعراض عن خديث من حفظ الاعراض عن خديث من حفظ القرآن ثم نسيه لقى الله أجذم يهنى منقطع الحجة لاحجة بينه وبين الله يتناول بها حظه عنده كما ان الاجذم لايد له يتناول بها ما يحتاج اليه من منفعته ومن الثابت الصحيح أن النبي عليه السلام قال ما لاحدهم وبئس ما لاحدهم أن يقول نسيان الآية في يقول نسيان الآية في طريق الذم فكره النبي عليه السلام أن يتلفظ العبد بمذه وم وهو من الادب العظيم طريق الذم فكره النبي عليه السلام أن يتلفظ العبد بمذه وم وهو من الادب العظيم ما جاء في السؤال بالقرآن

حديث ليس بقـــوى من قرأ الفرمان فليسأل الله فانه سيجيء أقوام يسألون به الناس (قال ابن العربي) الدؤال بالقـــرآن جائز والتشفع به جائز وفي الحديث الصحيح عن الى هربرة أنه جاع فخرج فاستقرأ

هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ صَرَبُ أَعُمُدُ بُنُ اسْمَعِيلَ ٱلْوَاسِطَى حَدَّثَنَا وَكَيْعَ حَدَّثَنَا أَبُو فَرُوَةً يَزِيدُ بْنُ سَنَانَ عَنْ أَلْمَارَكُ عَنْ صُهِّيب قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آمَنَ بِٱلْفُرْآنِ مَن أَسْتَحَلُّ عَارِمَهُ ﴿ قَالَ الوَعَيْنَةِي هَذَا حَدَيثُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِٱلْقُوى وَقَدَ خُولْفَ وَكَيْمُ فِي رُوَايَتِهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ أَبُو فَرُوَةً يَزِيدُ بْنُ سَنَانَ ٱلرَّهَاوِيُّ لَيْسَ عَديثه بَأْسُ إِلَّا رَوَايَةَ أَبْنِه مُحَمَّد عَنْهُ فَآنَةٌ يُرُّوى عَنْهُ مَنَاكِيرَ ﴿ قَالَ الْوَعِيْنِينِي وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بِن يَزيدُ بْنسنان عَن أبيه هٰذَا ٱلْحَديث فَرَادَ فِي هٰذَا ٱلْاسْنَادِ عَنْ بُجَاهِدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيِّبِ عَنْ صُهَيْبِ وَلَا يُتَابَعُ مُحَمَّدُ بِنُ يَزِيَدُ عَلَى رَوَايَتُهُ وَهُوَضَعِيفٌ وَأَبُو ٱلْمُبَارَكُ رَجُلٌ مَجْهُولُ حَرْثُ الْحُسَنُ بِنُ عَرَفَةً حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بِنُ عَيَّاشُ عَنْ يُحَيْرِ بِنْ سَعْد

أبا بكر ليفهم عنه فلم يفهم ثم استقرأ عمر بمثله فمثله فاستقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف حاجته وفهم مقصده وحمله فأطعمه مأجاء في فضل الجاهر بالقرآن

حديث حسن غريب رواه عن اسماعيل بن عياش (الجاهر بالقرءان كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرءان كالمسر بالصدقة) (قال ابن العربي) هذا معنى صحيح وقد تقدم القول في إسرار الاعمال واظهارها في التفسير وفي هذا الكتاب عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كُثْيِر بْنِ مُرَّةَ الْخَصْرَمِي عَنْ عَقْبَةً بْنِ عَامر قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ٱلْجَاهِرُ بِٱلْقُرْآنَ كَالْجُاهِرِ بِٱلصَّدَقَةِ وَٱلْمُسُوُّ بِٱلْقُرْآنَ كَالْمُسُرِّ بِٱلصَّدَقَةَ ﴿ قَالَ بِوُعَيْنَتَي هَٰذَا حَديثُ حَسَن غُريبٌ ومَعنى هذَا أَلْحَديث أَنْ الَّذَى يُسرُّ بقراً أَهُو آنَ أَفْضَلُ مِنَ ٱلَّذِي يَجْهُرُ بِقِرَاءَةُ ٱلقُرْآنِ لِأَنْ صَدَقَةُ ٱلسَّرِّ أَفْضَلُ عَندَ أَهِل العلم من صدقة العلانية و إيما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل مَنَ ٱلْعُجِبِ لَأَنَّ ٱلَّذِي يُسرُّ ٱلْعُمَلَ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ ٱلْعُجْبُ مَا يُخَافُ عليه من علانيته ، باب حرث صالح بن عبد الله حدثنا حماد أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةً قَالَ قَالَتِ عَائْشَةً كَانَ ٱلنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ عَلَى فَرَاشُهُ حَتَّى يَقُرُا بَنِي إِسْرِائِيلَ وَٱلزَّمْرِ ۞ كَالَاتِوْعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غُرِيبٌ وَأَبُو لُبَابَةً شَيْخَ بَصْرِي قَدْ رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بِنْ زيد غير حديث ويقال أسمه مروان أخبرني بذلك محمد بن إسمعيل في كتاب التاريخ مرشن على من حجر أخبرنا بقية بن الوكيد عن بُحير

وغيره ولاشك في أن العلانية أفضل الاأنها أخطر لما يدخلها من العجب والرياء وتخليصها يصعب فاذا أخلصت فهي أفضل وقد كشف الله القناع

<sup>«</sup> ٤ – ترمذي – ١١ »

أَنْ سَعْدَ عَنْ خَالِد بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْد أَلله بْنِ أَلِي بِلاَّل عَنْ عَرْبَاضِ أَنْ سَارِيَةَ أَنَّهُ حَدَّثُهُ أَنَّ ٱلنَّيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ ٱلْمُسَبِّحَات قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ وَيَقُولُ إِنَّ فِيهِنَّ آيَّةً خَيْرٌ مِنْ أَلْفَ آيَة ﴿ قَالَ الوَعْلَيْنَيَ هَذَا حديث حَسَن غَريب ﴿ الصَّ مَرْثُ عَمُودُ بنُ غَيلانَ حَدَّثَناً أَبُو أَحْمَدَ ٱلزُّيَرِي حَدَّثِنَا خَالُد بْنُ طَهْمَانَ أَبُو ٱلْعَلَا ، ٱلْخَفَّافُ حَدَّثَني نَافَعُ بِنُ أَبِي نَافِعِ عَنْ مَعْقِل بِن يَسَارِ عَنِ ٱلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصِبُح أَلَاثَ مَرَّات أُعُودُ بُالله ٱلسَّميع ٱلْعَليم مَن ٱلسَّيطان. ٱلرَّجِيمِ وَقَرَأُ ثَلَاثَ آيَاتِ مِنْ آخِرُسُورَة ٱلْخَشْرِ وَكَلَّ ٱللهُ بِهِ سَبْعِينَ ٱلْفَ مَلَكُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسَى وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ مَاتَ شَهِيداً وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسَى كَانَ بَثَلْكَ ٱلْمُنْزِلَةِ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى هَٰدَا حَدَيْثُ، غَرِيبُ لَانْعُرُفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا ٱلْوَجِهِ ﴿ لَا مِنْ هَذَا ٱلْوَجِهِ ﴿ لِلَّهِ مِنْ مَا جَاءَكُيْفَ كَانَ

بالبیان عن ذلك علی لسان رسوله فقال قال الله من ذكرنی فی نفسه ذكرته. فی نفسی و من ذكرنی ملا فی ملا ذكرته فی ملا خیر من مائه

حديث قراءة النبي عليه السلام ووتره وصومه وغسله ونومه (العارضة)في مسألتين (الاولى )فيه كانت قراءة النبي عليه السلام قراءة مقطمة مفصلة مفسرة حرفا حرفا والقراءة ثلاثة أقسام مقطعة محدرة زمزمة والكل جائز قَرَاءَةُ النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِرْشَنَ قَتَيْبَةً حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَن عَبِـد الله أَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَنِي مُلَيْكَة عَنْ يَعْلَى بْنِ مَلْكُ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى ألله عليه وسلم وصلاته فَقَالَتَ مَالَكُمْ وَصَلاتُهُ كَانَ يُصلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلِّي ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامُ ثُمْ يَنَامُ قَدْرُ مَا صَلَّى حَتَّى يُصِبِّحُ ثُمْ نَعَتْتُ قَرَّاءَتُهُ فَاذًا هَي تَنْعَتُ قَرَّاءَةً مفسرة حرفا حرفا ﴿ قَالَ بَوْعَلِينَتِي هَـذَا حَدَيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ غَرِيبُ لَا نَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثُ أَيْثُ بِن سَعْدَ عَنْ أَبِنَ أَنَّى مُلِّكَّةً عَنْ يَعْلَى أَبِن عَلَكُ عَنِ أَمْ سَلَّمَةً وَقَدْ رَوَى أَبِنَ جَرَيْجِ هَذَا ٱلْخُدِيثِ عَنِ أَنِ أَنِي مُلِّيكَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً أَنْ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقْطَعُ قَرَاءَتُهُ وَحَديث ٱللَّيْثِ أَصَحُ صَرَتُ أَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثِ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْد

إذا كان معه البيان للحروف فقد قال عبد الله بن عمر للنبي عليه السلام إنه كان يقرأ القرآن ليله ويصوم نهاره فلم ينهه لكنه رده الى الارفق به والاكثر إجزا. وقد كان عثمان يختم فى ليلة وكان تميم الدارى يختم فى سجدة وكان ابن القاسم يختم ثلاث ختمات فى يوم واحدفى شهر رمضان وفى حديث ابي عيسى أن عائشة نعتت قراءة النبي عليه السلام قراءة مفسرة حرفا حرفا وفى الصحيح واللفظ للبخارى قال قتادة سئل أنس كيف كانت

الله بن أبي قيس هُو رَجُلْ بَصْرِي قَالَ سَأَلْتُ عَائَشَهُ عَنْ وَرُ رَسُولِ اللّهَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ كَانَ يُورِ مِنْ أُولَ اللّيل وَرُبَّمَا أُورَ مَنْ أُولَ اللّيل وَرُبَّمَا أُورَ مَنْ أَوْلَ اللّيل وَرُبَّمَا أُورَ مَنْ أَوْلَ اللّيل وَرُبَّمَا أُورَ مَنْ أَوْلَ اللّيل وَرُبَّمَا أُورَ مَنْ فَقَالَتُ كُلُ فَقَالَتُ كُلُفَ قَدْكُانَ يَفْعَلُ أَوْرَ مَنْ أَوْلَ اللّهِ وَرُبَّمَا أَوْرَ مَنْ اللّهِ وَرُبَّمَا أَوْرَ مَنْ أَوْلَ اللّهِ وَرُبَّمَا أَوْرَ مَنْ أَوْلَ اللّهِ وَرُبَّمَا الْوَرَاءَةُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَرَبّمَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قراء الذي عليه السلام فقال كانت مدا ثم قرأبسم الله الرحمن الرحم بمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم الثانية باقى الحديث صحيح خرجه مسلم من طريق عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقرأ الترآن فى ركمة ولا صلى الليل كله حتى الصباح وفيه عنها من كل الليل أونر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى ونره الى السحر وخرج ابو عيسى حديث أم سلمة أن النبي عليه السلام كان يقطع قراءته يقول الجدد لله رب العابن ويقف الرحمن الرحمن الرحمي ويقف ولم يصح والصحيح يسم الله يمد كما تقدم والفاتحة وغيرها مثلها

غَرِيبٌ مَنْ هَذَا الْوَجُهِ ﴿ الْمَا الْمِرَائِيلُ حَدَّثَنَا عُمَدُ بِنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ مَدَّنَا عُمَدُ بِنَ الْمُغْيرَةَ عَنْ سَالِمِ حَدَّثَنَا عُمَانُ بِنُ المُغْيرَةَ عَنْ سَالِمِ حَدَّثَنَا عُمَانُ بِنُ المُغْيرَةَ عَنْ سَالِمِ الْنِ أَبِي الْمُعْدُ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ ابْنِ أَبِي الْمُؤْفِفُ فَقَالَ أَلْارَجُلْ يَحْمَلُنَى إِلَى قَوْمِهِ فَانَ قُرَبِسَا قَدْ مَعُونِي نَفْسَهُ بُالْمُوقِفُ فَقَالَ أَلَارَجُلْ يَحْمَلُنَى إِلَى قَوْمِهِ فَانَ قُرَبِسَا قَدْ مَعُونِي النَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

#### باب كلام الله

 حَدِّثَنَا كُمَّدُ بُنُ ٱلْحَسَنِ بِنَ أَبِي يَزِيدَ ٱلْهُمَدَانِي عَنْ عَمْرِو بِنَ قَيْسِ عَنْ عَطِيّة عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْهُ عَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَنْ أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَنْ أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَنْ أَللهُ عَلَيْهُ أَلْقُرْآنُ وَذَكْرِى عَنْ مُسْتَاتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا اللهِ عَنْ مُسْتَاتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا اللهِ عَنْ مُسْتَاتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا اللهِ عَنْ مُسْتَاتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا

الله على خلقه (المعنى) ان الله لايشبه بخلقه فكذلك كلامه لايشبه بكلامهم لا نه ليس كمثله شي ولا كمثل صفاته نعم ولامثل خلقه فلا يخلق أحد كخلقه كالا يعلم كعلمه كما أن ذاته العلية ليست كذات غيره (الثانية) قوله من شغله القرآن وذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين . أخبرني القرآن وذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين . أخبرني الشريف أبو القاسم على بن ابراهيم بن العباس بدمشق أنا أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي العجاية أخبرني أبي أنا أبو بكر محمد بن الميان بن يوسف الربعي أنا محمد بن تمام بن صالح المهراني قال محمد بن قدامة أتينا باب سفيان بن عيينة وحجبنا عنه قال فجلسنا على بابه فلم نشعر قدامة أتينا باب سفيان بن عيينة وحجبنا عنه قال فجلسنا على بابه فلم نشعر إلا بخادم لهارون الرشيد يقال له حسين جاه في طلبه فأخرجه قال فقمنا اليه فقانا يرحمك الله أما أهل الدنيا فيصلون اليك وأما نحن فلا نصل اليك قال وجدتم مقالا فقولوا لا أفلح ذو عيال قط

أعمل بعلمى ولا تنظر إلى على ينفعك علمى ولا يضررك تقصيرى قال ثم النفت الينا فقال يا أصحاب الحديث تركتم الطواف وجثتم قال قلنا أصلحك الله تد طفنا ولسنا نترك حظنا منك فال ما شلى و مثلكم إلا كا مثال أخوة يوسف إذا قالوا (افتلوه وكرنوا من بعده قوما صالحين) ثم قال يا أصحاب الحديث بم تتشبهون حديث النبي عليه السلام ما شغل عبدى

أَعْطِى ٱلسَّائِلِينَ وَفَضْلُ كَلَامِ ٱللهِ عَلَى سَائِرِ ٱلْكَلَامِ كَفَصْلِ اللهِ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَاللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

ذكرى عن مسألتي الا أعطيته أفضل ما أعطى السائلين قال قلنا له تقول يرحمك الله قال يقول الشاعر (١)

الالثالثة) اختلف الفقراء فى أى الحالين أفضل الدعاء أم الذكر وقد ذكر نا فى ذلك طرفا فى تفسير القرآن وقد وعد الله على الذكر بالثواب ووعد على الدعاء بالاجابة وكلاها طريق اليه وقد قال (ادعر فى أستجب المم) وقال (واذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعانى) والذكر دعاء والدعاء ذكر فكما قال اجيب دعوة الداع اذا دعانى كذلك من قال سبحان الله وبحمده فى كل يوم مائة مرة غفرت ذنوبه وكلاها خبران صحيحان وقد عما النبى عليه السلام ربه وذكره وكلا المقامين عظيمان والتفصيل فى التفضيل عينهما عسير فالزموها معا تنالوا وعديهما جميعا ان شاء الله

<sup>(</sup>١) كذا فى النونسية والخضرية وفى الكتابية مال قلنا له نقول يرحمك الله يقول الشاعرولعل صواب البيت الثانى اعطاه فكفاه

# المنابع المناب

## أبواب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشك في فَاتّحة الْكُتَابِ

حَرِثُنَ عَلَى ۚ بُن حُجْرِ أَخَبَرَنَا يَحْنِي بُن سَعِيد الْأُمُويُّ عَن اُبْن جُرَيْجٍ عَن اُبْن جُرَيْجٍ عَن اُبْن جُرَيْجٍ عَن اُبْن جُرَيْجٍ عَن اُبْن جُرَانًا وَاللهُ عَلَيْهُ عَن اُبْن جُرَانًا وَاللهُ عَلَيْهُ عَن اَبْن جَرَانًا وَاللهُ عَلَيْهُ عَن اَبْن جَرَانًا وَاللهُ عَلَيْهُ عَن اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَن اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَن اللهُ عَلَيْهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهِ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَه

# يَنْ الْمُوالِحُونِ الْمُوالِدُونِ الْمُوالِدُونِ الْمُوالِدُونِ الْمُوالِدُونِ الْمُوالِدُونِ الْمُوالِدُونِ

### كتاب النفسير تفسير القرآن بالرأى

ذكر عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال من قال في الفرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار .

(الفوائد) في خمس مسائل (الاولى) إن الله أنزل القرآن بلسان عربي لا يخفى من أقواله شيء إلا كان معناه علو الكل من كان عربي السليقة فأما النجم والا باطر والحشوة الذن لامعرفة لهم باسان الاعراب فانهم لا يد لمون من معلنيه

وَسَلَّمَ يَقَطُعُ قِرَاءَتَهُ يَقُولُ أَخْمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمَينَ ثُمَّ يَقَفُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،

شيئاً فارز تكلفوا تعلم العربية وهي (الثانية)لم يقوموا بفهم القرآن أبداحتي ينتهوأ من درجة المعرفة بأقواله الى ماكانت عليه العرب وقــــد يظن المرم بنفسه أنه عالم به وهو غير عالم ومن هاهنا طرأ الخطأ على الناس أومنسو. التأويل وهي ( المسألة الثالثة ) فان الله سبحانه لم ينزل القرآن بلسان العرب الا وقد أحاط فيه بمجامع سبل فصاحتها ومنها الحقيقة والاستعارة والزيادة والدنيا للبيان والحذف وللاختصار والتعبير عن الشيء بشبهه والاخبار عنه بفائدته أو مندسته ودرك وجوه ذلك يتعدد وهو كتاب عزيز محمكم متشابه. ويشامه الاول انه لاخلاف فيه ولوكاذ من عندغير الله اوجدوا مافيه اختلافا كثيرا ويشابهه الثاني بأنه أخبر فيه عن نفسه بمثل ماأخبر من القول عن غيره فن محكمة عرف وجه النعمة فيه ومنجهله آفة الجهل حلت عليه النقمة فطرق. تفسيره محكمة في كتاب قانون التأويل أمليناه سنه ثلاث وثلاثين بجميع وجوههاخذوا معنى اللفظعربية واعرضوه على أدلة العقولاان كان توحيدا فما جاز ظاهره عليه نفذ وما امتنع عدل به عنهالي أقرب، جوهه اليه وهاهنا تفاوت الخاق واعرضوا المعنى على آية أخرى فان لم بكن معلومة عنده عرض على حديث النبي عليه السلام ان كان من الاحكام فما شهد من ذلك له حكم به قال الله تعالى ( لتبين للناس مانزل إليهم) وان لم يكن في الحديث نظير بين ولاكان له في القرآن تنميم عرضته على أصول الشريعة فما عضدته من. عَرِيْبٌ وَبِهِ يَقُولُ أَبُو عَبِيدٍ وَيَخْتَارُهُ هَكَذَا رَوَى يَخْيَى بْنُ سَعِيدَ الْأُمُوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ اَبْنِ جُرْبِجٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ

المحتملات فهو المراد وان تعارضت فيه حملته على الاحوط أو على الاخف على الاصل في الشرع وهي الاباحة أوعلى الورع بحسب متعلقاته وان كانت له معان وأمكن الجمع بينها حمل القول عليه والاسقط ما لم يمكن و يقى الباقى على أصله الى وجره متفرعة كثيرة من لم يحط بها لم يحل له أن يتكلم فيه وما تعاطاه من يدريه الا محمد بن جريرالطبرى خاصة وكلما قرأت في تواليف التفسير مقصر الا انهم على قسمين منهم عافل لم يتجاوز نقل مار وى خاصة ومنهم من حطب ليلا . وجر على الجهالة ذيلا ، فاما وبحا و إما ويلا ، و إما قولا عيلاً . فتجنبوها ما استطعتم والله الموفق لي واكم ( الرابعة ) من تسور على تفسير القرآن فصور صورة خطأفله الويلومنأصاب فمثله كاروى ابوعيسي وهكذا قال النبي عليه السلام في القاضيأنه اذا حكم بجهل وأصاب فله النار الاقدامه على مالا يحل له في أمر يعظم قدره وهو الاخبار عن الله بمالم يشرع في حكمه أو اخباره عن مالم يرده بقوله في وحيه . ( الخامسة ) اارأى وهو مصدر رأى وهو لئلاثة معان تقول رأى اللون تعنى بعـين وجهه ورأى في النوم برى رؤيا ورأى بنظره في قلبهرأ ياوة ديقال رأى ببصره رؤيا لقول الشاعر

وكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها فعنى تفسير القراآن بالرأى أى إنما يدبره فى نفسه وذلك شرط أن يكون بغير طريقة فاما اذا فسره بما يدبره بعد النظر فى محتملاته وترجيح مُتَّصِلَ لأَنَّ ٱللَّيْثَ بنَ سَعْد رَوَى هٰذَا ٱلْحَديثَ ءَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَة عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكَ عَنْ أَمْ سَلَمَةً وَحَدِيثُ ٱللَّيْثِ أَصَاحٌ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثُ وَكَانَ يَقْرَأُ مَلَكَ يَوْمِ ٱلدِّينِ صَرَبْنَ أَبُو بَكُرِ مُحَمَّدُ بِنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا . أَبُوبُ بِنُ سُويْدِ ٱلرَّمْلَيْ عَنْ يُونُسَ بِن يَزيدَ عَن الْزُهْرِيِّ عَنْ أَنْسَ أَنَّ اَلْنَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُر وَعُمَرَ وَأَرَاهُ قَالَ وَعُمْإِنَ كَانُوا يَقْرَءُونَ مَالِكَ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتِي هَٰذَا حُدِيثُ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ٱلزُّهْرِيِّ عَنْ أَنسَ بِنَ مَالِكَ إِلَّا مِنْ حَدِيثُ هَذَا ٱلشَّبْخِ أَيُّوبَ أَبْنُ سُويِدِ ٱلرُّمْلِي وَقُدْ رُوَى بَعْضُ أَنْحَابِ الرِّهْرِي هِـذَا ٱلْخَـدِيثُ عَن ٱلزُّهْرِيُّ أَنْ ٱلنِّيُّ صَـلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَأَبَّا بَكُر وَعُمَرَ كَانُوا يَقْرَءُونَ مَالِكَ يُومُ الدِّينِ وَقَدْ رَوى عَبِدُ الرَّزاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ الرَّهري عَنْ سَعيد بْنِ ٱلْمُسَيِّبِ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَـلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ وَأَبَا بَكُر وَعُمَرَ كَانُوا الاقوى من متعلقاته فهو برأيه أيضا ولكن وقعالذم على أحد الفسمين وهو تفسيره بما يراه بتدبيره دون القيام بشروطه ومن غير المعرفة بوجوهه . حديث ان النبي وابا بكروعمر كانوا يقرءون ملك يوم الدين عن ام سلمة وعن أنس انهم كانوا يقرؤونها ملك يوم الدين والاول مقطوع والثاني غريب . وروينـا عن ابي عمر أنه قرأها ملك يوم الدين يَقْرَءُونَ مَالكَ يُومُ الدِّينِ حَرَثْ الْوَكْرِيْبِ حَدَّثَمَا الْبُنْ الْمُلْكَ أَنْ الْدَّعَى وَنُسَ الْفُ أَنْ الْدَّعِيْ وَالْعَيْنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَرَّا أَنَّ النَّفْسَ اللَّهُ الْاسْنَاد نَحُوهُ ﴿ قَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يُونُسَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يُونُسَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يُونُسَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يُونُسَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يُونُسَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يُونُسَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يُونُسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يُونُسَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حديث الزهري عن أنس أن النبي قراها والعين بالعين

إعلموا وفقكم الله أن كليهما صحيح عربية ووجهه مشهور على طريقهم بيد أن النكتة المعنوية فيه أن قوله (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) يعنى التوراة فان قال والعين بالنصب فهو مكتوب فى الترراة كذلك وان كان بالرفع احتمل أن يكون ابتداء بيان من الله لم يكن فيها بهذا التنصيص.

ما جاء فی قراءة هل تستطیع ربك حدیث ذكر ابوعیسی عن معاذ بن جبل أن النبی علیه السلام قرأ هل تستطیع حَدِّثَنَا رَشَدِينَ بْنَ سَعْدَ عَنْ عَبْدَ الرَّحْنِ بِنِ زِيَادَ بِنِ أَنْعُمَ عَنْ عُتْبَةً بِنَ خَمْدِ عَنْ عَبْدَ أَلَّ حَمْنِ بِنِ غُنْمٍ عَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَنَّ مَعْدَ عَنْ عَبْدَ عَنْ عَبْدَ أَلَرَّحْمِنِ بِنَ غُنْمٍ عَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَنَّ مَعْدَ عَنْ عَبْدَ فَي عَنْ عَبْدَ أَلَوْحَمْنِ بِنَ غُنْمٍ عَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَرَأً هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبّلُكَ قَالَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَرَأً هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبّلُكَ قَالَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبُ لَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَرَأً هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبّلُكَ قَالَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبُ بَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَرَأً هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبّلُكُ قَالَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبُ بَنُ لَا مَنْ حَدِيثُ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقُولِي وَرَشّدِينَ بَنُ اللّهُ مِنْ حَدِيثُ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقُولِي وَرَشّدِينَ بَنُ اللّهُ مِنْ حَدِيثُ مَا لَا فَرِيقٌ يُضَعّفُونَ فِي الْخَدِيثِ

ومن سورة هود

حَرْثُ الْخُسَيْنُ بِنُ مُحَدَّ ٱلْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا ثَابِت

ربك حديث معاذ ضعيف وقد روى عن عائشة وهو اشهر ولم يصح ايضا وقدقر ثت بالتا. المعجمة باثنتين من فوقها كا روى عن معاذ و عائشة وقر ثت باليا. المعجمة باثنتين من تحتها وهو الا كثروقد بيناه فى المشكلين نكتته أن من قرأها باليا مفالمعنى فيه هل يقدر ربك أى هل عندك من علم بأنه قدقضى أن يخلقه تقول قد قدرت اذا فعلت وقدرت اذا سبق فى اعتقادك انك تفعل ما يصحمنك أن تفعله وعليه خرج قوله (فظن أن لن نقدر عليه) ومن قرأه بالتاء كان معناه مؤولا تقديره هل تستطيع سؤال ربك وكلاهما صحيح والاول اجرى على مؤولا تقديره هل تستطيع سؤال ربك وكلاهما صحيح والاول اجرى على الظاهر والثاني بطريق المجاز أحسن

حديث قراءة انه عمل غير صالح

ٱلْبُنَانَىٰ عَنْ شَهْرِ بِن حُوشَبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ ٱلنَّبِي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرُوْهَا إِنَّهُ عَمَلَ غَيْرَصَالِحِ ﴾ قَالَابُوعَلِينَتِي هَٰذَا حَدِيثُ تَدْ رَوَاهُ غَيْرُوَ احد عَنْ ثَابِتِ ٱلْبُنَانِيِّ نَعْوَ هَذَا وَهُوَ حَدِيثُ ثَابِتِ ٱلْبُنَانِيُّ وَرُوىَ هَذَا ٱلْحَدِيث أيضاً عَن شَهْرِ بن حَوشَبِ عَنْ أَسَماً، بنت يَزيدَ قَالَ وَسَمِعْت عَبْدُ بنَ حَمِيد يَفُولُ أَسْمَاءُ بِنُت يَزِيدَ هِيَ أُمُّ سَلَمَةَ ٱلْأَنْصَارِيَّةُ ﴿ قَالَ بَوُعَلِّمَتِي كُلَّا الْحَدِيثِينِ عندي واحد وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أمّ سَلَمَةُ ٱلْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتَ يَزِيدَ وَقَدْ رُويَ عَنْ عَائشَةَ عَنِ ٱلَّذِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هُذَا صَرَتْ يَحْى بْنُ مُوسَى حَدَّثْنَا وَكَيْعُ وَحَبَّانُ أَنْ هِـالَالُ قَالَا حَدَّثَنَـا هُرُونُ ٱلنَّحُويُ عَنْ ثَابِتُ ٱلْبَنَـانِي عَنْ شَهْرِ بن حَوْشَبِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ قَرَأَ هذه الآية إنهُ عَمَلَ غَيْرُ صَالِح

فالاول فعل صربح على طريقة الافعال والثانى على قوة قول الشاعر فانما هي اقبال وإدبار

وصفها بفعلهاوهي فصاحة عظمي وفائدة كبرى ضرب الله بها الامثال في القرآن وفي المنام وفي التعبير عن الذوات والاشخاص بالاعمال لايشمئز منه الا قاصر المعرفة باللسان والحقائق

#### ومن سورة الكهف

حَدَّثُنَا أَبُوبَكُر بْنُ نَافِع بَصْرِي حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا أَبُو ٱلْجَارِيَة العبدى عن شعبة عن أبي إسحق عن سعيد بن جُمير عن أبن عباس عَنْ أَنِي بْنِ كَعْبِ عَنِ ٱلنَّبِي صَدِلَى ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَّأَ قَدْ بَلَّغْتُ من لدني عذرا مثقلة ﴿ قَالَ تُوعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ غُرِيبٌ لَانعُرْفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا ٱلْوَحْهُ وَالْمَيْلُةُ بُن خَالِد ثُقَةً وَأَبُو ٱلْجَارِيَةِ ٱلْعَبْدِيُّ شَيْخٌ بَحْهُولْ لَا أَدْرِي. مَنْ هُوَ وَلاَ يُعْرَفُ أَسْمُهُ صَرَبْتُ أَيْحَى بْنُمُوسَى حَدَّثْنَا مُعَلَى بْنُ مُنْصُور حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعْد بْنِ أُوسِ عَنْ مُصَدِّع أَبِي يَحْيى عَن أَبنِ. عَبَاسِ عَن أَنَّى بِن كُعْبِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى أَنْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْأُ فِي عَيْنِ حَمَّةَ ﴿ قَ لَا بُوعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ غَرِيبِ لَا نَعْرُفُهُ إِلَّامِنْ دَذَا لُوَّجُهُ وَٱلصَّحِيحُ مَا رُوكَ عَن أَبِنَ عَبَّاسَ قَرَاءَتُهُ وَيُرْهِ كِيأَنَّ أَبُّنَ عَبَّاسٍ وَعَمْرَو بْنَ ٱلْعَاصِي

#### حديث قراءة في عين حمثة

ذكر أن أبي كعب قرأه في عين حمّة وذكر أنه اختلف في ذلك عبد. الله بن عباس وعمرو بن العاصى فارتفعا الى كعب فلو كانت عندهمارواية في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفعا الى كعب وهو حديث غريب (قال ابن العربي) قد قرى بهما واذا كانت حمّة على وزن كلمة فهى عين.

أَخْتَلَفَا فِي قَرَاءَة لَهَـذَهِ ٱلْآيَةِ وَٱرْتَفَعَا إِلَى كُعْبِ ٱلْأَحْبَارِ فِي ذَٰلِكَ فَـلَوْ كَانَتْ عَنْدَهُ رِوَايَةٌ عَنِ ٱلنَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُمَ لَاسْتَعْنَى بِرِوَايتِهِ وَلَمْ يَحْتَجُ إِلَى كُعْب

#### ومن سورة الروم

وَرَثُنَ نَصُرُ بِنُ عَلَى مَعْ مَا الْمُعْتَمُو بَنُ سُلَمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَمَانَ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْهَ عَنْ أَبِي سَعِيدَ قَالَ لَمَا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ ظَهَرَتِ الرُّومُ الْأَعْمَ شَعْ عَلَى فَارَسَ فَأَعْجَبَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ فَنَزَلَتَ آلَمْ غَلَبَتِ الرُّومُ الْمُومُ إِلَى قَوْلَهُ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ فَنَزَلَتَ آلَمْ غَلَبَتِ الرُّومُ إِلَى قَوْلَهُ يَفْرَحُ المُؤْمِنِينَ فَنَزَلَتَ آلَمْ غَلَبَتِ الرُّومُ عَلَى فَارَسَ ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتَى اللَّهُ مَنُونَ بَظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارَسَ ﴿ قَالَ بَوْعَلِينَى اللَّهُ عَلَيْتِ الْمُؤْمِنِ اللَّومِ اللَّهُ عَلَيْتُ وَعَلَيْتُ وَاللَّهُ وَلَا كَانَتُ الْمُؤْمِنَ فَالَاتُ وَعَلَيْتُ عَلَيْتُ وَاللَّالُومُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ وَعَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ مَا اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ اللَّوْلَ عَلَيْتُ عَلَيْتُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُومِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ

ذات حمأة وطين واذا كانت حامية على وزن زايية فهى سخة وليس بينهما تناقض فان السخانة لاتنافى الحمأة فى الوجود وقد شاهدنا ذلك فى الحامات وكلاهما محتمل ولامية بنابى الصلت فى ذلك شعر لايقبل منه قوله ولامن كعب لان ذلك منقول من التوراة المبدلة ولا يحتاج اليه فلا يعول عليه فان قبل فلم رجعا الى كعب فى ذلك قلنا ذلك لا يصح فلا يلتفت اليه

عَنِ أَبْنِ عُمْرَ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى النِّي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعَفَ فَقَالَ مَن ضُعْفُ فَقَالَ مَن ضُعْفُ فَقَالَ مَن ضُعْفُ فَلَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ فُضَيْلِ مِن ضُعْفُ فَلَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ فُضَيْلِ اللهِ مَنْ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوق مَن عَرِيبَ لا نَعْرُفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوق مِنْ عَرِيبَ لا نَعْرُفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوق مِن عَرِيبَ لا نَعْرُفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوق مِنْ عَرِيبَ لا نَعْرُفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوق

#### خاتمة وتوكيد

المفسر لكتاب الله لا يخــــاو مر. \_ قسمين أحدها أن يطلق الفول الطلاقا كيف حضر في خاطره ببادي الرأى أو يربط فكره بمعاقد الصواب ويضبطه عن محازف القول ويجرى في طرق النظر الموصلة إلى العلم والاول جاهل هالك والثاني سالك سبيل الهدي وقد روى عن ابن عباس أنه قال إن في القرآن علما لايسع أحدا جهله وعلما تعرفه العرب وعلما يعلنه العلماء وعلما الايعلمه الا الله . وهذا كلام بديع لاينطن به الا مثله . وهذا تقسيم لعلوم القرآن بحسب انقدام الساس فمنهم المقصر الذي لايعلم إلا البين ومنهم الفصيح الذي لا يخفي عليه قصد المتكلم من تفسير الالفاظ ومقاطع الكلام فيختص بمعانى خنية دون الاولكموله(فان أحصرتم ) منعتم معنى الاحصار والفرق بينه وبين الحصر وينهم الفرق بين قرله الذين هم عن صلانهم ساهرن) وقرله( الذين هم في صلانهم ساهرن) ومنهم من اذا علم الفرق بين اللفظين علم حكم الله فيهامن سبل الشرع وقضى بالفتري ومنهم من بقرأ الكلمة من الذ آن لا يعلم له منى بقينا ولو علم علم الآية كقوله ﴿ آلَم ﴾ وقد قال ليدبروا آياة، وما أنز له عربيا وبينا ومتشابها مفصلا الاليدبرو ا آآياته وليتذ كروا براهينه ولنقوم به الحجة عليهم . وقول النبي عليه السلام ده - ترمذي - ۱۱ ،

[ ومن سورة القمر ]

مَرْشُنَا بِشُرُ بُنُ هِلَالِ ٱلصَّوَّافُ حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بُنُ سَلِّيَانَ ٱلصَّبَعِيُّ عَنْ، هَرُونَ ٱلْأَعْوَرِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِ ٱلله بْنِ شَقِيقِ عَنْ عَائشَةً أَنْ ٱلنَّبِيَّ صَلِّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَانَ يَقْرَأُ فَرَوْحَ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةً نَعِيمٍ

قَالَابُوعَلَيْنَى هَـذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَـدِيثِ
 هَرُونَ ٱلْأَعْوَ ر

ومن سورة الليل

من تكلم فى القرآن بغير علم فقد اخطأ وإن أصاب وإن لم يكن سندا صحيحاً فانه معنى صحيح كقوله من حكم بالحق بغير علم فهو فى النار لأنه أفدم علي مالا يحل له بغير أمر واقتحم النهى. ومن سورة الذاريات

حَرَثُنَا عَبْدُ بِنُ خُمَيْدَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود قَالَ أَقْرُ أَنِي السَّحَقَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود قَالَ أَقْرُ أَنِي السَّحَقَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود قَالَ أَقْرُ أَنِي الله الله عَنْ أَنَا الرِّزْاقُ ذُو الْقُوةَ اللَّيْنُ وَسُلَّمَ إِنِّي أَنَا الرِّزْاقُ ذُو الْقُوةَ اللَّيْنُ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنَا الرِّزْاقُ ذُو الْقُوةَ اللَّيْنُ فَيَا الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنَا الرِّزْاقُ ذُو الْقُوةَ اللَّيْنُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ

#### ومن سورة الحج

منْ أَحَد منْ أُحْجَابِ ٱلنَّيِّي صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَّا منْ أَنَّس وَأَبِي ٱلطَّفْيل وَهُوَ عندي حديث مُختَصر إنما يروى عن قَتَادَة عَن ٱلْحَسن عن عمر أن أَبْنِ حُصَيْنِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرَ فَقَرَأً يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُم ٱلْحَديث بطُوله وَحَديث ٱلْحَـكُم بن عَبْد ٱلْمَلَكُ عندى مُعْتَصَرُ من هٰذَا ٱلْحُديث ، بالمعتب مرش عَمُود بن غيلان حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةً عَنْ مُنْصُورِ قَالَ سُمِعْتُ أَبَا وَاثل عَنْ عَبْدَ أَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ بَنْسَ مَا لاَّحَدَهُمْ أَوْ لاَّحَدَكُمْ أَنْ يَةُولَ نَسيتُ آيَّةً كَيتَ وَكَيتَ بَلْ هُو نَسْيَ فَأَسْتَذَكَّرُوا الْقُرْآنَ فَوَاللَّذِي نَفْسَى بِيَدُهُ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيا مِنْ صُدُورِ ٱلْرِجَالِ مِنَ ٱلنَّعَمِ مِنْ عَقْلُهُ ا الله عَلَيْتِي هَذَا حَديثُ حَسَن صَحِيحٌ ﴿ المَحْدِ مَا جَاءَأُنْزِلَ الْحَدِيثُ مَا جَاءَأُنْزِلَ ٱلقَرآنَ عَلَى سَبْعَةَ احْرَفَ صَرْشُ الْخَسَنُ بْنُ عَلَى الْخَلَالُ وَغَيْرُ وَأَحِد

#### حديث أنزل القرآن على سبعة احرف

( قال ابن العربى ) هـذا حديث صحيح وقد بينا معناه فى جزء مفـرد على غاية الايضاح والذى يقتضيه الآثر والنظر أنه جاء للتوسعة على العباد فى أن يقرأ كل أحد بالعربية من الموافق للخط واللفظ والمعنى وتفاقم التسارع حتى اقتضى النظر فى زمان أبى بكر أن يقيد

قَالُوا حَدَّتَنَا عَبُدُالَرَّ زَاقَ أَخَبَرَنَا مَعْمَرْ عَنِ ٱلْزَهْرِي عَن عُرُوةً بِن الْزَيْرِ عَن الْمُسُوّرِ بِن مَخْرَهَةً وَعَبْدَالرَّحْمَن بْنَ عَبْدَالُقَارِي وَأَخْبَرَاهُ أَنَّهُما سَمَعَا عَن الْمُسُوّرِ بَن مَخْرَهُ مَ وَعَبْدَالرَّحْمَن بْنَ عَبْدَالُقَارِي وَأَخْبَرَاهُ أَنَّهُما سَمَعَا الله عَمَر بْنَ الْفُوقَان فَي حَيَاةً رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَالله عَلَيْه وَسَلَم فَالله الله عَلَيْه وَسَلَم فَالله الله عَلَيْه وَسَلَم فَالله الله عَلَيْه وَسَلَم فَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله الله عَلَيْه وَسَلَم فَالله وَالله والله وَالله والله والله

القرآن فى صحف مكرمة نقل من صحائف رسول الله الى مصحف واحد ليكرن ذلك ضبطا له ونفوذا للوعد الصادق من حفظه فيه وبه فانتظم الضبط واستحكم الربطولم يبق الا مايرد على الحرف الواحد من اختلاف الاعجام وزيادة أحرف يسيرة لاتناقض الحفظ التام ولا ترجع على القاعدة بانخرام فاقرءوه على خط المصحف كيف شتم.

#### ā\_pin

ولا تظن أن هذه القراءات السبعالتي رتبها أبو عبيـدوابن مجاهد هي السبعة المذكورة في الحديث فليست بها ولايلزم إيقاف القراءة عليها بل يجوز أن تقرأ آية واحدة بماكان فيها من قراءة ويصح أن تبدأ السورة

وَسَلْمَ لَهُو أَقُرَأُ اني هذه السَّورَة الَّتي تَقْرَوُهَا فَأَنْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى ٱلنَّيِّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ أَلله إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقَرَأُ سُورَةَ ٱلْفُرْقَان عَلَى حُرُوفَ لَمْ تُقُرْ تُنْيَمِا وَأَنْتَ أَقَرَأَتَنِي سُورَةَ ٱلْفُرْقَانِ فَقَالَ ٱلنَّيُّ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْ سَلَّهُ يَاعْمَرُ أَقْرَأُ يَاهِشَامُ فَقَرَأُ أَنْقَرَاءَةَ الْتَي سَمِعْتُهُ فَقَالَ ٱلنَّىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ ٱلنَّىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْقُرَأُ يَاعُمُرُ فَقَرَأْتُ ٱلْفَرَاءَةَ ٱلنَّى أَقْرَأْنِي ٱلنَّيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَقَالَ اْلَنَّىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَكَذَا أَنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ النَّىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ ٱلْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَة أُحْرُفَ فَأَقْرَءُوا مَا تَيَمَّرَ قَالَ هَـٰذَا حَديث حَسَنَ صَحِيمَ وَقَدْ رَوَى مَاللُّ بَن أَنَس عَن ٱلزَّهْرِي بَهَذَا ٱلْاسْنَاد نَحُوهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ فَيهُ ٱلْمُسُورُ بْنَمَخْرُمَةً صَرْثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْيع حَدَّثَنَا

لنافع وتختمها لابى عمرو بل ذلك سائغ فى الآية الواحدة وربط النفس الى قراءة واحدة تحكم على الآمر بغير دليل من نظر أو تنزيل وقد جمع الناس قراءة النبى عليه السلام فليست على نظام قارى واحد وقبل هذه السبعة كيف كان حال القراءة أما أن الذى يلزم أن لا يخرج أحد عنها الى شاذ وإنما يقرأ بها والله أعلم . وفي حديث ابى بن كعب الصحيح الذى خرجه أبوعيسى من اعتذار النبى عليه السلام فى أن فى أمته الشيخ الكبير والعجوز والغلام من اعتذار النبى عليه السلام فى أن فى أمته الشيخ الكبير والعجوز والغلام

الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِم عَنْ زِرْبْنِ حَبِيشْ عَنْ أَبِي أَبْنِ كُعْبِقَالَ لَقِيَرَسُولُ ٱللهِ صَلِّي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيلَ فَقَالَ يَاجِبْرِيلَ إِنِّي بُعثْتُ إِلَى أُمَّةً أُمِّيِّينِ مِنْهُمُ ٱلْعَجُوزُ وَٱلشَّيْخُ ٱلْكَبِيرُ وَٱلْغُلَامُ وَٱلْجُارِيَّةُ بُو ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي لَمْ يَقُرُ أَكْتَابًا قَطَّ قَالَ يَا مُحَدُّ إِنَّ ٱلْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَة أُحْرِف وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَحُذَيْفَةً بْنِ ٱلْمَانَ وَأَمَّ أَيُوبَ وَهِي ٱمْرَأَةُ أَى أَيُوبَ وَسَمْرَةَ وَأَبْنَ عَبَّاسِ وَأَنِي هُرَيْرَةَ وَأَنِي جُهُمْ بْنِ الْخُرِثِ بْن الصَّمَّة وَعَمْرُو بِنَ الْعَاصِ وَأَنْيَكُمْرَةً ﴾ قَالَ إِنُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدَيْثُ حَسَنَ محيح وقد روى من غير وجه عن أنى بن كعب ﴿ بالصحيح مرش مَعُودُ بن عَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا ٱلْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ نَفْسَ عَنْ وَأَخِيهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ ٱللَّهُ نِيَا نَقَّسَ ٱللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ بِوْمُ ٱلْقِيَامَة وَمَنْ سَتَرَ مُسَلًّا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي ٱلَّذِنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَمَنْ يَسَرُ عَلَى مُعَسَر يَسَرَ

والرجل لم يقرأ كتابا قط دليـــل على النوسعة وترك الضبط الذى يشترط «ؤلاء من الوقوف على قراءة واحدة فانه أمر يعسرعلى هؤلاء وليس يعسر جريان الحروف على العربية فى الجملة .

اللهُ عَلَيْهِ فِي ٱلَّدُنْمَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ فِي عَوْنِ ٱلْعَبَّدِ مَا كَانَ ٱلْعَبُّدُ فِي عَوْنَ. أخمه ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له طريقاً إلى الجنة وما قعد قوم في مسجد يتلونكتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم ٱلسَّكِينَةُ وَغَشَيْتُهُمُ ٱلرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ ٱلمُلائكَةُ وَمَن أَبِطا بِهِ عَمَلُهُ لَم يُسرع به نَسْبَهُ ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَتِي هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحد عَنِ ٱلْأَغْمَشُ عَنْ أَنَّى صَالِح عَنْ أَبِي هُرِيرَةً عَنِ ٱلنَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثلَ هَذَا ٱلْحَديث ورُوى أُسْبَاطُ بْنُ مُحَّد عَنِ ٱلْأَعْمُشِ قَالَ حَدَثْتَ عَنِ أَني صَالِحٍ عَنِ أَني هُرِيرَةً عن الذي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث و ما حَرِينَ عَيْدُ بِنُ أَسْبَاطُ مِن مُحَدِّ الْقُرْشَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُطْرَف عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَلَى بُرْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بِنْ عَمْرُو قَالَ قَالَتَ يَارَسُولَ اللَّهُ فِي كُمْ أَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ قَالَ ٱخْتُمْهُ فِي شَهْرِ قَالَتِ إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ. أختمه في عشرين قُلْت إنَّى أطيقُ أفضَلَ من ذَلَكَ قَالَ أَختمه في خمسةً عَشَرَ قَالَت إِنَّى أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَخْتَمُهُ فِي عَشْرِ قُلْتُ إِنِّي. أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَحْتَمِهُ فِي خَمْسِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلَكَ قَالَ فَمَا رَخْصَ لِي ﴿ قَالَ إِوْعَيْنَتَيْ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٍ

غَريب من هذَا أَلُوجه يُستَغُرُبُ من حَديث أَلَى بُرْدَة عَنْ عَبْد الله بن. عَمْرُ وَ وَقَدْ رُويَ هَذَا الْحُدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجِهُ عَنْ عَبْدَاللَّهُ بِنْ عَمْرُ وَرُوي عَن عَبْدَاللَّهُ بِن عُمْرُو عَن ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يُفَقَّهُ مَن قَرَأً ٱلْقُرْآنَ فِي أُقُلِّ مِنْ ثُلَاثِ وَرُويَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهُ بْنِ عَمْرُو أَنَّ ٱلنَّهِ صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَلاَ نُحَبُ للرَّجُلُأُنْ يَأْتِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ وَلَمْ يَقْرَ إِ ٱلْقُرْآنَ لَهَذَا ٱلْحَديث وَقَالَ بَعْضُ أَهُلَ أَلْعُلُمْ لَا يُقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ فِي أَقُلَ مِنْ ثَلَاثُ لَلْحَديثِ ٱلذِّي رُويَ عَن النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَخْصَ فِيهِ بَعْضَ أَهْلُ الْعَلْمُ وَرُويَ عَنْ عَثْمَانَ بِنِ عَفَانَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرُأُ ٱلْفُرْآنَ فِي رَكَّعَهُ يُو تُرْ بِهَا وَرُوي عَنْ سَعيد بن جُبِيرِ أَنَّهُ قَرَأُ ٱلْقُرْآنَ فِي رَكْعَة فِي ٱلْكُعْبَةِ وَٱلتَّرْتِيلُ فِي ٱلْقَرَاءَة أُحَبِ إِلَى أَهْلِ ٱلْعَلْمِ صَرَتُنَا أَبُو بَكُرِ بَنِ أَبِي ٱلنَّصْرِ ٱلْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَلَيْ أَبْنَ أَخْسَنَ هُو أَبْنَ شَقِيقَ عَنْ عَبِدَ أَلَّهُ بِنِ ٱلْمُأْرِكُ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ سَمَاكُ أَبِنِ الفَصْلِ عَنِ وَهِبِ بِنِ مُنْبِهِ عَنْ عَبِدُ اللَّهِ بِنِ عَمْرُو أَنَّ ٱلَّذِي صَلَّى ٱلله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في أربعين ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَي مَذَا حَدَيْثُ حَسَنَ غُرِيبِ وروى بعضهم عن معمر عن سماك بن الفضـل عن.

وَهُبِ بِنِ مُنَّهِ أَنَّ ٱلنَّبِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَبْدَ ٱلله بْنَ عَمْرُو أَنْ يَقَرَأُ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ مَرْشِ نَصْرِبُ عَلَى حَدَّثَنَا الْهَيْمُ بْ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا صَالَحُ ٱلْمُرْتَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بِن أُوفِي عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَجُلُّ يَارَسُولَ الله أَيُّ الْعَمَلُ أَحَبُّ إِلَى الله قَالَ ٱلْحَالُ ٱلْمُرْتَحَلُّ قَالَ وَمَا ٱلْحَالُ ٱلْمُرْتَعِلُ قَالَ ٱلَّذِي يَضِوبُمن أُولِ ٱلْفُرْآنِ إِلَى آخِرِه كُلَّاحَلُّ ٱرْتَحَلَّ ﴿ قَالَ الْوَعْلِينِي هَذَا حَدِيثَ غَرِبِ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنُ عَبَاسِ إِلَّا من هذَا الوَّجه وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِٱلْقُولَى مَرْثُ مُمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدْثُنَا مُسْلُمُ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَثَنَا صَالَحُ ٱلْمُرَى عَن قَتَادَةً عَن زَرَارَةً بْن أُوفَى عَن ٱلنَّبِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَّهُ وَلَمْ يَذُّكُّرُ فيه عَن أَبْن عَبَّ اس قَ الْ اللهُ عَلَيْنَي وَ هَـذَا عندى أَصَحْ منْ حَديث نَصْر بن عَلَى عَن ٱلْهَيْمُ الْهَيْمُ أَبِن الربيع مرش مَمُود بن غَيلان حدَّثناً النَصْر بن شُميل حَدَّثناً شُعبةً عَن قَتَادَةً عَن يَزِيدُ بِن عَبِد أَنَّهِ بِن الشَّخْيرِ عَنْ عَبِد أَنَّهِ بِن عَمْرُو أَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَمْ يَفْقُهُ مَنْ قَرَّا ٱلْقُرْآنِ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثُ ﴿ قَالَ الوَعِيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ مَرْثُنَا نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا مُحَدُ بِنَ جَعَفَر حَدَّثَنَا شَعَبَةً بِهِذَا الْاسْنَادُ نَحُوهُ

# المن المناج المن

# أبواب تفسير الفرآب

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

هٰذَا حديثُ حَسَن مَرْثُ عَبدُبن حَميد حَدَّثَنَا حَبَانُ بن هلال حَدَّثَنَاسُمِيلُ. أَبِنَ عَبِدُ اللَّهِ وَهُوَ أَبِنَ أَنِي حَزِمَ أُخُو حَزِمِ ٱلْقَطَعَى حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَانَ الجونى عن جندب بن عبد ألله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ قَالَ فِي ٱلْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابِ فَقَدَ أَخَطَأَ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَكَذَ رُوى. عَنْ بَعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم وأمَّا الَّذِي رُوي عَن مُجَاهد وقتادة وغيرهما من اهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوًا في القراك أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم وقد روى. عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل انفسهم بغير علم وقد تكلُّم بعض اهل الحديث في سهيل بن الى حزم مرتث الحسين بنمهدى البصرى اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها بشيء حرَّث ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عَنِ ٱلاعْمَشُ قَالَ قَالَ مُجَاهِدُ لُو كُنت قَرَاتَ قَرَاءَةَ ابن مسعود لم احتج إلى أن اسال ابن عباس عَن كَثير مِن الْقُرْ آن مَّا سَأَلْتُ

#### ومن سورة فاتحة الكتاب

مَرْثُنَ قُتْدِيهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنْ مُحَدَّ عَنِ الْعَلَاء بِن عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ صَلَى أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ صَلَى صَلَاةً لَمْ يَقُولُ قَالَ مَا أَلُهُ رَانَ فَهِي خَدَاجٌ وَهِي خَدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ قَالَ صَلَاةً لَمْ يَقُولُ قَالَ مَا أَنْ الفَارِسِي قَلْتُ مَا أَنْ الفَارِسِي قَلْتُ مَا أَنْ الفَارِسِي قَلْتُ مَا أَنْ الفَارِسِي قَلْتُ مَا أَنْ الفَارِسِي فَافْرَأُهَا فِي نَفْسِكَ فَانَى سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ قَالَ مَا أَنْ الفَارِسِي فَافْرُاهُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَالَى وَنصَافَهَا لَى وَنصَافَهَا لَيْ وَنصَافَهُ الله وَاللهُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ الله وَنصَافَهَا لَى وَنصَافَهَا لَى وَنصَافَهَا لَيْ وَنصَافَهَا لَيْ وَنصَافَهَا لَى وَنصَافَهَا لَهُ وَنصَافَهَا لَيْ وَاللّهُ مَا الله وَاللّهُ مَا الله وَاللّهُ وَاللّهُ مَا الله وَاللّهُ وَاللّهُ الله وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ما جا. في تفسير فاتحة الكتاب

حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الي آخره

(الفوائد) [فرمسائل] (الاولى) هذه ملاطفة من اللطيف سبحانه فانه ليس له شريك ولا ظير ولكنه بفضله جعل للعبد نصيبا في فضله ثم قسمه معه برحمته والثانية) قوله الصلاة و المقصود القراءة وعبر بهاعنها لأنها منها جزءاً ولانها في معناها عربية) القسمة وانكانت تحتمل فنو ناكثيرة لكنها هاهنا على ثلاثة أقسام برجوعها الى عدد الحروف أو رجوعها الى عدد الكلمات أوالى عدد الآى والمكل غير مراد مرذلك قوله اذا قال العبد الحديلة رب العالمين يقول الله حمدنى عبدى بين أن المراد قسمة المعنى وهو أن السورة تضمنت الشناء والدعاء فالثناء لله والدعاء للعبد (الثالثة) يقول العبد الحد لله رب العالمين يقول الله عدى عبدى الحد هو الثناء على المحمود بما فيه من جلال ورفعة و بماله من حمدنى عبدى الحد هو الثناء على المحمود بما فيه من جلال ورفعة و بماله من

لَعَبْدي وَلَعَبْدي مَاسَأَلَ يَقْرَأُ ٱلْعَبْدُ ٱلْحَدُلَّةِ رَبِّ ٱلْعَالَمَينَ فَيَهُولُ اللهُ حَمدتني عَبِدِي فَيَقُولُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فَيَقُولُ اللَّهُ أَنْنَى عَلَىَّ عَبِيدِي فَيَقُولُ مَالك يُومُ الَّدِينِ فَيَقُولُ تَجَدِّني عَبْدي وَهذا لي وَبَيني وَبَيْنَ عَبدي إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَآخُرُ ٱلسُّورَةِ لَعَبْدِي وَلَعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ ٱهْدِنَا الصَرَاطُ الْمُسْتَقِيمَ صَرَاطُ الَّذِينَ الْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالَينَ ﴾ قَالَابُوعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ وَتَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَإِسْمُعِيلُ أَنْ جَعْفَرُوعَ مِنْ وَاحِدُ عَنِ الْعُلَاءِ بِنِ عَبْدَالُرَّ حَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ نَحُو هَدَذَا ٱلْحَدِيثِ وَرُوِّي أَبْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكُ أَبُنُ أَنِّسَ عَنِ ٱلْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي ٱلسَّائِبِ مَوْلَى هَشَام بْن زُهْرَةُ عَنْ أَبِي هُرِيرةً عَن النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا

صفات رفيعه وأفعال كريمة (الرابعة) يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله اثنى على عبدى الثناء هو الحمد والحمد هو الثناء ولكنه غاير بين اللفظين ليدل على المعنيين على كل واحد بلفظ والرحمة هى ارادة النعمة وتأكيدها باسميها دليل على سعتها وكثرة ما يعطى العباد منها (الخامسة) قل فى الحمد حمدتى عبدى وهو لله لما قدمنا من حقيقة الثناء . وقال فى الرحمن أثنى على عبدى لأن اثناء أعم من الحرد إذ يقتضى كرم الخلال وحسن الفعال .

وَرُوىَ أَبْنُ أُوَيْسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبِدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّتَى أَبِي وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَلَا الْخَبَرِنَا وَأَبُو السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَلَا حَدَّثَنَا إِسْهُ لِيلًا بِنَ الْفَارِسِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْهُ لِيلُ بِنَ عَبْدِ اللَّهَ عَلَا حَدَّثَنَا إِسْهُ لِيلُ اللَّهُ عَمَدٌ أَنُ يَحْيَى وَيَعْفُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الفَّارِسِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْهُ لِيلُ اللَّهُ عَمَدٌ أَنِي عَبْدِ الرَّحْنِ حَدَّثِي أَبِي وَأَبُو اللَّهُ أَلِي أُو يُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَلاهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ حَدَّثِي هُرَيْرَةً وَكَانَا جَلِيسَيْنَ لأَبِي هُورِيَّةً عَن أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا فَيْ اللَّيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فَيهِا اللَّهُ الْفَرْآنَ فَهِي خَدَاجُ غَيْرُ مَا مَ وَلَيْسَ في حَديث إِسْمُعِيلَ بْنُ أَبِي الْمُ الْقُرْآنَ فَهِي خَدَاجُ غَيْرُ مَا مَ وَلَيْسَ في حَديث إِسْمُعِيلَ بْنُ أَبِي الْمُ الْقُرْآنَ فَهِي خَدَاجُ غَيْرُ مَا مَ وَلَيْسَ في حَديث إِسْمُعِيلَ بْنَ أَبِي

(السادسة) يقول المك بوم الدبر. يقول الله مجدني عبدى التمجيد هو المشريف والاخبار عن الذات بعظم مالها ان الصفات ومن عظم أمر الله و كله عظيم المكه ليوم الدين لأن الدنيا ربما كان للعباد فيها ظاهر من فعل أو حظ و يوم الدين يكون الملك كله لله لو احد القهار على ماوردفى الحديث الصحيح (السابعة) يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذه الآية بني و بين عبدى المقصود نه بدك و نست بن لك ولكنه بدأ بذكر المعبود المستعان فهو أتم وأكرم والعبادة هي التذلل والخضوع للمعبود بما يكون من نهل قصد به خده به في أمره والاستعالة طلب العون المه وهو القدرة على الطاعة وذلك كله نهاية شرف العبد واقد قال بعضهم فأجاد واذا نذلك المات الرقاب نقربا ما اللك فعزها في ذله الم

أُوْيِسِ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا أَخْدَيْتُ فَقَالَ كَلَا الْحَدَيَّةُ فِي هَذَا أَخْدَيْتُ فَقَالَ كَلَا الْحَدَيْثُ الْعَلَاءِ الْحَدَيْثُ الْعَالَاءِ الْحَدَيْثُ الْعَالَاءِ الْحَدَيْثُ الْعَالَاءِ الْحَدَيْثُ الْعَالَاءِ الْحَدَيْثُ الْعَالَاءِ الْحَدَيْثُ الْعَدَى الْعَدَا الْحَدَيْثُ اللّهَ عَنْ الْعَالَاءِ الْحَدَيْثُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَى الْمُسَجِد وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَى الْمُسَجِد وَقَالَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو جَالِسٌ فَى الْمُسَجِد وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو جَالِسٌ فَى الْمُسَجِد وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو جَالِسٌ فَى الْمُسَجِد وَقَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو جَالِسٌ فَى الْمُسَجِد وَقَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو جَالِسٌ فَى الْمُسَجِد وَقَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو جَالِسٌ فَى الْمُسَجِد وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو جَالِسٌ فَى الْمُسَجِد وَقَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو جَالِسٌ فَى الْمُسَجِد وَقَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو جَالِسٌ فَى الْمُسَجِد وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَا كَتَابُ فَلَا وَلَا كَتَابُ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَلَا كَتَابُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ وَلَا كَتَابُ فَلَا اللّهُ اللّهُ

(الثامنه) قوله ولعبدى ماسأل يعنى قوله اهدنا الهداية والارشاد واحد وأصلها الامالة فخصت بالميل الى المعنى المحمود وسؤال الهداية يكون على قسمين سؤال ابتداء خلقها وسؤال استدامتها والثبوت لمن حصلت له عايها والنفطن لوجه النفصيل فى تحصيل معانيها على العموم والشمول فى جميع الاعتقادات والاقوال والافعال (التاسعة) الصراط المستقيم هو السبيل الموصلة اليه سبحانه وهو ما عليه من الكتاب والسنة دليل وليس للبدعة عليه سلطان ولا سبيل وهو ماشرعه سبحانه وما كان عليه السلف منا (العاشرة) قوله صراط الدين أنعمت عليهم قد بينا فى حتب الاصول حقيقة النعمة وهى كل معنى يخلقه الله للعبد ليس فيه تبعة علي وجه بيانه هنالك وهم وهى كل معنى يخلقه الله يقطعهم عن الله قاطع ولاصدهم عنه مانع قاموا عتى مولاهم وأخلصوا النية فيها قاموا به فلم يضيعوا أمرا ولا ارتكبوا

أُخَذَ بَيدي وَقَدْ كَانَ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ أَلَهُ يَدَّهُ فِي يَدي قَالَ فَقَامَ فَلَقَيْتُهُ أَمْرَأَةً وَصَيَّمَعُهَا فَقَالًا إِنَّ لَنَا الَّيْكَ حَاجَةً فَقَامَ مَعَهُمَا حَتَّى قَضَى حَاجَتُهُمَا ثُمَّ أُخَذَ بِيدى حَتَّى أُتِّي في دَارَهُ فَالْقَت لَهُ الْوَلِيدَةُ وَسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَجَلَسَت بَيْنَ يَدِّيهِ فَحَمَدُ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا يُفرَّكُ أَنْ تَقُولَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهِ فَهَلْ تَعْـلَمُ مِنْ إِلٰهِ سُوَى اللَّهِ قَالَ قُلْت الَّا قَالَ ثُمَّ تَكُلِّمَ سَاءَةً ثُمَّ قَالَ إِمَّا تَفَرَّ أَنْ تَقُولَ ٱللهُ ٱكْبَرُ وَتَعْلَمُ أَنَّ شَيْئاً أَكْبَرُ مَنَ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَانَّ ٱلْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ ٱلنَّصَارَي صَلَالٌ قَالَ قُلْتَ فَانِّي جَنْتَ مَسْلُمًّا قَالَ فَرَأَيْتَ وَجْمَهُ تَبَسَّطَ فَرَحًا قَالَ تُمُّمُ أُمَّ لِى فَأَنْزِلْتُ عَنْدَ رَجُل مِنَ ٱلْأَنْصَارِ جَعَلْتُ أَغْشَاهُ آتِيهِ طَرَقَى ٱلنَّهَارِ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا عَنْدُهُ عَشْيَّهُ إِذْ جَاءَهُ قُوْمٌ فِي ثَيَّابٍ مِنَ ٱلصُّوفِ مِنْ

نهياو لاضيعو اأدبا (الحادية عشرة) قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا تماكيد والذين غضب الله عليهم اليهود والذين ضلوا النصاري وكل من جار عن طريق الله في توحيده وعباءته فهو مغضوب عليه ضال وخص هؤلا. الأنهم كانوا أقرب الى الهداية بما كان عندهم من الوحى والدلالة ولكنهم سبق عليهم الكتاب وسدت دونهم الابواب فوقع السؤال بالعصمة عن حالهم والمجانبة لأفعالهم وقد قال الني عليه السلام لعدى بن حاتم مايفرك ان يقال

<sup>«</sup> ۲ – ترمذی – ۱۱ »

هذه النَّهار قَالَ فَصَلَّى وَقَامَ فَحَثُ عَلَيْهِم ثُمْ قَالَ وَلُو صَاعَ وَلُو بَصَفَ صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة يقى أحدكم وجهه حرجهم أو ألنار وَلُو بِتَمْرَةً وَلُو بِشُقَّ ثَمْرَةً فَأَنَّ أَحَدُكُمْ لَاقِي أَلَّهُ وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولَ لَكُمْ أَلْمُ اجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلي فيقول الم اجعل لك مالا وولدا فَيَقُولُ بَلِي فَيَقُولُ أَيْنَ مَا تَدَّمَتَ لَنَفْسَكُ فَيَنْظُرُ قَدَّامِهِ وَبِعِدِهِ وَعِنْ يُمِينَهِ. وَعَنْ شَهَالُهُ ثُمُّ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجَهِهُ حَرَّ جَهِنَّمَ لَيْقَ أَحَدُكُمْ وَجَهِـهُ النار ولو بشق تمرة فأن لم يَجد فَبكُلمَة طَيْبَةً فَأَنَّى لاَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ ٱلْفَاقَةَ فَانَ اللَّهُ نَاصِرُكُمْ وَمُعَطِّيكُمْ حَتَّى تُسيرُ الْظَعِينَةُ فِيمَا بَيْنَ يَثُرُبُ وَالْحَـيرة أَكْثُرُ مَا تَخَافُ عَلَى مُطيِّتِهِ ۗ السِّرَقُ قَالَ فَجَعَاتُ أَقُولَ فِي نَفْسِي فَأَيْنَ اَصُوصَ طَيَّ \* قَالَ إِوْعَلَيْنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَن غَريب لا نَعْرِفُهُ إلاَّ من حديث سماك بن حرب وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد ابن حبيش عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث

لا اله الا الله وهل تعلم من إله سوى لله فلت لاقال ما يفرك أن يقال الله اكبر وهل تعلم من شيء أكبر من الله قال لاقال فان البهود مغضوب عليهم وإن النصاري ضلال و لله الموقق للصواب برحمت (الثانية عشرة) هذا

بطُوله عَرْشُنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَبُنْدَارٌ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بْنُ جَعْفَو عَدْنَى بْنِ حَاتِم عَنِ شُعْبَةُ عَنْ سَمَاكُ بْنِ حَرْبُ عَنْ عَبَاد بْنِ حَبْيش عَنْ عَدَى بْنِ حَاتِم عَنِ النَّهِ عَنْ سَمَاكُ بْنِ حَرْبُ عَنْ عَبْدُ بْنُ حَدْثُ وَبُ عَنْهُ وَسَلِّمَ قَالَ الْيَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالَالُ النَّهُ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالَالُ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالَالُ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالَالُ فَالْمُ وَدُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالَالُ فَا فَالَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالَالُ فَالْمُ وَلَهُ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالَالُ فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالَالُ فَا فَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالَالُ لَهُ عَلَيْهِمْ وَالنَّهُ وَسَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولِ عَلَى اللْعَلَالُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَالُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَالُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

#### ومن سورة البقرة

عَرَثُنَا مُحَدُّدُ بِنَ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَخِي بِنُ سَعِيد وَ أَبْنُ أَبِي عَدِي وَ مُحَدُّدُ إِنْ جَعْمَدُ بَنَ جَعْمَدُ بَنَ جَعْمَدُ وَعَبْدُ الْوَهَابُ قَالُوا حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ قَسَامَةً بِن زُهَ بِن زُهَ بِرْ عَنْ أَبِي جَعْمَر وَ عَبْدُ الْوَهَابُ قَالُوا حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ قَسَامَةً بِن زُهَ بِن زُهَ بِن زُهَ مِنْ أَلِي اللهِ عَنْ أَلِيهِ مَن الْأَشْعَرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ تَعَالَى مُوسَى الْأَشْعَرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ تَعَالَى

كله اذا قاله حاضر القلب بالنية الحالصة وإلالم يكلمه البارى وهومعرض عنه ولا أجابه وهو غير حاضر القلب معه فان المناجاة والمناداة لغير نية لغو

# بسم الله الرحمر. الرحيم سورة البقرة

قسامة بن زهير عن أبى موسى الاشعرى قالرسول الله صلى الله عليه وسلم النه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض فجاء منهم الاحروالاييض والاسود وبين ذلك والحزن والسهل والخبيث والطيب حسن صحيح

الفوائد (الأولى)فيطبيعة خلق آدم وقد ذكرها الله في كتابه في عدةمواضع

خُلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَة قَبْضَهَا مِنْ جَمِيعِ ٱلْأَرْضِ فَجَاءَ بُنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ ٱلْأَرْضِ فَجَاءَ مِنْهُمُ ٱلْأَحْمُرُ وَٱلْأَبْيَضِ وَٱلْأَسُودُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَٱلسَّمْلُ

ووصفهاكما فطرها فلا تطلبها من غيره ولاتزد فيها ولاتنقص منها فانها كلها تضايل وكثرها أباطيل(الثانية)قال المفسرون إيما سمى آدم مأخوذ من أديم الارض وهو وجبها أو من الادمة وهي السمرة وكلاهما محتمل وليس اله معين في الصحيح (النالثة) ليسأحد الاجزا. المذكورة من الارض لخلق آدم بأمر واجب في العقل لايجوز غيره بل جائز ممكن صحيح ثابت ان يخلق اآدم ابتدا من غير شي. كما خلق الاصل في كل شي. ولكنه مدبر حكيم اراد - لمن الاصول من غير شيء ليبين القدرة ثم خلق من الاصول المركبات اليبين الحكمة فهو القدير الحكيم(الرابعة)لوشا. لخلق الناس على صفة واحدة وإَكَذَ نُوعَهُم فِي الصَّفَاتِ كِمَّا نُوعَ أَجْزًا. الأرضُ وأَخَذُ مَن تَلَكُ الآجِزَاء جملة صور منها آدم على نسبة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب فيها ﴿ الْحَارِقِينَ بِمِضَ الصَّفَاتَ عَلَى بِعَضَ فِحَا مِنْهُمُ أَحْمَرُ وَأَبِيضَ وَأَسُودُ وَسَهُلَ وحزن وخبيث وطيب وقد تعتدل على تناسب بحكمة بالغة(الخامسة)ورد في بالارض فناول ذلك مر. بقاعها على النحو المذكر وجا. بها فكان الحلق منها (السادسة) ذكر جماعة أذ أصل الألوان الاحمر والأسود وان كل لون يرجع الى هذين فيرجع الابيض الى الاحمر ويرجع الاصفر الى الاسود وانتضد ذلك بالحديث الصحيح قال صلىالله عليه وسملم بعثت الى الاحمر والاسمود وقصد بذلك العموم في جميع الناس فتبين أنه تارة اقتصر على

وَالْخُرْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيْبُ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى هٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ مَرَّعُنْ وَالْخَبِثُ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ حَرَثُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَبُّو وَسَلَمَ فَي قَوْلُه ادْخُلُو اللّهَ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ فَي قَوْلُه ادْخُلُو اللّهَابَ عَنْ أَبِي هُرَبُّرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ فَي قَوْلُه ادْخُلُو اللّهَابَ

أصلين و تارة نوع كما فى حديث الى موسى هذا وكلاهما صحيح (السابعة) أوله فنهم الحزن ومنهم السهل يعنى بالحزن الذى لا تمكن صحبته ولا تلاين أخلاقه كالارض الحزنة لايتأتى المشى فيها أو يتأتى على مشحة ولا يوآي الاستقرار عليها للسكن الاللفرورة ومنهم الحسن الصحبة اللين الاخلاق المواتى فى المقاصد كالأرض السهلة يتأتى المشى عليها ويمكن الاستقرار فيها (الثامنة )قوله ومنهم الحبيث الذى لامنفعة فيه أو فيه مضرة ومنهم الطيب الذى لا ينتفع به ولامضرة فيه وقد بين ذلك سبحانه فى قوله (والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج الانكدا) وهو القليل العارى عن المنفعة فى المائي للنائمين على هذه الانجاء المتقدمة

#### حديث قول الله ادخلوا الباب سجدا

ذكر همام بن منبه عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه السلام فى قوله ادخلواالباب سجداقالدخلوا متزحفين على اوراكهم فبدل الذين ظلموا قولاغير الذى قيل لهم قال قولوا حبة فى شعرة حسر صحيح (العربية) الزحف هو المشى الى الجهة التى تستقبلها بقصداليها وتخصيص لها (الفوائد) (الاولى) لاخفاء أن القرية يت المقدس أمر بنو اسرائيل بدخولها فى حديث طويل وقعت الاشارة اليه فى القرآن فدخلها القوم بعد لاى وكلام

سَجَّدًا قَالَ دَخُلُوا مُتَزَحِفِينَ عَلَى أُوْرَاكُهُم وَبِهَذَا ٱلْاسْنَادَ عَنِ ٱلَّنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَبَدَا ٱلْاسْنَادَ عَنِ ٱلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَبَدَلَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَبَدَلَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَي

بينهم وبين نبيهم (الثانية )الباب الذي أمروا بالدخول عليه هوباب المسجد الثامن وهو من جهة القبلة معاوم مذكور دخلته ستة ست وثمانين وسجدت وخضعت وقلت لا إله إلا الله اللهم احطط عنى ذبي واغفرلي وبقيت فيه اعواما وكل مرة أكرر هذا الكلام وأكثر من الدخول والقول سمعنا وأطعنا والحسد لله رب العالمين والثالثة )قوله ادخلوا البابسجداقيل معناه خضعانا أذلاء وهو معنى السجود الحقيقي وقد قال شاعر العرب

بحيش تضل البلق فى حجراته ترى الأكم فيه سبجدا للحوافر وقيل معناه بميلين رءوسهم كهيئة الركوع وذلك كله محتمل وربما كان الاول أظهر لان مشى الراكع والساجد شاق أو متعذر (الراجة) قوله حطة قيل معناه لا إله إلا الله فنها تحط الذنوب و تذهب الخطايا وقيل هو سوال المغفرة فان الغفران يمحو السيئات وقالت طائفة قيل لهم قولوا اللهم احطط عنا ذنوبنا وهذا القول الأخير أفلها صوابا لأن القوم لم يكونوا عربا فيقال لهم ذلك وانما أخبر الله عن معنى ماقيل لهم لاعن لفظه وهذا مقطوع (الخامسة) قوله فبدل الذين ظاموا يعنى قالوا مستهزئين غير الذي قيل لهم وبين النبي صلى الله على وسلم كيفية القول الذي لا يعلم الا من قبله قالوا حبة في شعرة اخبر في بعض الاحبار أنهم قالو ابلغتهم سقمانا ازه هذبا نفسيره حبة مقلوة في شعرة مربوطة بعض الاحبار أنهم قالو ابلغتهم سقمانا ازه هذبا نفسيره حبة مقلوة في شعرة مربوطة في قراءتهم القرآن بالفارسية بأنه تبديل وقالوا له إن تبديل بني اسرائيل في قراءتهم القرآن بالفارسية بأنه تبديل وقالوا له إن تبديل بني اسرائيل

شَعْرَة ﴿ وَكُنِعٌ مَدُالَهُ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ مَدَثُنَا مَعُودُ بُنْ عَلَانَ حَدَّتَنَا اللهُ عَنْ عَبْدَالله بْنِ عَبْدُ الله عَنْ عَبْدَالله بْنِ عَامِر بْنِ مَرَيْعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى سَفَرَ فَى لَيْلَة مُظْلَمة وَبَيْعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنّا مَعَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى سَفَرَ فَى لَيْلَة مُظْلَمة وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى سَفَرَ فَى اللهَ مَظْلَمة وَلَكُ لَا وَلَكُ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ مَا الله عَلَى عَلَيْهِ مَلْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ مَلْ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى ا

كان استحفافا وهذا النبديل انما هو بنقل الحديث عن المعنى على طريق التعظيم وقيل لهم إنه وقع الدم على وصفين النبديل والاستهزاء فلا يجرز واحد منهما مجتمعين ولا منفردين لأن كليهما مذموم وتمامه كله فى الاحكام حديث عامر بربيعة

فى صلانهم فى ليلة مظلمة الى غير الفبلة فنزلت (فاينها تولوا فتم وجه الله) مقال رواه أشوث السمان وهو ضعيف وبالجملة فلم يصح هذا الحديث وإنما الصحيح مافى الصحيح عن ابن عمر أن الآية انما نزلت فى صلاة النافلة فى السفر على الدابة وقد استوفينا القول عليه فى الاحكام وذلك بين فى هذا الكتاب يما عقب به ابو عيسى حديث أشوث بحديث ابن عمر والله أعلم وقال قنادة عى منسوخة ولم يصح

تفسير قوله تعالى واتخذوا مرب مقام ابراهيم مصلى

قداستوفينا الكلام عليه في مختصر النيرين والاحكام والنفسير فلينظر ماتيسر منه (والعارضة) الآن فيه أن المفسرين استرساوافيه على عادتهم فقالت طائفة المقام هو مناسك الحج كلم اوقيل هو الحجر فى أقوال لا يتحصل منه على مقتضى الدليل مراد والصحيح أنه الحجر الذى قام عليه ابراهيم يدءو حين خلف تركته بمكة وهو الذى قام عليه -بن جا يطالع تركته فى اسماعيل واهله وأثر قدمه فيه الى اليوم رأيته ولمسته بيدى وخدى تبركا به فى ذى

قَتَادَةً وَيُرُوكَ عَنْ مُجَاهِد في هذه الآية أَيْمَا تُولُوا قَثْمً وَجُهُ الله قَالَ قَثُمَّ وَبُهُ الله قَالَ قَثُمَّ وَبُهُ الله قَالَ قَثُمَّ وَبُهُ الله قَالَ قَثُمَّ وَبُهُ الله عَرَثَنَا بِذَلِكَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ النَّصْرِ بْنِ عَرَقِي عَنْ مُنْ النَّصْرِ بْنِ عَرَقِي عَنْ مُمُالله مَدَّنَا الْخُجَاجُ بْنُ مَنْهَال حَدَّثَنَا حَمَّادُ مُعَدَ مَعُد عَنْ أَنُس أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَارَسُولَ الله لَوْصَلَيْنَا خَلْفَ الْبُنُ سَلَمَةً عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنُس أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَارَسُولَ الله لَوْصَلَيْنَا خَلْفَ الْبُنُ سَلَمَةً عَنْ حُمَيْد عَنْ أَنْسَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَارَسُولَ الله لَوْصَلَيْنَا خَلْف.

الحجة من سنة تسع وثمانين وأربعائة والحمد لله رب العالمين وفي الصحيحان. عمر قال لانبي صلى الله عليه وسلم يارسول الله لو اتخدنا من مقام إبراهيم ، صلى وهي إحدى المسائل التسع التي وافق فيها عمر ربه وقد فسرناها في شرح النيرين قرئت يكسر الحاء أمر من الله باتخاذه وقرى، بنصب الحاء خبر منه سبحانه عن اتخاذه معطوف على قوله (وإذ جعلنا البيت ، ثابة لاناس وأمنا) وبهذا احتج قوم على وجوب ركعتي العاواف لانه أمر ومطلق الامر على الوجوب واذا كان بفتح الحاء كان خبرآ على أن ذلك من مناسك الحج فكانت مستحبة وقد قيل إن معني قوله مصلى على أن ذلك من مناسك الحج فكانت مستحبة وقد قيل إن معني قوله مصلى مدى أي وضع الدعاء والإظهرفيه أنه أراد الصلاة لانه عرف للشرع وذلك مدى أله إلا بدليل .

(زيادة)روى ابن القاسم عن مالك قال الماوقف ابراهيم على المصلى أوحى الله الله الله الجبال أن تأخرى فتأخرت حتى أراه ، وضع المناسك . وعن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال الما فرغ ابراهيم من بناء البيت أمر أن يؤذن فى الناس بالحج فقام على المقام فطأطأ له كل شى، حتى لم يبق منه شى.

الْمَقَامِ فَنَزَلَتْ وَالْمَخُدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴿ قَالَابُوعِيْنَتَى هَذَا مُشَامِ أَخْدُ بِنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا حَيْدُ الطَّويلُ عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قُلْتُ لِرَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قُلْتُ لِرَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ أَنْسَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قُلْتُ لِرَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْبِ وَسَلَم لَو الْخَذْتَ مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى فَنَزَلَتُ وَامِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴿ قَالَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْبِ مَنَى اللهُ عَلَيْبِ مَصَلَّى اللهُ عَلَيْبِ عَمْرَ مَرَسَى الْحَدِيثَ حَسَنُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْبِ عَلَيْبِ عَمْرَ مَرَسَى الْحَدْ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَحِيحٌ وَفِي الْبَاسِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ مَرَسَى أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَحِيحٌ وَفِي الْبَاسِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ مَرَسَى أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو

لا أبصره ثمم نادى بصوت أسمع من بالمشرق والمغرب عباد الله أجيبوا الى يبته فان له بيتا أمركم أن تحجره فأجابه من قضى الله له بالحج وهم فى أصلاب آبائهم بلبيك اللهم ابيك فمن هنالك كانت التلبية بالحج . وأجابه كل ما سممه من حجر أو شجر أو تراب كذلك فمن أجابه مرة أو مراراً فنح له بذلك ومن لم يجبه لم يفتح له بشى. .

(نكتة) انظروا الىكرامة الخلة وفائدة المحبة لمااصطفى الله عبده ابراهيم لخاته جعل أثر قدمه قبلة لجميع الامة الى يوم القيامة .

# حديث أبو صالح عن ابي سعيد

قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يدعى نوح فيتمال هل باندت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بالذكم فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقال من شهودك فيقول محمد وأمته فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ فذلك مُعَاوِيَةَ حَدْثَنَا ٱلْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدَ عَنِ ٱلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطًا قَالَ عَدْلاً عَدْلاً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي قَوْلِهِ وَكَذْلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطًا قَالَ عَدْلاً عَدْ بُن حُمَيْد اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدً فَاللهَ وَاللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدًا فَاللهَ وَاللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدًا فَاللهَ وَسَلَّمَ يَدْعَى نُوحٌ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغُتَ قَالَ وَاللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعَى نُوحٌ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغُتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعَى نُوحٌ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغُتَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعَى نُوحٌ فَيُقَالُ هَلْ بَلَغْتَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعَى نُوحٌ فَيُقَالُ هَلْ بَلَغْتَ

قوله (وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً) والوسط العدل حسن صحيح (الاسناد) هذا الحديث صحيح ثابت من طرق وقد روى فيه اذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يدعى اسرافيل فيقول الله له مافعلت في عهدى فيقول يارب تد بلغته جبريل فيدعى جبريل فيقال له هل بلغك اسرافيل عهدى يارب تد بلغته جبريل فيدعى جبريل فيقال له هل بلغك اسرافيل هل بلغت فيقول ذمم يارب قد بلغنى فيخلى عن اسرافيل ويقال لجبريل هل بلغت عهدى عهدى فية ول نعم قد بلغت الرسل فيدعى الرسل فيقول قد بلغكم جبريل عهدى فيقول المسل لنا عليكم شهرا وهكذا الىالامم فن المصدق والمكذب عن البلاغ الى إسرافيل ويسأل إسرافيل هل بلغك فيقول نعم فارؤى شي فيقول المرافيل ويسأل إسرافيل هل بلغك فيقول نعم فارؤى شي أشد فرحا يوم القيامة من اللوح المحفوظ ويقال لاسرافيل هل بلغت ميكائيل فيقول نعم ويقر ميكائيل فارؤى شي أشد فرحا من إسرافيل حين صدقه ميكائيل ويقال لميكائيل ويقال لميكائيل عمد فارؤى شي أشد فرحا من جبريل حين صدقه محمد ثم قرأ

فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ هَلْ بَلَغَّكُمْ فَيَقُولُونَ مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ وَمَا أَتَانَا مِنْ أَحَد فَيَقُولُ مَنْ شُهُودُكُ فَيَقُولُ مُحَدَّدٌ وَأَمَّتُهُ قَالَ فَيُؤْفَى بِكُمْ أَتَانَا مِنْ أَحَد فَيَقُولُ مَنْ شُهُودُكُ فَيَقُولُ مُحَدِّدٌ وَأَمَّتُهُ قَالَ فَيُؤْفَى بِكُمْ تَشْهَدُونَ أَنَّهُ وَلَا لَلْهِ وَكَذْ لِكَ جَعَلْنَا كُمْ أَمَّةً وَسَطًا لَيْمُ وَلَا أَنَّهُ وَلَا اللهِ وَكَذْ لِكَ جَعَلْنَا كُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِيَّهُونُ اللهِ وَكَذْ لِكَ جَعَلْنَا كُمْ أَمَةً وَسَطًا لِيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَالْوَسَطُ لِيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَالْوَسَطُ لَيْكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَالْوَسَطُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم (فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد) وذكر أن كل نبى كذبه قومه أرسل معه محمد رهطا من أمته يشهدون لكل بنى مكذب (قال ابن العربي) وهذه الأحاديث لا أصل الهاوالعجب لمن ذكرهامن علمائنا عن غير معروف ولا موثوق تسويدا الاوراق عا لاعهد فيه ولا ميثاق وما صح فيه الا ما خرج فيه أبو عيسى وغيره (الاحكام) قد قال الله فيهم إنهم وسط والوسط من الشيء هو خياره وقد جعل الله هذه الامة خيار الامم كما جعل نبيها خيار الانبياء

(منبهة) قال علماؤنا فى التزكية لابد أن يقول عدل أو رضى أو عدل رضى ومعقول عنه أنه لو قال هو وسط فان الله قد وصف الشاهد بالوسط كاوصفه بالعدالة والرضى والشهادة التى وصف فيها بالوسط أجل قدرا وأعظم خطرا من التي وصف بها بعدل والمشهود عنده بالوسط الكبير المتعالى والمشهود عنده بالعدل هم الآدميون وشتان بين الحاكمين لمن كان له عين فان قيل قوله وسط يحتمل أن يريد به وسط بين العدالة وغيرها قلنا اذا جاء المزكى بلفظ الشرع حمل على مقتضاه فى الشرع ولولا ذلك لما جاز قوله عدل لانه يحتمل أن يريد به عدل فى الحق أو عدل

الْعَدْلَ ﴿ قَالَ الْوَعَلِينِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَرَثَىٰ مُحَدُّ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُن عَوْنَ عَنِ اللَّاعْمَشِ نَحُوهُ وَرَثَىٰ هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إَسْرائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ لَمَّا قَدِمٌ رَسُولُ اللهِ عَنْ إَسْرائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ لَمَّا قَدِمٌ رَسُولُ اللهِ

عن طريق الكذب والزور فى هذه الشهادة فانما يقول فى النزكية على دين المزكى ولفظ الشرع ولو قال عندى هوممن تقبل شهادته لجاز ذلك فى النزكية حديث البراء فى نسخ القبلة

حسن صحيح ثابت من طرق وفيه مسائل كثيرة وكلام بديع بيناه في الاحكام والاصول

(العارضة) منه الآن في الخاطر والحاضر سبع مسائل (الاولى) قال علماؤنا صرفت القبلة في رجب وقال الواقدى صرفتا لا يتعلق به حكم وهذا الحديث سنة ثننين من الهجرة (الثانية ) تاريخ صرفها لا يتعلق به حكم وهذا الحديث أدخل منه مالك في الموطأ نصفه الآخر عن ابن عمر وكان البراء يسنده كله فلماكان أكمل أفاد بهرحمة الله عليه (الثالثة) قوله في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا لا يتعلق به حكم ولست أعلم له فائدة فيها وانماهو من باب الناريخ فربما انتظم عليه معنى ليس من الاحكام (الرابعة) قوله وكان النبي عليه السلام يحب أن يوجه الى الكعبة وهي كانت قبلته الاولى وإنما حمله على الحرص على التوجمه نحو بيت المقدس ليقارب واليه: حتى بكون ذلك ادعى لهم الى الدخول في الاسلام فلما رأى أنهم مستمرون على غلوائهم متها: ين في ضلالهم أحب أن يرجع الى قبلته مستمرون على غلوائهم متها: ين في ضلالهم أحب أن يرجع الى قبلته فاستحا من سؤال الله ذلك فكان يرفع بصره الى السماء إما لانه يريد

السؤال فيغلبه الحياء وإما لانه كان ينتظر الفرج من غيرسؤال (الحامسة) رفعه بصره الى السماء لم يكن لان البارى فى جهة يتعالى عن ذلك فانه كان ولا مكان ولا جهة ولا زمان ولا عرش ولا إنس ولا جان ثم خلق الجهه والمكان وهو كماكان يتعالى عن أن يتغير أو يحول وقد مهدنا ذلك فى ما قبل وفى كل موضع يعرض الكلام فيه بما يعنى عن بسطه وتمهيده وإنما كان يلاحظ السماء لانها قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة أو لانها طريق جبريل

(منزلة،كرمة) قال أهل الزهـــد الحاق كالهم يطلبون رضى الله والبارى سبحانه انزلة محمد يصنع له ما يرضاه فى القبلة والمنحة قال فى القبلة فلنولينك

أَبِي السَّحْقَ صَرَبُنَا هَنَّادُ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ قَالَ كَانُوا رُكُوعاً فَي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو أَبْنِ عَوْفِ الْمُزَنَّى وَابْنِ عُمَرَ وَعَمَارَةً بْنِ أَوْسٍ وَأَنْسِ بْنِ مَالِك ﴿ قَالَ بُوعِيْنِتَى حَدِيثُ أَبْنِ عُمَرَ وَعَمَارَةً بْنِ أَوْسٍ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكُ هَنَّادُ عَمْرَ حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَرَثَنَا هَنَّادُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَرَثَنَا هَنَّادُ

قبلة رضاها وقال فى المنحة ولسوف يعطيك ربك فترضى (السادسة) قوله فصلى معه رجل العصر وفى رواية الصبح شمر بهم فأخبرهم فاستقبلواالكعبة لخبر و لان خبر الواحد كان عندهم أبدا معه ولا به ولم يكن استقبال الارض المقدسة بقرآن وإنما كان سنة فانتسخ عندهم بسنة وكان أصله نسخا للقرآن وذلك مبين فى كتب الاصول وانتفسدير وقد قال المحققون إن القوم إنما انصر فوا بقول واحد لانه أخبر عن أمر يشاهدونه فى الحال ويعلمون صحته أو سقمه داما الآرف فلا ينسخ أصل بخبر واحد لاحتماله وعدم الطريق الى تحقيقه و و ذا بد بع فتأملوه (السابعة )قوله وانحر فوا وهم ركوع أصل فى أن الشرائع والاحكام إنما تثبت عند البلاغ وما كان قبل بلوغ ذلك ماض وان كان بعد النسخ وقد اختلف فى ذلك الناس والصحيح هذا لاجل هذا الخبر كان بعد الله سواه كا بيناه فى اصول الفقه

(حديث) روى تكرمة عن ابن عباس قال لما وجه النبي الى الكعبة قالوا يارسول الله فكف باخواننا الذين ماتوا وهم يصاون الى بيت المقدس قبل أن تصرف القبلة الى الكعبة وقال محمد بن اسحاق بن يسار يعنى به إيمانكم بالقبلة و تصديفكم بنبيه كم واتباء حكم إياه فى القبلة الآخرة.

رَ أَبُو عَارَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعَ عَنْ إِسْرائِيلَ عَنْ سَمَاكُ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٌ قَالَ لَمَا وُجَهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْنَكْعَبَة قَالُوا يَانُ عَبَّاسٌ قَالَ لَمَا وُجُهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْنَكَعْبَة قَالُوا يَارَسُولَ اللهَ كَيْفَ بِاخْوَانِنَا الدِّينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقَدْسِ فَازَلُ اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لَيْصَيْعَ أَيْمَانَكُمْ الْآيَةَ ﴿ قَالَ اللهِ عَيْنَتَى هَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

وفي رواية أشهب قال مالك إنى لأذكر بهذه الآية قول المرجئة إن الصلاة اليست من الايمانوقد سماها الله إيمانا ومن العجب الذي بيناه في غير موضع قول علمائنا الاصوليين إن الايمان هو المتصديق بالقلب خاصة أو العلم بالله وإن أفمال الشريعة إنما تسمى إيمانا مجاز اوقد خفي عليهم من العربية والشريعة ماكان حقه أن لا يخفي والايمان هو طلب الامان والمرء يطلب الامان باعتقاده وقوله وفعله و كذلك أمر أن يطلبه بهذا كله ووعده العزيز الحكيم جذلك فيه وقدقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) (والذين يقيمون الصلاه) الى قوله (المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) (والذين الايمان بالله ثم بينه فقال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث الى آخره وكائن الذي حداعلماء نا الى أن يقولو اذلك فيه الفرار من أقر ال المبتدعة إن الافعال الذا كانت إيمانا كان تركها كفرا فقلنا لهم ذمم كذلك يكون وقد نص على خلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث قال من ترك الصلاة فقد كفر ومن أبق من مواليه فقد كفر وقال في النساء رأيتكن اكثر أهل فقد كفر ومن أبق من مواليه فقد كفر وقال في النساء رأيتكن اكثر أهل فلنار بكفران الاحسان والعشير واعجب لعلمائنا وما عايهم في أن يكون الكفر فالنار بكفران الاحسان والعشير واعجب لعلمائنا وما عايهم في أن يكون الكفر فالنار بكفران الاحسان والعشير واعجب لعلمائنا وما عايهم في أن يكون الكفر

حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ مِرْثُنَ أَبْنُ أَنِي عُمَرَ حَدَثَمَا سُفْيَانُ قَالَ سَمَعْتُ اللهُ هُرِيِّ يُحَدِّثُ اللهُ عَلَى أَحَد لَمْ يَطُفُ اللهُ هُرِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةً قَالَ قُلْت لَعَائشَةً مَا أَرَى عَلَى أَحَد لَمْ يَطُفُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَطَافَ المُسْلُمُونَ قُلْتَ يَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَطَافَ المُسْلُمُونَ فَقُلْتَ يَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَطَافَ المُسْلُمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَطَافَ الْمُسْلُمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَطَافَ المُسْلَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَطَافَ المُسْلَمُونَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَطَافَ المُسْلَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَطَافَ المُسْلَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَطَافَ المُسْلَمُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَطَافَ المُسْلَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَطَافَ المُسْلَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَطَافَ المُسْلَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَطَافَ المُسْلَمُ وَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَافَ اللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ الْعَلَمْ عَلَيْهُ وَالمُونَ المُعَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَالمُوالَعُ مَا عَلَيْهُ وَالمُعَلّمُ وَالْعَلَمْ عَلَيْهُ وَالمَا فَالْعَالَمُ المُولِقُ اللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَالمُولَ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَلّمَ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعْلَمُ المُعَلَمْ المُعْلَمُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَ

على قسمين منه ما بخلد في المار مرتكبه ومنه ما يدركه العفو وقد علم ذلك بالخبر وعمومات العذاب في الكفار تكون مخصوصة بآيات الاختصاص وبأخبار الاختصاص وان الله لا يضبع النوحيد بالقلب والتصديق ولا يضبع العمل بالجوارح ولا الفول باللسان و لكل إيمان وله مراتب وللكفر مراتب فيقا لل الكفر الذي هو جحد التوحيد الإيمان الذي هو اعتقاد الننزيه و يقابل الكفر الذي يرتب على سائر ذلك الايمار الذي هو سداد الاعمال كا ورد في القرآن .

# حديث الصفا والمروة

قد بيناه فى كاب الاحكام بغاية البيان وأول من سأل عن الشكالها عروة أحت أمره عائشة قال لها ما على أحد جنراح فى ان لا يطوف بالبيت من ظاهر الآبة قالت له عائشة لو كان كا تقرول لكان فلا جناح عليه الا يطوف بهما أشأت تبين له ذلك بالمعلوم من قولها المأثور من علمها وتحقيق ذلك ان الرجل اذا قال لاجناح عليك ان تفعل كان نصا فى اباحة الفعل تذبيها على اباحة تركه واذا قال لاجناح عليك فى ان للاتفعل كان نصاعلى اباحة النرك ذبيها على اجازة الفعل كقوله عليه السلام

وَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ أَهَلَ لَمَنَاةَ ٱلطَّاغَيَةِ الَّتِي بِٱلْمُشَالِلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ ٱلصَّفَاا وَٱلْمَرْوَةَ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ فَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَهَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوفَ مهمًا وَلَوْ كَانْتَ كُمَا تُقُولُ لَكَانْتُ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا قَالَ. ٱلرُّهُ مِنْ فَذَكُرْتُ ذَلكَ لأَن بَكْر بن عَبْد ٱلرَّحْن بن ٱلْخُرث بن هَشَام فَأَعْجَبُهُ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ هَذَا الْعَلْمُ وَلَقَدْ سَمْعَت رَجَالًا مِنْ أَهْـل الْعَـلْمِ يَقُولُونَ إِنَّمَا كَانَ مَن لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ. إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيِنِ ٱلْحُجَرَيْنِ مَنْ أَمْرِ الْجَاهَائِـةَ وَقَالَ آخُرُونَ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ إِنَّمَا أَمْرَنَا بِالْطَوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرُ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّة فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تَعَالَى إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْرَوَةَ مِنْ شَعَائِرِ ٱللَّهِ قَالَ أَبُو بَكُر بِنُ عَبْـد ٱلرَّحْمَنِ فَأَرَاهَا نَزَلَتْ فِي هَوُلاً، وَهَوُلاً، ﴿ قَالَا وَعَلِينَتَى هَلَا عَدا حديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ مَرْثُ عَبْدُ بُنُ حَيْد حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكَيم عَنْ سُفَيَانَ.

فى الدول ماعايكم ان لاتفعلوا وكان مابين الصفا والمروة فى الجاهاية موضع طواف الكفار فأذكرت الانصار أن تمشى بينهما طائفة فى الاملام لاشتباه صورة الحاابن وأعامهم الله أنه لاحرج عليهم فى الذى يجدونه فى صدورهم من اشتباه الحالين و بن أن المعول على صحة الاعتقاد والبادرة الى الامتثال

(تنميم) قال ابو عيسى قال أنس بن مالك فيمن تطوع ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عايم فقال ابو حنيفة ورواية عن مالك ان السعى ايس بركن وليس لهم معول على هذه الآية لا تفاق المكل على أنه واجب وإنما اختلفوا فى ركنيته والآية تنفى وجوبه بظاهرها فلا متعلق فيها لاحد وإنما هو إشكال وقع فنزعه الله من القلوب بما بينته عائشة وانقطع والمعول فى المسألة على الحديث الذى عقبه أبو عيسى به قال جابر بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا ثم قرأ واتخذوامن مقام ابراهيم مصلى ثم صلى خلف المقام ركة بن ثم أتى الحجر فاستلمه ثم مقام ابراهيم مصلى ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله وهي مسأله عسرة وقد بيناها فى مسائل الخلاف وأقوى مافيه الآن حديث حبيبة بنت عسرة وقد بيناها فى مسائل الخلاف وأقوى مافيه الآن حديث حبيبة بنت عبراة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسعوافان الله كتب عليكم السعى حديث قيس بن صرمة فى الأكل بعد النوم وروى فيه صرمة عليكم السعى حديث قيس بن صرمة فى الأكل بعد النوم وروى فيه صرمة عليكم السعى حديث قيس بن صرمة فى الأكل بعد النوم وروى فيه صرمة

رَسُولَ اللهِ صَلَّى إِللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدَمَ مُكُةَ طَافَ بُالَبَيْتِ سَبْعًا فَقَرَأُ وَانَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ الْرَاهِيمَ مُصَـلًى فَصَلَّى خَلْفَ ٱلْمُقَامِ ثُمُ اتَّى الْخَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمُ قَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللهُ وَقَرَأً إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاتِرِ

١٠ انسوروي فيه عمر بن الخطابو الصحيح قيس بنصرمه قال ابن القاسم عن مالك كان في اول الاسملام من رة. قبل أن يطعم لم يطعم من الليل ش\_يئاً فأنزل الله(فالآن باشروهن وابتعوا ماكتب الله لكم)الآيةفا كلوا بعد ذلك وروى أن قيس برب صرمة لما جرى له ماجرى اعترف عند ذلك رجال من المسلمين بما كانوا يصنعون بعـد صلاة العشا. وبعد النوم و الوا اتوبتنا وما مخ جنا بما صنعنا فنزات الآبة ونزلت (واذاسألك عبادي عني فاني قريب )قال علماؤنا سؤال كل أحد على قدر حاله قوم قيــــل فيهم و سألونك عن الخروفي قوم ويساً الونك عن الشهر الحرام وفي قوم و بسا لونك عن الجبال وهنالك قوم لم بكن لهم همة ولاهم الا مولاهم قيل فيهم وإذا سألك عبادي عني فابي قريب ثم فسرأن القرب ليس بمسافة ولا مساحة و إنما هو قرب الاجابة وانظروا الى منزلة الصحابة عصـــوا فكفر عنهم ورخصاناولهم فكيف يتعاطى أحد ميزلتهم أو يناهض مرتبتهم وأن آخرهم ان يلحق أو الهم فكيف يلحق أو انا بآخرهم بله آخرنا بهم · قال ابن العربي ٠٠ كان مر قول ماك في كيفية صيامنا كان مثل صيام من قبلنا وذلك معنى ﴿ لِهُ كَا كَتَبِ عَلَى الذِّينَ مِن قَبِلُكُمْ وَعَلَى هَذَا لَمُولِهُ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ مَا كَان ﴿ المِم مَن اختبار أنفسهم فما أدى جمَّهُم الامانة ولما وقع من وقع منكم في

الله ﴿ قَالَ الوَعَلَيْنَي هذا حديث حسن صحيح مرش عبد بن حميد حدَّثنا عبيدالله بن موسى عن إسرائيل بن يونس عن ابي إسحق عن البراء قال كَانَ أَسْحَابُ الَّذِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجَلِّ صَائْمًا فَحَضّر الافطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى وإن قَيْسَ بْنَ صَرْمَةَ ٱلانْصَارِي كَانَ صَائمًا فَلَمَا حَضَرِ ٱلْأَفْطَارِ أَنَّى أَمْرَاتُهُ فقال هل عندك طعام قالت لا ولكن أنطلق أطلب لك وكان يو .ـــه يعمل فغلبته عينه وجاءته امراته فلما راته قالت خيبة لك فلما أنتصف النهار غشى عليه فذكر ذلك للني صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية احلَ لَكُمْ لِيلَةَ الْصِيَامِ الرُّفُثُ إِلَى نَسَائِكُمْ فَفَرَحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبِينَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبِيضَ مِنَ ٱلْخَيْطُ الْأَسُودِ من الفجر ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتُم فَذَا حديث حسن صحيح مرش هناد حدثناً أبو معاوية عن الاعمش عن ذر عن يسيع الكندى عن النعمان بن, بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقال رَبُّكُم أَدْعُونِي أُسْتَجِبُ

الحيانة كفر الله عنا وجعل القربة فرقهم لـ! فعذبهم وغفر لنا وأبقى عليهم. الأصر ووضعه عنا.

لَكُمْ قَالَ ٱلدُّعَاءُ هُو ٱلْعِبَادَةُ وَقَرَأُ وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجَبْ لَكُمْ إِلَى قَوْلَهُ دَاخِرِينَ ﴿ قَالَ الْعَبَاتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ رَوَاهُ مَنْصُورٌ قَوْلَهُ دَاخِرِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِى أَخْبَرَنَا حُصَيْنَ عَنِ ٱلشَّعْمِي أَخْبَرَنَا عُرَيْنَا عَنِ ٱلشَّعْمِي أَخْبَرَنَا عَرَيْنَا الشَّعْمِي أَخْبَرَنَا عَرَيْنَا الشَّعْمِي أَخْبَرَنَا عَدَيْ الشَّعْمِي أَخْبَرَنَا عَنِ ٱلشَّعْمِي أَخْبَرَنَا عَدَيْ السَّعْمِي أَخْبَرَنَا عَدَيْ السَّعْمِي أَخْبَرَنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْأَبْيَضُ مَنْ ٱلْخُيطِ عَدَى السَّعْمِ قَالَ لَمَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُعْمِى عَنْ السَّعْمِ عَرَيْنَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَدَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَدَى اللَّعْمِ عَدَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَدًى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَدَى عَدَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

# حدیث عدی بن حاتم

ذكره فى سواد الليل و بياض النهار وبين ان الله قال (حتى تبيين الكم الخيط الابيض من الحيط الاسود وان جماعة من الصحابة ومن جملتهم عدى نظروا إلى مطلق اللفظ فالتفتوا الى كل خيط ابيض وخيط أسود وقال النبي عليه السلام لعدى بن حاتم إنك لعريض الوساد حين جعل العقال الابيض والعقال الاسود تحت وساده وجعل يلتفت والمراد بذلك الخيطان فى الافق وفى رواية أن النبي عليه السلام قال لعدى إنك لعريض القفا وعند العرب أنه كناية عن البلادة وعلامة عليها وقد قال أشهب سئل مالك عن قوله حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود قل هو بياض الفجر وهذا على يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود قل هو بياض الفجر وهذا عن سائله عنه وقال في جوابه نعم ان شاء الله وللفجر خيطان احدهما مستطيل من سائله عنه وقال في جوابه نعم ان شاء الله وللفجر خيطان احدهما مستطيل

عَنِ النَّبِي صَدِينً اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَّمَ مِثْلَ ذَلكَ مَرَثُنَا ابْنُ أَنِي عُمَرَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ الشَّهُ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ حَتَى يَنْ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلَمَ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ حَتَى يَدَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضَ مَنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضَ مَنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضَ مَنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضَ وَ الْآخَرُ أَسُودُ مَنَ الْخَيْطُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَاللَّه اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَالله اللَّه عَلَيْه وَاللَّه وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْه وَاللَّه وَالَّه اللهُ عَلَيْه وَاللَّه وَاللَّه اللهُ عَلَيْه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وذلك قرله في حديث الى الدما، والنساني مستطير ياخذ في جهى الافق وذلك قرله في حديث ابن مسور و وحمرة وغيرهما قال ليس الفجر هكذا وجمع أصابعه فرفعها حتى يقول هكذا وقال با صبعيه فضهما ثم مدهما . تكملة قرله وكارا واشربوا حتى بتبين لكم الآية نص في النهى عن الوصال وقد ببنا ذلك في كنساب الصيام هاهنا وغيره فلينطر فيه ان شاء الله وهذه هي حكمة البشرية وجبلة الآدمية اذا علم الباري أنه لا بد من حظرظ النفس فقسم الزمان فجمل الفصل ببن حقه وحملك وقسم من حظرظ النفس فقسم الزمان فجمل الفصل ببن حقه وحملك وقسم الدحمة وأعطاك حظك .

# حديث الى ايوب الانصارى

عَى قَرِلُهُ سَبِحَانُهُ ( وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ الْى النَهْلِكَةُ ) حَمَّنَ صَحَيْحٌ غُرِيبٍ . ((قال ابن العربي) فيها ثلاثة أقوال الأول التهلكة لامساك عن الانفاق في شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمر أن التّجيبيّ قَالَ كُنّا بَمَدِينَةِ الرُّومِ فَأَخْرَجُوا الْيُنَا صَفَا عَظِيمًا مِنَ الرُّومِ فَخُرَجَ الَّيْهِمِ مِنَ. ٱلْمُسْلِمِينَ مَثْلُهُم أَوْ أَكْثَرُ وَعَلَى أَهْلِ مَصْرَ عُقْبَةً بْنُ عَامِرٍ وَعَلَى ٱلْجُمَاعَة فَضَالَةُ بِن عُبِيْد فَحَمَل رَجُلٌ مِنَ ٱلْمُسْدِلِينَ عَلَى صَفَّ ٱلرُّوم حَتَّى دَخَلَ إ فيهم فَصَاحَ ٱلنَّاسُ وَقَالُوا سُبَحَانَ ٱللهُ يُلْقِي بَيْدَيْهِ إِلَى ٱلنَّهُلُكَة فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَتَأُوُّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَا التَّأُويلَ وَإِنَّمَا أَنْزَلَتْ هَذَهُ ٱلآَيَٰةُ فَيْنَا مَعْشَرَ ٱلْأَنْصَارِ لَمَاَّاءًوَّ ٱللَّهُ ٱلْاسْلَامَ وَكَثْرَ نَاصرُوهُ فَقَالَ بَعْضَنَا لَبْعض سرًّا دُونَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمْوَ أَلْنَا قَدْ ضَاءَتَ وَإِنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَعَزَّ ٱلْأَسْلَامَ وَكُثْرِنَاصِرُوهُ فَلَوْ أَقَنَّا فِي أَمْوَالنَا فَأَصْلَحْنَا مَا صَاعَ مُنْهَا فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا وَأَنْفَقُوا فِي سَدِيلُ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهْلُكَةَ فَكَانَت ٱلتَّبْلُكَةُ ٱلْاقَامَةَ عَلَى ٱلْأَمْوَال وَإِصْلَاحَهَا وَتَرْكَنَا الْغَزْوَ فَمَا زَالَ أَبُو

سبيل الله قاله ابن عباس (ا'ثانى) الامساك عن الاله اق خوف العيلة قاله مجاهد (الثالثة) الاقامة عن الغزو كذلك قال أبر أيوب إنها نزلت فى العكوف على الأموال وترك الغزو (والر'بع) أن يلقى من الدو مالاطاقة

أَيْوِ بَشَاخَصًا فِي سَبِيلِ ٱللهِ حَتَّى دُفَنَ بأَرْضِ ٱلرُّومِ ﴿ قَالَا بُوعَيْنَتُمْ هَذَا حديث حَسَن صَحيح غَريب مَرْث عَلَيْ بنُ حُجْر أَخْبَرَنَا هُشَيْم أُخْبَرَنا مُغيَرَةً عَنْ نُجَاهِدَ قَالَ قَالَ كَعْبُ بْنُ عَجْرَةً وَٱلَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لَفَيْ نَزَلَت هٰذِهُ ٱلْآيَةُ وَايَّاىَ عُنَى بِهَا فَهَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ بِهِ أَذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَهْدُيَةٌ مِنْصِيَامِ أُوصَدَقَة أَوْ نُسُكَقَالَ كُنَّا مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْخُدَيْبَيَةِ وَنَحْنُنُ مُحْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا ٱلْشُرِكُونَ وَكَانَ لَى وَفَرَةٌ فَجَعَاتَ الْهُوَامُ تَسَاقَطَ ءَلَى وَجْهِي فَمَرَّ فِي النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَقَالَ كَأَنَّ هُوَامَّ رَأْسَكُ تُؤْذِيكَ قَالَ قُلْتُ نَعْمُ قَالَ فَاحْلَقْ وَنَزَلَتْ هَذِهِ ٱلْآيَةُ قَالَ نَجَاهَدُ ٱلصَّيَامُ أَلَاثُهُ أَيَّامٍ وَٱلطَّعَامُ سَنَّةً مَسَاكِينُ وَٱلنَّسُكُ شَـاةٌ فَصَاءدًا مَرْشُ عَلَى بن حُجر حَدَّثَنَا هُشَّيْم عَن أَى بشر عَن بُحَاهد عَن عَبْدِ ٱلرَّحْنِ مِنْ أَبِي لَيْلِي عَنْ كَعْبِ بِن عَجْرَةَ عَنِ ٱلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

له به . (الخامس) ن يعة د على النوبة من الذنب بأن يقول لانقبل لى توبة وهذه الأقوال متقاربة ولا يعارض القرآن منها شيء والمختص بالآية ترك الانفاق في الغزو وعليه يحمل غيره لانه كله دخول في التهلكة وقال العابدون انفاق الاغنياء من أموالهم وانفاق أهل العبادة من أبدانهم وانفاق المحبين من قلوبهم وهذا كله صحيح .

وَسَلَّمُ بِنَحُو ذَلِكُ ﴿ قَالَ إِنَّ عَيْنَتَى هَذَا حديث حسن صحيح مَرْثُ على أَبِنَ حَجِرِ حَدْثَنَا هُشَيْمٍ عَنِ أَشْعَتُ بِنِ سَوَّارِ عَنِ أَلْشَـْعِي عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ أَبِن مَعْقُلُ عَن كُعِبِ بِن عَجْرَةً عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بِنَحُو ذَلْكَ ﴿ قَالَ اَبُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الاصبهاني عن عبد ألله بن معقل أيضا مرش على بن حجر أخبرنا إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مُجاهد عن عبد الرَّحمن بن أبي لَيلي عن دعب بن عجرة قَالَ أَنِّي عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُو قَدُ تحت قدر وَالْقَمْلُ تَتَنَاثُرُ عَلَى جَبَّهَى أَوْ قَالَ حَاجِي "فَقَالَأْتُوْذِيكُ هُوامْ رَأْسَكَ قَالَ قُلْتَ نَعُمْ قَالَ فَأَحْلَقَ رَأْسَـكَ وَأَنْسَـكُ نَسيـكُهُ أَوْ صَمْ ثْلَاثُةَ أَيَّامُ أَوْ أَطْعُمْ سَتَّةً مَسَا كَيْنَ قَالَ أَيُوبُ لاَ أَدْرَى بِأَيْتُهِنَّ بَدَأَ ﴿ قَالَ الْوُعِيْنَيِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ مَرْثُ أَبْنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا اللهُ عُمْرَ حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عَطَاء عن عَبْد الرَّحْمَن

حديث كعب بن عجرة فى الفدية قد تقدم حديث كعب بن عجرة فى الفدية قد تقدم عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر الحج عرفات قد تقدم جميعها مبين هاهنا وفى الأحكام يما فيه غنية .

أَنْ يَعْمُرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُجْ عَرَفَاتُ الْخُجْ عَرَفَاتُ الْخُجْ عَرَفَاتُ الْخُجْ عَرَفَاتُ الْخُجْ عَرَفَاتُ الْخُجْ عَرَفَاتُ الْخُجْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلَعَ الْفَجْرُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَذْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلَعَ الْفَجْرُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَذْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلَعَ الْفَجْرُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَذْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلَعَ الْفَجْرُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَذِرَكَ عَرَفَة قَبْلَ أَنْ يَطْلَعَ الْفَجْرُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَذُركَ الْحَجَةِ قَالَ الْبُنُ أَبِي عَمْرَ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً وَهُدَذًا أَجُودُ وَوَاهُ عَدِيثَ رَوَاهُ النَّوْرِثَى ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْعَضُ الرّبَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْعَضُ الرّبَالُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْعَضُ الرّبَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْعَضُ الرّبَال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْعَضُ الرّبَال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْعَضُ الرّبَالُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْعَضُ الرّبَالُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْعَضُ الرّبَالُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْعَضُ الرّبَالُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْعَضُ الرّبَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْعَضُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْعَضُ الرّبَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبْعَضُ الرّبَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَلَيْمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّمُ اللهُ اللهُ

# حديث ابن ابي مليكة

عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الآلد الخصم حديث حسن (الأسناد) الحديث صحبح ثابت وقد اختلف فى الآلد على أقوال (الأول) أنه الشديد القسوة فى معصية الله الحقيقة الآلد الخصم هو الذى يأخذ فى جانب من الدكلام يبرزه بمالا ينبغى أما اللدد فهو من اللديد وهو الجانب وأما الحضم فهو من الخصم وهو منفذ الماء من الرواية فاذا كان بحق حسن وإذا كان بباطل قبح والخصومة أخد الكلام من موضعه والالد هو الذى يأخذه من جهته ومن غير جهته . وقد روى المفسرون أن هذه الآية نزلت فى الانخنس بن شريق جاء النبي عليه السلام فأسلم أن هذه الآية نزلت فى الانخنس بن شريق جاء النبي عليه السلام فأسلم

إِلَى اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْخَصِمُ قَ لَ البَوْعَيْنَتَى هُ لَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَرَّتُ عَبْدُ بْنُ مَلْهَ عَنْ ثَابِتَ عَنْ أَنْسِ حُمَّيْدَ خَدَّتَنَى سُلَمْةَ عَنْ ثَابِتَ عَنْ أَنْسِ خَمَّيْدَ خَدَّتَنَى سُلَمَةَ عَنْ ثَابِتَ عَنْ أَنْسَ أَنْسَ فَالَ كَانَتَ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتَ الْمَرَأَةُ مُنْهِنَّ لَمْ يُوَاكُلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يَعْالُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يَعْامُعُوهَا فَى الْبُيُوتِ فَصُمَّلَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ الله عَالَى يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمُحَيَّضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَمْرَهُمْ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُولُونُوا مَعَهُنَ فَى الْبُيُوتِ عَنْ الله عَلَى يَشْتَلُونَكُ عَنِ الْمُحَيَّضِ قُلْ هُو أَذًى فَأَمْرَهُمْ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنْ يُولُونُوا مَعَهُنَ فَى الْبُيُوتِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُولُونُوا مَعَهُنَ فَى الْبُيُوتِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُولُونُوا مَعَهُنَ فَى الْبُيُوتِ وَأَنْ يَكُونُوا مَعَهُنَ فَى الْبُيُوتِ وَالْنَ يَفْعَلُوا كُلّ شَيْءً مَا خَلَا النّهَا كَاللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وأعجب النبي عليه السلام قوله وأشهد علي نفسه أنه صادق ثم خرج من عنده فمر بزرع وحمر للمسلمين فأحرق الزرع وعقر الحمر فنزلت فيه الآيات

# حديث ثابت عن أنس

فى سبب نزول قوله (ويسألونك عن المحيض) (قال ابن العربي) هذه الآية من الا مهات وقد جننا فيها بالعجب العجاب من لباب الا لباب فى كناب الا حكام فلينظر هنالك لامعته (العارضة) فيه أن اليهود كانوا فى اجتناب النساء فى الحيض على سيرة اسرائيلية من بعد النجاسات وقرضر ما أصاب بالمناريض ومرس جملتها اعتزال الحيض فى منزل آخر ولا يؤا كلوها ولا يشاربوها ولا يخالطوها وكات الا نصار كذلك معهم فى الجاهلية لانهم جيرتهم ولان الاستقذار معنى تستدعيه النفس الغرور فى الجملة فلما جاء

مِنْ أَمَرَنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ قَالَ فَجَاءَ عَبَادُ بِنُ بِشُرِ وَأُسَيْدُ بَنُ حُضَيْرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ بِذَلكَ وَقَالاً يَارَسُولَ اللهِ أَفَلا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ بِذَلكَ وَقَالاً يَارَسُولَ الله أَفَلا نَثْكُحُهُن فَى الْمَحْيض فَتَمَعَّر وَجُهُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَانَّا أَنَّهُ قَدْ عَضَبَ عَلَيْهِمَا فَقَامَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدَيْنَةُ مِنْ لَبَنِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ وَلَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَنَّهُ مَنْ لَبَنِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى آثَارِهُمَا فَسَقَامُا فَعَلَيْ أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا فَعَلَا أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى آثَارِهُمَا فَسَقَاهُ عَلَيْهَ أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا فَي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى آثَارِهُمَا فَسَلَمْ فَا أَنَّهُ لَهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى آثَارِهُمَا فَسَقَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى آثَارِهُمَا فَسَقَاهُ عَلَيْهُ أَنَّهُ لَمْ يَغْضُبُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَى آثَارِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ لَهُ عَلَيْهُ مَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الاسلام سألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية المعنى وسألونك عن زمان الحيض أو عن نفس الدم أو مكان الحيض كان مجازاً تقديره قل هو أى قل لهم الدم الذى سألتم عن مكانه أو زمانه أذى فاء تزلوا النسا. فى زمان الدم أو مكان الدم أو فى الدم وأمرهم أن يوا كلوهم ويخالطوهم ويفعلوا كل شى ما خلا النكاح فلما قالت اليهود ما يريد محمد أن يدع شيئاً من أمر نا الاخالفنا فيه جاء عباد وأسيد إلى رسول الله فقالوا أفلا نجامعهن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن حين سألا عما لا يجهل فانهما كانا قبل ذلك لا يخالطون الحيض لا جل النجاسة فى موضع واحد فلما قبل لهم خصوا ذلك الموضع الحجرم الاجتناب سألوا إباحته فكان ذلك تعدياً في السؤال فغص لا جله ولم يظهر لهما شيئاً الا ما ظهر فى وجهه من الكراهة فقاما ثم أرسل اليهما بلالا معه هدية ابن استقبلتهما فى الطربى ففرحا وعلما أنه لم يحد عليهما وان ما كان من ذلك فى نفسه ماظهر على وجهه لم يبق فيها ونحو منه قول اليهود اذا جاء الرجل المرأة من دبرها فى قبلها جاء الولد فيها ونحو منه قول اليهود اذا جاء الرجل المرأة من دبرها فى قبلها جاء الولد فيها ونحو منه قول اليهود اذا جاء الرجل المرأة من دبرها فى قبلها جاء الولد فيها ونحو منه قول اليهود اذا جاء الرجل المرأة من دبرها فى قبلها جاء الولد فيها ونحو منه قول اليهود اذا جاء الرجل المرأة من دبرها فى قبلها جاء الولد فيها ونحو منه قول اليهود اذا جاء الرجل المرأة من دبرها فى قبلها جاء الولد

﴿ قَالَ الْوَعْيْنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحيح مَرْثُ عَمَدُ بن عَبْد الْأَعْلَى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن حمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس نَحُوهُ بَمَعْنَاهُ صَرَتْ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْنِ الْمُنْكَدِر سَمَعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَت ٱلْيَهُودُ تَقُولُ مَنْ أَنَّى ٱمْرَاتَهُ فِي قُبُلُهَا مِنْ دُبُرُهَا كَانَ ٱلْوَلَدُ أَحُولَ فَنَزَلَتْ نَسَاؤُكُمْ خَرِثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شُئْتُمْ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَديثَ حَسَنَ صَحيحٌ مِرْثِنَا نُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّ عَبْدُ ٱلرَّحْمِنِ بْنُ مَهْدَى حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنِ أَبْنِ خُشْمِ عَنِ أَبْنِ سَابِطَ عَنْ حفصة بنت عبد الرحمن عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قَوْله نَسَاؤُكُم حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنِّي شُئْتُمْ يَعَني صَمَامًا وَاحدًا ﴿ قَالَ اللَّهِ مِنْ عَدِيثَ حَسَنَ وَأَبِنَ خَثْيِمٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عُثْمَانَ وَأَبِنَ سَابِطَ هُو عَبِدَالُرْحَمِنِ بِنَ عَبِدَالُلَّهِ بِن سَابِطَ ٱلجُمُحَىِّ ٱلْمُكِّيُّ وَحَفْصَةُ هي بنت عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ويروى في سمام واحـد مرش عَبْدُ بْنُ حُمْيد حَدْثَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُوسَى حَدْثَنَا يَعْقُوبَ بْنُ عَبِد

مقبلة ومديرة اذا كان ذلك في صمام واحد يعنى في ثقب واحد وهو القبل وهو حديث صحيح خرجـه مسلم . وذكر من رواية يعقوب القمى قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آوله (فأتوا حرثكم أنى شئتم) يعنى أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة وقد قال بعض علمائنا ان مالكا جوزه وصنع فيه جوازا ونصره وذكره فى كتبه وسألت ذانشه ند عنه فقال لى هو حرام فان الله نهى عن وطه الحائض لأجل ورود النجاسة فى محل الوط, زمان الحيض فحل لا يخاو عن النجاسة أبدا أولى أن يكون حراما والله أن لم

فسر قول الله تعالى واذا طلقتم النساء

ذكر عن معقل بن يسار أنهزوج أخته رجلاه ن المسلمين نطقها الحديث وهي عربية فيها نكتة بديمة وهي أن الله قال ( واذا طلقتم النساه) والمطلقون هم

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتِ عَنْدَهُ مَا كَانَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطَايِقَةً لَمْ يُرَاجِعُهَا حَتَّى أَنْقَضَت ٱلْعَدَّةُ فَهُوجَ أَ وَهُو يَتُهُثُمَّ خَطَّبُهَا مَعَ ٱلْخُطَّابِ فَمَّالَ لَهُ يَالُكُع أَكْرَمْتُكَ بِهَا وَزُوْجَنُكَ فَطَلَّقْتُهَا وَاللَّهُ لَا تُرْجِعُ الْيَكَ أَبْدًا آخَرُمَا عَلَيْكَ قَالَ فَعَلَمُ ٱللَّهُ حَاجَتُهُ الَّيْهَا وَحَاجَتُهَا إِلَى بَعْلَهَا فَأَنْزِلَ ٱللَّهُ وَإِذَا طُلْقَتُمُ النَّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهِنَّ إِلَى قُولِهِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَلَمَّا سَمِعُهَا مَعْقُلُ قَالَ سَمْعًا لرَّ فِي وَطَاعَةً ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ أَزَوْجُكَ وَأَكْرَمُكَ ﴿ يَ إِلَا وُعَيْنَتُي هَـذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوىَ مِنْ غَيْرِ وَجُهُ عَنِ ٱلْحَسَنِ وَهُوَ عَنِ ٱلْحَسَنِ عَرِيبٌ وَفِي هَذَا ٱلْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزُ ٱلنَّكَاحُ بِغَيْرِ وَلَى لَانَ أَخْتَ مَعْقُلُ بِنَ يُسَارِ كَأَنْتَ تَدِيًّا فَلُو كَانَ ٱلْأَمْرُ ٱلْيُهَـا دُونَ وَلَيْهَا لَزُوجَتَ نَفْسُهَا وَلَمْ تَحْتَجَ إِلَى وَلَيْهَا مَعْقُلُ بِنَ يُسَارُ وَإِنَّمَا خَاطَب أَلُّهُ فِي ٱلْآيَةِ ٱلْأُولَيَاءَ فَقَالَ لَا تَعْضَـلُوهُنَّ أَنْ يَنْكُحُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَفَي

الأزواج وقال فلا تعضلوهن والذين يعضلون همالأوليا. وكان حق الضمير الثانى أن يكون هو الأول بعينه إلا أن المعنى المحقق فيه ان الله خاطب المسلمين فقال إذا طلق منكم من له الطلاق النساء فلا يعضلهن منكم من له العضل وهذا إثبات للولاية على الثيب في مباشرة العقد ردا على أهل الكوفة وغيرهم كما قرره أبو عيسى .

هَذه ٱلْآيَة دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ ٱلْأَمْرَ إِلَى ٱلْأُولِيَاء فِي ٱلْتَرْوِيجِ مَعَ رَضَاهِن مَرْثُنَا قُتَيْبَةً عَن مَالِكَ بِن أَنْسِ قَالَ وَحَدَّثَنَا ٱلْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مَعْنُ . حدثناً مالك عن زيد بن أسلم عن ألقعقاع بن حكميم عن أبي يُونُس مُولَى عَائَشَةً قَالَ أَمْرَ تَنَى عَائَشُهُ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ أَكْتُبُ لَهَا مُصْحَفًا ّ فَقَالَت إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ ٱلْآيَةَ فَا آذَنَى حَافَظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَٱلصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَلَمَّا بَلَغْتُمَا أَذْنَتُهَا فَأَمْلُت عَلَى حَافظُوا عَلَى الصَّلَوَات وَالْصَّلاة ٱلْوُسْطَى وَصَلَاة ٱلْعَصِر وَقُومُوا لله فَانتينَ وَقَالَتْ سَمَعْتُهَا مِنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن حفصة ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَي هـذا حديث حسن صحيح مرتن حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة حدثنا الحسن عن سمرة بن جندب أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر ﴿ قَالَ بَوُعَيْنَتَى هـذا

# حـديث حافظوا على الصلوات

قد تقدم فى كتاب الصلاء وذكر عن سمرة الحديث السحيح أنها صلاة العصر وذكر عن ابن معمود عن النبى عايه السلام صحيحا أنها العضر. • ٨ – ترمزى – ١١ ، حديث حَسَن صَحيح مَرْت هَا اللهُمْ اللهُ الذَّا عَبْدَهُ عَنْ سَعيد عَنْ قَتَادَةً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهِمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللل

# حديث أبى بكر الشيباني

عن زيد بن أرقم قال كذا نتكام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فنزلت (وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وقد تقدم الكلام هنا على القنوت وأقسامه فى الا حكام والقسم الرابع ووقع

قَلَ الْوُعَلَيْتَى هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحيحُ مَرْثِ الْمَدُ بُنُ مَنِعٍ حَدَّ اَنْ مَنِعٍ حَدَّ اَنْ مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ وَبَرِيدُ بُنُ هُرُونَ وَمُحَدُ بُنُ عَبِيدَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بِن أَبِي مَرُوانُ بَنَ مُعَاوِيَةً وَبِرَيدُ بُن هُرُونَ وَمُحَدُ بُن عَبِيدَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بِن أَرْقَمَ خَالَد عَن الخَرْث بْن شَبِيلَ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِي عَنْ زَبْد بِن أَرْقَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الصَّلَاةَ فَازَلَت وَقُومُوا لله قَانتينَ فَأَمْرَنا بِالسُّكُوتَ مَرْثِنا أَنْهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الصَّلاةِ فَنْزَلَت حَدَّثَنا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَيِي خَالِد نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَنَهِينَا عَن الْكَلامِ حَدَّثَنا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَي خَالِد نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَنَهِينَا عَن الْكَلامِ حَدَّثَنا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَي خَالِد نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَنَهِينَا عَن الْكَلامِ حَدَّثَنا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَي خَالِد نَحْوَهُ وَزَادَ فِيه وَنَهِينَا عَن الْكَلامِ عَنْ السَّيْمَ اللَّهُ عَنْ الْمَرَاءِ وَلَا تَسِمُ اللَّهُ بُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ عَنْ الْبَرَاءَ وَلَا تَبِعُلُولُ اللهُ عَن الْبَرَاءَ وَلَا تَبِعُمُوا اللهُ عَن السَّدِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ عَنْ الْبَرَاءَ وَلَا تَبِعُمُوا اللهُ عَن السَّدُ عَن السَّدِ الله بْنُمُوسَى عَنْ إَسْرَائِيلَ عَنِ السَّالِي عَن الْبَرَاءَ وَلَا تَبِعَمُوا اللَّهُ بِنُ عَبْدَ اللهِ عَن الْبَرَاءَ وَلَا تَبِعَمُوا اللَّهُ بَنُ عَبْدَ اللهُ عَن الْبَرَاءَ وَلَا تَبَعَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَن الْبَرَاءَ وَلَا تَبَعَلُونَ اللَّهُ اللهُ عَن الْبَرَاءَ وَلَا تَبَعْمُواللَّاتُ عَن الْبُرَاءَ وَلَا تَبَعْمُوا اللَّهُ عَن الْبُرَاءَ وَلَا تَبَعْمُوا اللَّهُ عَن الْهُ عَن الْهُ عَن الْفَي عَن الْهُ عَنَ الْمُكَامِ اللهُ عَن الْهُ عَن الْهُ عَنْ الْمُولَ الْعَالِي عَن اللهُ عَن الْهُ عَن الْمَالِكُ عَن الْهُ عَنْ الْمُعَالِ الْمُعَالِي الْمُعَالِقُ عَنْ الْمُعِلَى عَن الْمُعَالِي الْمَالِي عَن الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ عَن الْمُولِي الْمُعَالِي الْمِنْ الْمُعْلَى اللهُ عَن الْمُعَلِي اللهُ عَن الْمُعَلِي الْمَالِي اللهُ عَلَيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَالِ الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِولِهُ الْمُ

الحبر عنه هاهنا بأنه السكوت وذلك بالاقبال على الصلاة وهو تحقيق قنت فلينظر في السراج .

حديث فسر قوله تعالى

(ولا تيمه واالخبيث منه تنفقون) وأنها نزلت في من كان يأتى بالقنو فيه الشيص وهو التمر اليابس وبالقنو الذي انكسر فيعلقه للناس ويأكل هو الطيب وبالجعرور وهو يأكل العجوة فعاب الله ذلك عليهم ونهاهم عنه والخبيث هو الحرام والخبيث هو المستكره الذي لا يرضاه لنفسه أحمد فيناوله لغيره وذلك ليسمن سيها الكرام فانه لو أعطيه ما رضيه فكيف يعطيه

لمولاه وهو الذي أنهم به عليه وأعطاه (قال ابن العربي) وهذا مذموم في الجملة وعلى الدوام ولكن الصدقة به لها قسم من الآجر فالو تصدق على شبع و بفضلة طعامه فانه مأجور وللايثار معنى آخر عظيم ليس له الا الرجل الكريم وقد بينا ذلك في اسم المصدق واسم الكريم من السراج فلينظر فيه . وقد روى أشهب عن مالك قال سئل الحسن عن عتق ولد الزنا في الرقاب الواجبة فقال لله الصفا والخيار . وقال مالك وصدق الحسن قال الله (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (قال ابن العربي) وصدق الحسن قال الله وخاصة في العتق الا بالرقبة النفيسة عند أهلها الغالية الثمر في وهي الحرة المسلمة والرشيدة .

أَحَدُكُمُ أَهْدَى اللهِ مَثُلُ مَا أَعْطَاهُ مَ يَأْخُذُهُ إِلَّاعَلَى إِغْمَاضَ وَحَيَاهُ قَالَ فَكُنَا بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي أَتِي أَحَدُنَا بِصَالِحِ مَا عَنْدُهُ ﴿ وَيَقَالُ السَّمُهُ عَزْوَ الْ وَقَدْ رَوَى غَرِيبٌ صَحَيْحٌ وَأَبُو مَالِكَ هُو الْعَفَارِي وَيُقَالُ السَّمُهُ عَزْوَ الْ وَقَدْ رَوَى غَرِيبٌ صَحَيْحٌ وَأَبُو مَالِكَ هُو الْعَفَارِي وَيُقَالُ السَّمُ عَزْوَ الْ وَقَدْ رَوَى شَفِيالُ عَنَ السَّدِّى شَيْئًا مِنْ هَذَا مَرَشِي هَنَادُ حَدَّانَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنْ عَطَاه بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُرَّةً الْهَمْدَانِي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود قَالَ قَالَ وَاللهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ مُرَةً الْهَمْدَانِي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود قَالَ قَالَ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمِّ إِنَّ للشَّيْطَانِ لَمَةً الْمَالَ فَا يَعَادُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ وَمَنْ وَجَدَدُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَمَنْ وَجَدَالُكُ فَاللّهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# حديث ان الشيطان له إلى آخره

(قال ابن العربي) قد بيناه في العواصم والسراج وإن الله خلق من كل زوجين اثنين فخلق الآدمي والملك والشديطان وخلق العقل والشهوة وأمر الآدمي ونهاه وركب فيه ما ركب من هواه وحبالة الشيطان الهوى ومنجاة الانسان الايثار للعقل وهو جند الملك والشهوة جند الشيطان ولا يزالان يتنازعان ويتباريان والقدر من فوق فاذا نزلت العصمة غلب جند الملك وهو العقل وتبصر العبد فامتثل وازدجر واذا نزل الخدلان

وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا، ﴿ وَهَلَا يَعْدَنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ وَهُو عَلَا أَمْرُكُمْ بِالْفَحْشَا، ﴿ وَهُو عَلَا يَعْدِمُ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بَنَ مَرْزُوق عَنْ حَدِيثُ أَي الْأَحُوصِ عَدَّتَنَا أَوْ نَعِيمِ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بَنُ مَرْزُوق عَنْ عَدَى بْنِ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يَا أَيْمَ النَّاسُ إِنَّ اللّهَ طَيْبٌ وَلَا يَقْبُلُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمٌ يَا أَيْمَ النّاسُ إِنَّ اللّهَ طَيْبٌ وَلَا يَقْبُلُ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ يَا أَيْمًا النّاسُ إِنَّ اللهَ طَيْبٌ وَلَا يَقْبُلُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمٌ يَا أَيْمًا النّاسُ إِنَّ اللهَ طَيْبٌ وَلَا يَقْبُلُ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ يَا أَيْمًا النّاسُ إِنَّ اللّهَ طَيْبٌ وَلَا يَقْبُلُ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ يَا أَيْمًا أَمْرَ بِهِ المُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيْمًا اللّهُ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمٌ يَا أَيْمًا النّاسُ إِنَّ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

غلب جند الشيطان باستيلاء الشهوة وارتكاب المخالفة فهلك العبد فامر الله على السان رسوله العبد اذا وجد لمة الملك أن يحمد الله على ماوهبه من العصمة واذا وجد الحالة الاخرى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فانه يحادله والله يعيذنا منه برحمته

حديث ابي حازم عن ابي هريرة

إنالةطيب لايقبل الاطيبا صحيح حسن وقد بينا في غير موضع أن الطيب لفظ

وَغُذَى بِالْخُرَامِ فَأَنِّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ﴿ قَالَا يُوعَدِّنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ عَرِيبُ وَإِنَّمَا نَعْرُفُهُ مِنْ حَديث فَضَ اللَّهُ مَرْزُوق وَأَبُو حَازِمٍ هُو عَرَيْبُ وَإِنَّمَا نَعْرُفُهُ مِنْ حَديث فَضَ اللَّهُ مَرَدُوق وَأَبُو حَازِمٍ هُو اللَّهُ شَجَعَيْ السُمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَنَّ اللَّهُ جَعَيةً مَرَثُ عَبْدُ بْنُ حُميْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ الشَّدَى قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعً عَلَيًا يَقُولُ لَمَانَ نَصْهُ الله بُنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ الشَّدَى قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعً عَلَيّا يَقُولُ لَمَانًا وَيُعْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ عَنْ اللّهَ فَيْعَلَى اللّهُ اللّهُ وَيُعْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ اللّهُ وَيَعْفُرُ لَمْنُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ وَلَا مَالاً يُغْفُرُ فَانَزَلَتْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ينطلق على اللذيذ المطعم وعلى الحلال المكسب وقد اختلف الناس فى المراء هنا والاكثر على انه الطيب المكسب وقال العابدون هو المطعم الذى لابد منه لمخلوق والحلال هو الذى خلص كسبه من التبعات فاذا اجتمعا خهو الحلال الطيب وقوله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ببان أن الابتلاء واحد اما ان للرسل فى الابتلاء خصائص لبست لغيرهم وحائز قصب السبق فيها محمد صلى الله عليه وسلم وقد ببناها فى الاحكام والحديث صحيح الى هذا المقدار ومارواه حسن وهو قوله وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر بارب يارب مطعمه حرام ومشر به حرام وغذى بالحرام انى يستجاب لذلك إعلام من الله بان الدعاء له شرط النقوى وخلوص النبة والاتبان بشروط التوبة عان قبل فقد يستجاب للكافر قلنا يستجاب للكافر أملاء بالكيد الميتين وتحبس عفان قبل فقد يستجاب للكافر قلنا يستجاب للكافر أملاء بالكيد الميتين وتحبس

هذه الآية بعدها فأسَختها لا يُكَافُ الله نَفسًا إلا وسعوا لَهَا مَا كَسَبت وَعَلَيْهَا مَا الْكُنْسَبْت مِرْشَ عَبْد بن حُميد حَدْثَنَا الْخَسَن بن وسى وروح أَبِنَ عَبَادَةً عَن حَمَاد بِن سَلَّةً عَنْ عَلَى بِن زَيْد عَنْ أُمِّيَّةً أَنَّهَا سَأَلَت عَائشَة عَن قُولِ اللهِ تَعَالَى إِنْ تُبُدُوا مَافِي أَنْفَسَكُمْ أَوْ نُتُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ وَعَنْ فَوْلُهُ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ فَقَاآتُ مَا سَأَانِيءَ مَهَا أَحَدُ مُنْذُ سَأَلْت رَسُولَ الله صلى الله عَلْيه وَسَلَّم فَقَالَ دنه مَعَاتَبَةُ الله الْعَبْدُ فَمَا يُصِيبُهُ مَن ٱلْحَيِّ وَٱلنَّكَبَةِ حَتَى ٱلْبِصَاعَةَ يَضَعُرا فَكُمَّ قَميصه فَيَفَقُدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا حَتَى ان العبد ليخرج من ذنوبه كما يُخرُجُ أَلَّتُبرُ ٱلْأَحْمَرُ مِنَ ٱلْكَير ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثُ عَائشَـةً لأَنْعُرِفُهُ إلا من حديث حمَّاد بن سَلَمَةُ صَرَبُنَ مُحُودُ بنُ غَيْدَلاَنَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ حدثنا سفيان عن آدم بن سلمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الاجابة عن العاصي ام-الا لعله يستعتب وتحقيق ذلك في اسم الداع. •ن

من كتاب السراج فلي ظر فيه إن شا. الله

حديث ان تبدوا ما في أنفسكم أو يخفوه الاية ذكر فيه ابو عيدي حـــديث دائشة أن ذلك ، وَاخذ به ولكنه تكفرت اله. ـــوم والمصائب والامراض حتى يلقى الله وليست له خطيئة وذكر

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ ٱلآيَةُ إِنْ تُبْدُوا مَافِي أَنْفُسكُمْ أَوْ تَغْفُوهُ يُحَاسُكُمْ بِهُ اللَّهُ قَالَ دَخَلَ قُلُو بَهُمْ مِنْهُ شَيْءَ لَمْ يَدْخُلُ مِنْ شَيْء فَقَالُو اللَّنِّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَمَالَ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فَأَلْفَى ٱللَّهُ ٱلْايمَانَ فِي قَلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ آمَنَ ٱلرَّسُولُ مَا أَنْوَلَ ٱلَّذِهِ مِنْ رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْآيَةَ لَا يُكِّلِّفُ ٱللَّهُ نَفْســـاً إلاَّ وُسْعَهَا لَمَا مَا كَسَبْتِ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبْتِ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسدينَا أُوْ أَخْطَأْنَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ رَبَّنَا وَلَا تَحْمَلُ عَلَيْنَا إِصْرَاكَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلُنَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ رَبِّنَا وَ لَا تُحَمَّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفَرْ لَنَا وَارْحَمْنَا الْآيةَ قَالَ قَدْ فَعَلْت ﴿ قَالَ إِبُوعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ وَقَدْ رُويَ هٰذَا مِنْ غَبْرِ هٰذَا ٱلْوَجْهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَآدُمُ بْنُ سُلِّمَانَ هُوَ وَ اللَّهُ يَحْيُ بِنِ آدَمَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ

على وابن عباس الحقيقة فيه وأنه منسوخ بالآيات التى بعدها ربنا لاتؤاخذنا ان نسيزا الى آخرها وهو نص فى ذلك رمن الحق أن نقفوا على الككلام عليها فى النادخ والمنسوخ فانه بديع جدا نفهنا الله به برحمته

# يَتِيْ الْمُلْ الْحِيْلِ الْعِيْلِ الْحِيْلِ الْعِيلِ الْحِيْلِ الْعِيلِ الْحِيْلِ الْعِيلِ الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِ الْعِيلِي الْعِيلِ الْعِيلِيِيلِ الْعِيلِ الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِ الْعِيلِي الْعِيلِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي ا

ومن سورة آل عمران

حَرَثُنَ مُحَدُّبُ بُنَ بِشَارِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِينَ حَدَّثَا أَبُو عَامِر وَهُو الْحَدَّاءُ وَيَزِيدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ كَلَاهُمَا عَنِ اَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ يَزِيدُ عَنِ اَبْنِ أَلَى مُلَيْكَةً قَالَ يَزِيدُ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدُ عَنْ عَائِشَدَةً وَلَمْ يَذْكُرُ أَبُو عَامِر الْقَاسِمَ أَنِي مُلَيْكَةً عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدُ عَنْ عَائِشَدَةً وَلَمْ يَذْكُرُ أَبُو عَامِر الْقَاسِمَ فَا يَعْدَدُ عَنْ عَائِشَدَةً وَالْمِنَالَةُ وَلَمْ يَذْكُرُ أَبُو عَامِر الْقَاسِمَ فَا يَعْدَدُ وَسَلِّمَ عَنْ قَوْلِهِ فَأَمَّا اللّذِينَ فَى قُلُوبِهِمْ فَالْتُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ فَأَمَّا اللّذِينَ فَى قُلُوبِهِمْ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ قَوْلِهِ فَأَمَّا اللّذِينَ فَى قُلُوبِهِمْ وَقَالَ فَاذَا رَأَيْتَيهِمْ فَاعْرِفُوهُمْ قَالَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ مُلْكِنَا مَرَّتَيْنِ أَوْ مُنْهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ يَزِيدُ فَاذَا رَأَيْتَمُوهُمْ فَاعْرِفُوهُمْ قَالَمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ مُلْكِنَا مَا لَاللّهُ عَلَيْهُ مَا يَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَنْ يَدُولُوهُمْ وَقَالَ مَرَالَةُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

# سورة آل عمران

حديث عائشة فاذا رأيتموهم فاعرفوهم قالها مرتين أو الاثا (الاسناد)روى هذا الحديث عن ابن الى مليكة عن عائشة وروى عن ابن الى مليكة عن القاسم عن عائشة وهو الصواب كذلك خرجه البخارى عن القعنى عنه وقال فيه فاذا رأيت الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وخرجه ابو عيسى من رواية الى داود الطالسي عن ابي عامر الحذاء وعنه فاذا وليتموهم فاعرفوهم واذا رأيتهم فاعرفهم على المناف هاد بيناأن المحكم هو المنتظم على اتساق بالعملم وان المتشابه هو (العربية) قد بيناأن المحكم هو المنتظم على اتساق بالعملم وان المتشابه هو

قَالَ الوَعَلَيْنَ هَ هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَحيحُ مَرْثُ عَبدُ بنُ حُمَيْد أَخْبَر نَا الْهُ وَالُو دَاوُدَ الطَّيَالَةُ عَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَن الْمُو دَاوُدَ الطَّيَالَةُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنُ مَعَمَّد عَنْ عَائِشَهَ قَالَتُ سُمْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنُ مَعَمَّد عَنْ عَائِشَهَ قَالَتُ سُمْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنُ مَعَمَّد عَنْ عَائِشَهُ قَالَتُ سُمْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْهَ عَنْ الْهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْهَ عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الْعَلَالُ عَلَيْكُ عَا

الذي يشبه غيره ولا فصل فيه بينه وبينه وانما يكون الفصل من غيره في عدة مواضع في المشكلين والاصول والقرآن على ثلاثة أقسام (الاول) قسم هو كله محكم لانسخ فيه متشابه أي يشبه بعضه بعضافي الفصاحة والجزالة والجلالة والبيان ليس فيه اختلاف ولا تفاوت ولا فتوروعن هذااالقسم وقع البيان بقوله تعالى (كتاب فصلت آياته قرآنا عرببا) وعنه (أحكمت آياته شم فصلت من لدن حكيم خبير)؛ بقرله (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جاود الذبن يخشون رجم شم تلين جلودهم وقلوجهم من غيره آية تبصر بذاتها وآية تبصر بآية أو بحديث أو بدليل عقلي أو سمعي الثالث المحكم ما وقع فيه الخبر عن غير الله والمتشابه ماوقع فيه الخبر عن غير الله والمتشابه ماوقع فيه الخبر عن الله سبحانه وصفاته العالية والثالث برجع الى الثاني كما بيناه في موضعه سبحانه وصفاته العالية والثالث برجع الى الثاني كما بيناه في موضعه

(الفوائد) قل العلماء لو كان القران كله سواء فى البيان ودرك المعنى لما تفاوتت درجات العلماء وقد سبق من حكم الله أن قرما يرفعون بالعلم ويتفاوتون فى المعرفة فوقعت أحوالهم على ما وقع به العلم من تنويع البيار لهم ( الثانية) قوله فأما الذين فى قلوبهم زيغ يعنى ميلا عن الحق

الآية فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهِ يَتَبِعُونَ مَا اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

وعدولا عن الطريق الى العلم فيتيه حيران في أودية الجهل وشعاب الباطل (الثالثة) قرله يتبعون ماتشابه منه يريد يطلب العلم بهمنه وحده و لا سبيل الى. ذلك أبدا فان الله قدجعل المحكمة اما وجعل المتشابه بنتا واذا ردت البنت الى الام علم نسبها واذا أخذت بانفراد لم يعلم لها نسب(الرابعة ) لذين يتبعون ماتشابه منه على ثلاثة أقسام (الاول)الذي يريد أن يعرفه بذاته ويتكلم عليه بانفراده يقصد بذلك التابيس على الخلق والتشغيب بالكفر وهو الفاتن الفتان الضال المضل اللاحد الملحد(الثاني)جاهل يطلب معرفته منه والبيان. لا يؤخذ من الاشكال فيفضي به ذلك اما الى البدعة وا. الى المكذر (الخامسة) ومن الناس من وقف دون المنشابه فلم يتكلم فيه وسلم الامر لله بيد أنه آمن بأنه من عند، وأنه مقصر عنه فلو وقف هاهناكما وقف عن الخوض فيه لكان والاوزاعي تكلما فيه تارة و زجرافيه أخرى بحسب حال المنكلم وهو الحق الذي. لا يدان الله الا به رقد جسر قوم فقالو اإنه ليس في كتاب الله حرف الامعلوم للعلماء. أولهم ابن عباس وإن ذلك يحق له لمنراته من النبوة ودرجته في العلم وبركة الدعاء له من المصطفى بعلم التأويل ومن نزل عنه فربك أعلم به وباب الدعوى مفتوح فمن دخل الدار علم الاخبار ومن وقف خلف الدار لم يزل أبدا في حجاب وقــد روى ابن عباس أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه منه مالا يسع أحـــداً جهله ومنه ماتفسره العرب ومنه ماتفسره العلما ومنه حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَرُوىَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً لَمُ اللَّهُ مَلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً وَلَمْ الْمُكَذَارَوَى غَيْرُ وَاحد هَذَا ٱلْحَدِيثَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةَ وَلَمْ

ما لا يعلمه الا الله وهذا هو الحق ولنضرب لذلك مثلا الجسر ما فيه فواتح السور وقد قيدنا فيها عشرين قرلا ولا إشكال عندى فى أنها معلومة للعرب معلومة للمعرب اليهم كافرهم ومؤمنهم والدليل على أنهم مع عدوانهم للنى عايه السلام وطلبهم وجوه الطعنعليه والنعيبرله انقادوا حين ممعوا كهيعص ياللا فوام أما تسمعون مالا تدركه الأفهام ولا يدخل في الكلام بل سلموا وأذعنوا فعلمنا قطعا أن ذلك كان عندهم معلوما وبخطاب الاعجاز مرفوعا وفي سلك الفصاحة منظوما( السادسة) قوله وما يعلم تأويله الاالله وقف هاهنا جماعة وياما أحسنه موقفا وأحقه علما وأصوبه رأيا وأخلصه من شوائب الاشكال قرلا وأسلمه من عوارض الريب عقدا فان الله هو العالم بالحقيقة فاذا علمنا شيئاً لم نعلم الا ما علمنا وما مقـدار علمنا اجمعين في علمه ام كيف يثبت منه ماعندنا منه فاذا وقف الواقفون انقسموا فمنهم واقف بنيةانه لاعلم عندنا منه بحال ومنهم واقف بمعنى أنه لامناسبة بين علمنا وعلمه فكيف سوى ذلك والتقدير لايعلم تأويله الا الله ويعامه الراسخون عَى العلم يقولون آمنا به أي علمناه واعتقدناه وطلبنا الأمان بذلك لانفسنا ولما كان طلب الامان يكون بالعلم اكتفى بذكره عن ذكر العلم فصاحة وقد انشدوا في ذلك قوله

الربح تبدكمي شنجوة والبرق يلمع في غمامه

يَذْكُرُوا فِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بِنِ مُحَدِّدُ وَإِنَّمَا ذَكَرَ يَزِيدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرَى عَنِ الْمَاسِمِ فِي هَذَا الْخَدِيثِ وَأَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ هُوَ عَبْدُ اللهِ بِنْ عُبَيْدِ اللهَ

أى لمعانه اكثر فكا"مه ( الســـابعة ) ومن العجب أن يدخل الناس في هذا الاسلوب ما أستأثر الله بعلمه وأخبر أنه لايعلمه سواه كالآخرة وأخبارها والمقادير المستقللة والارزاق المقسومةو تفاصيل الموجودات ولم يكن ذلك بمكافئها حتى يستثني منهار الثامنة) للمتشابه أنمو ذجات بيانها في كتاب المشكلين ومن أولها في الوقائع قول الكفرة محمد يخوفنا بنار تا كل الحجارة ثم قول إن في النار شجرة وقولهم إن محمدا رعم أنه سار الى الشام من مكة وعاد فى ليلة وقولهم إن محمدا قال ان الناس وما يعبدون فى النار وقد عبدت الملائكة وعبد عيسي وقول نصاري نجران إنك تزعم أن عيسي كلمة الله وروحه يعنون فكيف ينكرعلينا أنه ابنه ( التاسعة ) قوله كل من عند ربنا يعني المحكم والمتشابه يريد منزل معلوم مفصل محكم ( العاشرة) قوله( ومايذكر الا أولوا الالباب) المراد وما يدرك الذكر بالصواب الا أولوا الفطن السليمة والعقول المستقيمة ولماتحققوا حق قدرهم سألوا الدوام فيه فقالوا ربنا لانزغ قلو بنا بعد إذهد يتنا يعني المعرفة بماأنزل علينا وهب لنامن لدنك رحمة تديم علينا بها هذه النعمة فكلمااز دادوا قربااز دادوا أدبا وعلماو الحدلله على المعرفة ( الحادبة عشرة) روى ابن وهب وابن القاسم سئل مالك عن الراسخين في العلم فقال هو العالم بما علم المتبع له وروى أشهب عن مالك سأل عبد الله بن سلام كدب  أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعَ مِنْ عَاثِشَةَ أَيْضًا مِرْثِنَ مُحُوُدُ بِنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي الصَّحٰي عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ

صدقت قال فما نفاه من صدورهم بعد أن علموا قال الطمع قال صدقت قيل لمالك ماذلك النفي وهو في قلو بهم وهم يعامو نه قال هو تركهم العمل به ( قال ابن العربي ) يعني أنه لما علموا ولم يعملوا كان ذلك أشد عليهم في الحجة وعنه كان النيعليه السلام يقول نعوذ بالله من علم لا ينفع( آثانية عشرة). قال أشهب قلت لمالك أيعلمه الراسخون في العلم قال لا والآية التي بعدها أشرعندي قوله ربنا لاتزغ تلوبنا بعد إذ هديتنا( فال ابن العربي)أراد مالك. أن مايتكلم فيه العلماء من معانيه وتا ويله على قسمين منه معلوم قطعا ومنه معلوم في الجملة دون التفصيل ومنه معلوم التقسيم دون التعيين وقــد بيناً ذلك كله في قانون اتنا و يل و فسر الكتاب فا راد مالك ان لله أطلق اللم فهو له وحده على الحقيقة والتعيين والتقسيم وهذا معنى قول محمد بن اسحاق. قال وما يعلم تأويله الا الله الذي أراد به والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فكيف مختلف وهو قول واحد من رب واحد ثمم ردوا تا وبل المتشابه على ماعرفوا من تا وبل المحكمة التي لا تاو بل لأحد فها الاتاأو يلاواحدا فانسق بقولهم الكتاب وصدق بعضا فنفذت بهالحجة وظهر به العذر وزاخ به الباطل ودمغ به الكفر يقول الله وما يذكر في مثل هذا الا أولوالالباب فهذا من كلام ابن اسحاق موافق للمعنى ألذي 'شرناا اليه في كلام مالك رضي الله عنهما ( الثالثة عشرة) الراسخون في العلم هم الذين ثبت المعنى فى قلونهم ثبو تالا تزعزعه رياح الاعتراضات ولاتزيغ به خواطر

أَلَٰهُ قَالَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكُلُّ نَبِي وُلاَةً مِنَ النَّبِينَ وَإِنَّ وَالِيَّا أَبِي وَخَلِيلُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَلَى النَّاسِ بِالْبِرَاهِيمَ لَلَّذِينَ وَإِنَّ وَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ ال

الشبه بل يبنى مايأتى من علم على مامضى ويرتب المقدمات ويرص بنيانها رصاويرس حديثهارسا ويضيف واحدة الى أخرى حتى يكمل المبنى ويتضع المعنى ومن فهم وجها ونظر فى آخر فلم يبلغ الآخر حتى زهق عنه ماحصل وهكذا فلا يبلغ الى الآخر إلا وقد فسد عليه النظام واختل النظر فلم يحصل له علم

## حديث مسروق عن عبد الله

 صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ عَن مَسْرُوق فِي قَالَا بُوعِيْنِتَى هَٰذَا أَصَحْ مِن حَدِيثُ أَبِي الطَّنحَى عَنْ مَسْرُوق وَأَبُو الطَّنحَى اسْمَهُ مُسْلِمُ أَنْ صَبِيحٍ مَرْتُنَا أَبُو كُرْبِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَن أَبِيهِ عَنْ أَبِي الطَّنحى عَنْ عَنْ سُفْيَانَ عَن أَبِيهِ عَنْ أَبِي الطَّنحى عَنْ عَنْ عَنْ سُفْيَانَ عَن أَبِيهِ عَنْ أَبِي الطَّنحى عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم مَعْ وَ حَدِيثُ أَبِي نَعِيمٍ الطَّنحى عَن عَنْدِ الله عَن النّبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم مَعْوَ حَدِيثِ أَبِي نَعِيمٍ الطَّنحى عَن عَنْدِ الله عَن النّبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم مَعْوَ حَدِيثِ أَبِي نَعِيمٍ العَنْ عَنْ مُعْوَلَ حَدِيثِ أَبِي نَعِيمٍ الطَنْحَى عَن عَبْدِ الله عَن النّبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم مَعْوَ حَدِيثِ أَبِي نَعِيمٍ المُنافِق عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّم مَعْوَ حَدِيثِ أَبِي نَعِيمٍ المُنافِق عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّم مَعْوَ حَدِيثِ أَبِي نَعِيمٍ الله عَلَيْهِ وَسَلّم مَعْوَى حَدِيثِ أَبِي نَعِيمٍ المُنافِق عَنْ عَبْدِ الله عَلَيْهِ وَسَلّم مَا عَنْ الله عَلَيْه وَسَلّم مَا الله عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَاللّه الله عَلَيْه وسَلّم الله الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الله الله عَلَيْه وَسَلّم الله عَلَيْه وَسَلّم الله الله عَلَيْه وَسَلّم الله الله عَلَيْه وسَلّم الله الله عَلَيْه وسَلّم الله الله الله الله عَلَيْه وسَلّم الله الله الله الله الله المُعَلّم المَالم المُعْلَم المَالم المِن الله المَعْمِ المُعْلَم المُعْلَم الله الله المُعْلَم المَالم المَعْمِ المُعْلَم المَالم المُعْلَم المَعْمِ المُعْلَم المُعْلَم المَالمُ الله المُعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المَعْمِ المَعْمِ المِعْلَم المُعْلَم المُعْلَم المَعْمِ المُعْلَم المُعْلَم المَعْمُ المُعْلَم الله المُعْلَم المُعْمِ المُعْلَم المُعْلِم المُعْلَم المُعْ

مصطفى منهم بريد محمدا والذين آمنو ايريد الأمة رعليه يدل قوله فى الحديث المتقدم لكل بنى و لاة من النبيين

(تكملة القول)ان نصارى نحران قالوا ماكان ابراهيم الا نصرانيا وقالت اليهود ماكان ابراهيم الا يهوديا و دعة كل طائفة لدعرته واجعل لى لسان صدق فى الآخرين فأكديم الله بتوله ماكان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا الآية الى قوله تعالى (باأهـ ل الكناب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة والانجيل الاس بعده ) فكيف تكون اليهودية والصرانية حدثنا من بعده وكون هو عليها قبالهماهذا مالا يعقل أفلانمقارن وقد ثبت فى الصحيح أن زيد بن عمر بن نفيل خرج الى الشام يسأل عن الدين فقال له علماء اليهود والصرانية فالك لن تكون على ديننا الا أن تأخذ بنعيدك من غضب الله تعالى ولهنته فى اليهودية والنصرانية فقال له) ما أفر إلا من غضب الله وامنته قالا له فما ذله الإدين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وكان لا يعبد إلا بله حنيفا فبين الله أن أولى الناس بابراهيم اللذين اتبعوه كموسى وعيسى وفظرائهم من الانبياء وهذا الذي الذي بدرهم السابق لهم والذين آمنوا به معه واله ولى الكل .

وَ الْمُسَ فِيهِ عَنْ مَسْرُوق مِرْشِ هَنَّادٌ حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ شَقَيقَ بْنِسَلَمَةً عَنْ عَبْد الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ عَضَالُ هُوَ فِيهَا فَاجَرْ لَيْفْتَطَع بِهَا مَالَ أَمْرِي مُسْلَم لَقِي الله وَلَيْهِ وَهُو عَلَيْهِ عَضَالًا الْأَشْهَ ثُنْ بَنِي قَيْسٍ فَى وَالله كَانَ ذَلكَ كَانَ بَينِي

#### حديث الاشعث بن قيس

فى نزول قوله ( إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا) الآية على ماوقع بينه و بين بهودى فى جحده حقه وهو حد بشصحيح منفق عليه ( فوائده ) في إحدى عشرة ه سألة ( الأولى ) قوله كان بينى و بين رجل من اليهود أرض فجحد فى فقد مته الى النبي عليه السلام بيان ان الخصومة إذا كانت بين ه سلم و ذمى فانه يحكم فيها قاضى السلمين ولا خلاف فيه . و قد روى البخارى عن أبى عوانة عن الاعش فى هذا الحديث أبا معاوية فقال عن الائه عث كانت لى بئر فى أرض ابن عرود كر الحديث بعينه وهدذا اختلاف غير مؤثر فى صحة الحديث لاحتماله أن يكون خاصم لليهودى فى أرض ولا بن عمه فى بئر ويحتمل أن تكون البئر فى الا رض وشريكه فيها ابن عمه واليهودى في أتلف الاختلاف وفى ما بين المسلم والنصر انى تفر بع كاير بيانه منفرق هاهنا وفى غيره ( الثالثة ) ما بين المسلم والنصر انى تفر بع كاير بيانه منفرق هاهنا وفى غيره ( الثالثة ) وهى جارية على الهموم فى كل منضى فيه وعلى كل متضى عليه و لايخلو أن يكون الحلاف فى معين جرى الحكم يكون الحلاف فى معين جرى الحكم

كذلك وان كان في شيء في الذمة فقال مالك لا يتوجه اليمين بمجرد الدعوى إلا أن تيكون هذالك خاطة وقد بيناها في الامالي ظها إذا تعرضت فيها وهي تستمد من قاعدة المصالح التي بينا الاتفاق عليها في الجلة دون التفصيل وقد وقع الاجماع على أن الدعوى في العتق والطلاق لا يتوجه فيها اليمين ان العموم مخصص فيهما وأنها خارجة عن القاعدة للمصلحة وهذا يقتضى أن تيكون مخصصة في الخلق صيانة للاعراض اذ لو كانت عامة في الناس لحلف كل وغد لئيم كل شريف كريم في كل وقت من الزمان فان فعل هان وان لم يفعل ذهب ماله (الثالثة) قول الاشعث للنبي عليه السلام إذا يذهب بمالي طعن في الخصيم بمالا يحق فان كان به وديا فلا شيء عليه وان كان مسلما فخصامه يسقط فاجر يعني كاذبا لفظا مخصوصا به وان كان يشترك من جهة الاشتقاق مع غيره فيها الجامة) قوله اينتقام بها مال مسلم يعني ليأخذه من يد صاحبه فيضيفه الى نفسه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فانما أقطع له قطعة من النار (السادسة) تفسه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فانما أقطع له قطعة من النار (السادسة) كذلك يحرم عليه أن يقتطع مال ذمي لكن حرمة مال المسلم أعظم لعظم كذلك يحرم عليه أن يقتطع مال ذمي لكن حرمة مال المسلم أعظم لعظم كذلك يحرم عليه أن يقتطع مال ذمي لكن حرمة مال المسلم أعظم لعظم كذلك يحرم عليه أن يقتطع مال ذمي لكن حرمة مال المسلم أعظم لعظم

مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَكِّر حَدَّثَنَا حُمِيدٌ عَنْ أَنَس قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذه ٱلآيَٰهُ لَنْ تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنْفَقُوا مَّا تُحَبُّونَ أَوْ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللهَ قَرْضًا حَسَنًا قَالَ أَبُو طَلْحَةً وَكَانَ لَهُ حَامُظٌ فَقَالَ بِارَسُولَ الله حَامُطي الله وَلُو اسْتَطَامْتُ أَنْ أُسُرُهُ لَمْ أَعَلَنْهُ فَقَالَ أَجَعَلُهُ فِي قَرَابَتَكَ أَوْ أَقْرِبِيكَ ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَ أَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بَنُ أَنْسَ عَن إِسْاحَقَ بْنِ عَبْدِ أَنَّهُ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنَمَالِكُ صَرْثُ عَبْدُ بْنَ حَمِيد وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ أَنْ إِنَّا اللَّهِ مِنْ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَدَّدُ مِنْ عَبِاد أَبِنَ جُعْفُر الْمُحْرُومِيُ يُعَدِّثُ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَن ٱلْخَاجُ يَارَسُولَانَا قَالَ ٱلشَّعْثُ ٱلتَّفَلُ فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ أَيْ ٱلْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ ٱلْعَجِّ وَٱلنَّجُّ فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ مَا

بسببهاوهو الايمان وتلك حرمة لعقد الذمة والمحترم بالاصل أعظم حرمة لمن المحترم بالفرع (السابعة) لقى الله وهو عليه غضبان قد بيناان الغضب يرجع الى ارادة العقاب تاره بالخبر عنه و تارة يرجع الى نفس العقاب بالخبر عنه به والرجوع الى الارادة هى الحقيقية الاولى (الثامنة) قوله يلقى الله وهو عليه غضبان هذا وعيد عظيم وخبر يقين وهو بطلق برجع الى شخص حون شخص والى حال دون حال والى وقت دون رقت خصصه قوله تعالى

السّبيل يارسُولَ الله قالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ عَ قَالَ الوّعَدِيثِ هَا مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ اللّهِ مَنْ حَدِيثِ إبراهِ مِمْ بْنِ يَزِيدا لُخُوزِي لا نَعْرُ فُه مِنْ حَديثِ ابراهِ مِمْ بْنِ يَزِيدا لُخُوزِي الْمَا عَمْرَ اللّهِ مَنْ حَديثِ ابراهِ مِمْ بْنِ يَزِيدَ مَنْ قَبْلِ اللّهِ مَنْ عَضَ أَهْلِ الْحَديثِ فِي إبراهِ مِمْ بْنِ يَزِيدَ مَنْ قَبْلِ الْمَكِيلُ وَقَدْ تَنكَلّم بَعْضَ أَهْلِ الْحَديثِ فِي إبراهِ مِمْ بْنِ يَزِيدُ مَنْ قَبْلِ حَفْظَه مَرْمُ وَقَدْ تَنكَلّم بَعْضَ أَهْلِ الْحَديثِ فِي إبراهِ مِمْ بْنِ يَزِيدُ مَنْ قَبْلِ حَفْظَه مَرْمُ وَقَدْ تَنكُلُم بَعْضَ أَهْلِ الْحَديثِ فِي إبراهِ مِمْ بْنِ يَزِيدُ مَنْ قَبْلِ حَفْظَه مَرْمُ وَقَدْ تَنكُلُم بَعْضَ أَهْلِ الْحَديثِ فِي إبْراه مِيلًا عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَادٍ هُو حَفْظَه مَرْمُ وَقَدْ تَنكُلُم وَقَدْ مَرَا اللّه عَلَى عَنْ بَكَيْرِ بْنِ مِسْمَادٍ هُو

(ان الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشا،) وقد بيناه فى كل موضع من هذا الكتاب وغيره (التاسعة) قوله وأنول الله الآية فذكر الذين يشترون بعهد الله وفى نزولها ثلاثة أقوال بيناها فى كتاب الاحكام وفى أيها نزلت فان عموه ها يقتضى كل موضع هو ذلك موجود فيه (العاشرة) هذا تأكيد لما بيناه هاهنا وفى غير موضع من أر حكم الحاكم لايحل مالا ليس بحلال لاخذه فى الظاهر بحكمه ولا خلاف فى ذلك بن الامة (الحادية عشرة) قوله بعمد الله قد بينا فى الاحكام والتنسير أن لفظ ع ه د ينطبق على عشرة معانى أحدها اليمين ومنه الحديث الصحيح أنهم كانوا يضربوننا على عشرة معانى أحدها اليمين ومنه الحديث الصحيح أنهم كانوا يضربوننا على العهد ونحن صبيان واختلف فى المراد به هاهنا فقبل اليمين ومعناه العقد عالمة بالقلب وم في اليمين الذكر باللسمان والمعنى بأخذونه بيمينهم وقوله وعلى ما الاحوال الني أشرنا البهاوباقى الآية فى كتابها

# ما جاء في الماهلة

حديث سعد فى المباهلة قال لما نزلت ندع أبناءناوا بناءكم دعا رسـول الله صلى اللهعليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلا. أهلى حسن مُدَنِيُ ثُقَةً عَنْ عَامر بِنِ سَعْد بِنِ أَنِي وَقَاصَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَا أَنْزَلَ اللهُ هَذِهُ الْآيَة نَدُع أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُم دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيًّا وَفَاطِمَة وَحَسَنًا وَحُسَينًا فَقَالَ اللَّهُم هَوُلاء أَهْلِي وَسَلَّم عَلَيًّا وَفَاطِمَة وَحَسَنًا وَحُسَينًا فَقَالَ اللَّهُم هَوُلاء أَهْلِي وَسَلَّم عَلَيًّا وَفَاطِمَة وَحَسَنًا وَحُسَينًا فَقَالَ اللَّهُم هَوُلاء أَهْلِي وَسَلَّم عَلَيًّا وَفَاطِمَة وَحَسَنًا وَحُسَينًا فَقَالَ اللَّهُم هَوُلاء أَهْلِي فَالَا وَسَلِيم وَحَسَنًا عَريب صَحِيح مَرْثَ أَبُوكُريب حَديث عَريب صَحيح مَرْثَ أَبُوكُريب حَديث عَريب صَحيح مَرْثَ أَبُوكُريب حَديث عَريب مَا أَبُوكُريب حَديث عَريب مَا أَبِيع بْنِ صَبِيحٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِي غَالَب قَالَ اللّهُ عَنْ أَبِي غَالَب قَالَ

صحيح غريب (الاصول) الأذن الله لرسوله فى المحاجة وظهرت غلبته وخصموا استمروا فى غلوائهم واغتروا با هوائهم وتمادوا فى ضلالهم فامر الله رسوله بملاعنتهم ذاتا بذات ونسبا بنسب وابناء بابناء حتى يظهر يقينا مشاهدة ماظهر مه قولا دلالة وعرض عليهم ذلك فواعدود الغد فلما توامروا قال ملؤهم وقبل رجل منهم له سوس لا تمملوا ان كان نبيا هلكتم وان كان ملكا لم يسبقكم ول كن اعتذروا ففعلوا رأيه ووافقوه على الجزية وكانت الحكمة فى تا خير المباهلة أمران أحدهما تا خير المعاينة إلى الآخرة لأن الله حكم بالثواب بالايمان على الغيب وقبل لأنه كان فى ذريتهم مؤهنون فلم يباهلوا لله للها يها كوا وقد أذن الله فى الإيمان الذريتهم وذلك محال

فى قول الله يوم تبيض وجوه

حدیث أبی غالب عن ابی أمامة حین رأی ؤساً منصوبة علی درجمسجد دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلی تحت أدیم السیا. خیر قتلی من قتلوه ثم قرأ ( يوم تديض وجوه و تسودرجوه ) الی آخر الآية فقات لابی أمامة أنت رَأَى أَبُو أَمَّامَةً رُءُوساً مَنْصُوبَةً عَلَى دَرَجٍ مَسْجِد دَمْشَقَ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةً

كَلّابُ النَّارِ شَرْ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاء خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ ثُمَّ قَرَأً يَوْمَ

تَبْيض وُجُودٌ وَتُسُودُ وُجُونٌ إِلَى آخِرَ الْآيَة قُلْتُ لأَبِي أَمَامَةً أَنْتَ سَمَعْتَهُ

مَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ قَالَ لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَ تَيْنِ

مَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ قَالَ لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَ تَيْنِ

مَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ قَالَ لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ إِلاَّ مَرَّةً أَوْ مَرَ تَيْنِ

سمعت من رسول الله قال لو لم أسمعه الامرةأو مرتين أو ثلاثا أوأربعاً حتى عد سبعاً ماحدثتكموه حديث حسن .

(الاسناد)روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المارقة جماعة منهم أبن مسعود وابن عباس وابو هريرة وسهل بن حنيف وعبد الله بن عمر ورافع اخو الحكم بن عمرو وأجلاها حديثا حديث أبى أمامة هذا وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان بوم القيامة نادى مناد من عند الله تبارك و تمالى أين خصاء الله فتقرم القدرية مسردة و جوههم زرق أعينهم قد أدلعو ا ألسنتهم يسيل لعابهم على صدررهم يقذرهم كل من في القيامة فيقرلون مالنا ماعيدنا شمسا ولا قرآ ولا وثناً فيأتيهم للنداء من عند للله صدقتم ولكنكم جامم الكفر من حيث لم تحتسبوا

(الاصول) في مسائل (الاولى) انما سمر اخصها. لأنهم ادعوا الشرك مع الله ويشبه أن يكون ابن المسيب أسنده عن أبي هريرة لأن البزار روى عن عمرو حَدِيثُ حَسَنُ وَأَبُو غَالِبٍ يُقَالَ أَسْمُهُ حَزَوَّرُ وَأَبُو أَمَامَةُ الْبَاهِلِيُّ أَسْمُهُ

ابسلي عن أبي عاصم عن عتبة الحداد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالآخر الكلام في القدرية شرار هذه الامة وذكر الحديث وقد روى عن ابي امامة انه قال الآية في الحرورية سمعته من رسول الله اذ قالوا انهم يخلقون كما يخلق ويقدرون كما يقدر سبحانه وتعالى عن ذلك وتحقيق القول في ذلك أن الله نهانا عن الفرقة والاختلاف كم اختلف من كان من قبلنا من اليهود والنصاري ثم أخبرنا بأننا سنفثرق فقال انترتت اليهود والنصارى على ثنتين وسبون فرقة وستفترق أمتي على اللاث وسبعين فرقة كلما في النار الا واحدة فنفذ الوعد الصادق بالخبر الحكمة وقاءت لله سبحانه بالهبي عن ذلك الحجة وتكامات أوصاف الالآهية وأعطانا الله في ذلك الفضيلة بان أخبرنا أنه أبقى منا فرفة ناجية وهم الذين يكوثون على سنة النبي عايه السلام وهديه ولم يبق ممن كان قبانا أحد الابدل وغيركما اخبر الله عنهم (الثانية) الذين قال لهم أبو أمامة هذا هم أهل حرورًا. خرجوًا بجمل من البدع منها أن لا شفاعة لمحمد صلى الله عايه وسلم وأن الذنوب تخلد في الدار كما يخلد الكفر وهذا أقل بدعة فيهم فضلا عما تكلموا وذلك من معاني بحموعها الالحاد اصلها أن لاقضاء ولا قدر وأزالامر أنف وعنه نشأت ده البدعة الحرورية أضمروا الاول مدة ثم أظهروها بعد ظهور الثانية(الثالثة) توله كلاب النار [ ا أخذه ان لم يسمع لفظه من توله(اخسئوافيها ولا تكامون) وذلك هو زجر للكاب وانما يقال هـذا للمخلد وهو الكافر (٠هي الرابعة) فلا شك في كفر من أنكر القضاء والقدر وانكان قول علمائنا قد اختلف فيه ولكن الحق ما اختراه وقد دللنا عليه في مواضعه (الخامسة) روى ابن القاسم عن مالك تال ما آية في كتاب الله أشد علي أهل الخلاف من هذه الآية (يوم تبيض وجوه و تسود وجوه) الآية قال مالك وأى كلام أبين من هذا ورأيته تأولها على أهل الأهواء والله أعلم.

حديث بهز بن حكيم

عن أبيه عن جده (كنتم خبر أمة أخرجت للناس) إقال ابن العربي حديث صحيح وهي ندخة محفوظة لا غبار عليها ولا ينبغي أن يغفل عنها ولما كان نبينا خير الانبياء كانت أمته خير الامم ففضلنا بفضل نبينا والرسل أكثر من الائم ملائن الرسل قد كانوا يبعثون الى أمة واحدة وبعث محمد إلى الخلق كافة فلا إيمان بمن قبله إلا بالائمان به ولا إيمان بمن بعده إلا بالائمان به فهو آخر الانبياء وأولهم وقد قال شيوخ الصوفية إنما جعلوا آخر الامم ليقل

أَخْبَرَ نَا حُمَيْدٌ عَن أَنْسِأَنَّ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ كُسرَتْ رِبَاعِيتَهُ يُومُ أَحْد وَشُجَ وَجْهُهُ شَجَّةً فَى جَبْهَته حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِه فَقَالَ كَيْفَ الْحَد وَشُجَ وَجْهُهُ شَجَّةً فَى جَبْهَته حَتَّى سَالَ الله فَنزَلَت لَيْسَ للكَ مَن يَفْلُح قَوْمٌ فَولُوا هَذَا بَنَيْهِمْ وَهُو يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهَ فَنزَلَت لَيْسَ للكَ مَن الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ إِلَى آخِرِهَا ﴿ وَهَلَ يَنْكَ هَذَا اللّهُ عَسَن صَحِيحٌ مَرَثَى أَحْمَدُ بُن مَنيع وَعَبْدُ بن حُمَيْد [قالا] حَديثُ حَسَن صَحِيحٌ مَرَثَى أَحْمَدُ بن مَنيع وَعَبْدُ بن حُمَيْد [قالا] حَديثُ حَسَن صَحِيحٌ فَرَونَ أَخْبَرَنَا حُمَيْد عَن أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى حَديد وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَم شُجَ فَى وَجْهِهُ وَكُسرَت رُبَاعَيْدَةُ وَرَمِي رَمْيةً عَلَى كَتفه الله عَلَيْهُ وَسَلَم شَجَ فَى وَجْهِهُ وَكُسرَت رُبَاعَيْتَهُ وَرَمِي رَمْيةً عَلَى كَتفه عَنْه الله عَلَيْهُ وَسَلَم مُن الله عَلَى الله عَن الله عَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَى الله عَن اله عَن الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَنْه عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْهُ عَلَى الله عَن الله عَن

وضع جنوبهم فى الارض على التراب وقب للستر عليهم لأن من قبلهم لم يعلمو اخبرهم وهم علموا أخبار الائمم كلهاقال تعالى (تأمرون بالمعروف و تنهون عن المذكر و تؤمنون بالله) فاذا كانوا خرالناس بهذا الشرط واذا تركوه زالت هذه الصفة و زهقوا عن هذه المرتبة .

# حديث حميد عن أنس

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه شجة فى جبهته ورمى رمية على كنفه حتى سال الدم على وجهد فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بذبيهم وهو بدعوهم الى الله فنزلت (ليس لك من الامر

شَيْءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَأَنَّهُمْ ظَالَمُونَ سَمَعْتُ عَبْدَ بَنَ حَمَيْدِ يَقُولُ غَلِطَ يَزِيدُ بَنُ هَرُونَ فِي هَذَا ﴿ فَالْبَوْعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَمُولُ غَلِطَ يَزِيدُ بَنُ هَرُونَ فِي هَذَا ﴿ فَا لَا يَوْعِيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ مَصَحِيحٌ مَرَثَ أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ بَنَ عَمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ مِنْ عَمْرَ بْنِ حَمْرَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدَ الله بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ مِنْ عَمْرَ بْنَ حَمْرَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدَ اللّهَ بْنِ عَمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَاللّهَ مَلّهُ وَسَلّمَ يَوْمَ أَحْدَ اللّهَمْ الْعَنْ أَبّا سُفَيانَ أَلَامَ الْعَن مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ فَالْ فَنَزَلَتْ لَيْسَ لَكَ مِنَ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ فَا أَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللّ

شيء أو يترب عليهم الى آخرها حسن صحيح (الاسناد) روى البخارى عن ابن عمرأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الاخرة من الفجر بعد ما يقول سمع الله لمن حمده يقول اللهم العن فلانا وفلانا فأنزل الله تعالى ايس لك من الامر شيء وقال أبو عيسى اللهم العن أبا سفيان والحارث بن هشام وصفوان بن أمية وقال أبو عيسى حسن غريب لم يروه البخارى وهو صحيح وروى عن أبى هريرة أن النبي عليه السلام كان اذا أراد أن يدعو على احد أو يدعو لا حد قنت بعد الركوع فيهما وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أنج الوايد واشدد وطأتك عليهم الحديث يجهر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا لا تحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الا مرشى، الى ظالمون والذين كان يلعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية . وروى أنه لمادعا على والذين كان يلعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية . وروى أنه لمادعا على

إِسْلَاهُهُمْ ﴿ قَالَ الْمُوْعَلِنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ عَرِيبُ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ ابْنَ حَمْزَةَ عَنْ سَالَمٍ عَرْ أَبِيدِ وَقَدْ رَوَاهُ الزَّهْرِيُ عَنْ سَالَمٍ عَنْ أَبِيدٍ وَقَدْ رَوَاهُ الزَّهْرِيُ عَنْ سَالَمٍ عَنْ أَبِيدٍ وَقَدْ رَوَاهُ الزَّهْرِي عَنْ سَالَمٍ عَنْ أَبِيدٍ وَقَدْ رَوَاهُ الزَّهْرِي عَنْ سَالَمٍ عَنْ أَبِيدٍ وَقَدْ رَوَاهُ الزَّهْرِي عَرَيْنَ يَعْيَى اللهِ عَنْ عَمْرَ اللهِ عَنْ عَمْرَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم كَانَ يَدْعُو عَلَى عَنْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم كَانَ يَدْعُو عَلَى عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَم كَانَ يَدْعُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم كَانَ يَدْعُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم كَانَ يَدْعُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَسَلَّم كَانَ يَدْعُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَ فَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَ فَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَ فَا اللهُ وَلَا اللهُ هُو الله عَلَيْهُ مَ فَا اللهُ عَلَيْهُ مَ فَا اللهُ وَلَ اللهُ عَلَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهُ مَ قَالَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ وَلَا الْمُولَ وَهُولُواكُم مُ اللهُ لَلْالْسَلَامِ فَى قَالَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّه اللَّه اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عتبة بن أبى وقاص حين كسرت رباعيته ووثى وجهه فقال اللهم لا يحل عهده الحول حتى يموت كافراً فكان كذلك (التوحيد) قيل له (ليس لك من الا مرشى قل ان الامر كله لله (ولله هافى السموات وما فى الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) فالامر أمره والحمكم حكمه والا نبياه وسائط ولقد رمى بقبضته من التراب فى بعض الا وقات أصاب الوجوه فقال له (وهارميت اذرميت ولمكن الله رمى) (الا حكام) قد تقدم فى تفدير القرآن فى قسمها منه وكذلك ما يتعلق بها من الناسخ والمنسوخ والله الموفق برحمته وقد قال مالك إن النبي عليه السلام يوم أحد كسرت رباعيته وأصيبت وجنته وجرح فى وجهه وهما النبي عليه السلام يوم أحد كسرت رباعيته وأصيبت وجنته وجرح مالك إن النبي عليه السلام يوم أحد كسرت رباعيته وأصيبت وجنته وجرح فى وجه رسول الله وروى ان الذي كسر رباعيته عتبة وهي اليمني السفلي وجرح

حَسَن غَرِيْب صَحِيْح يُسْتَغْرَبُ مِنْ هَذَا الْوَجْهُ مِنْ حَدِيث نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَرَوَاه يَحْنَي بُن أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ عَجْلَانَ صَرَّتُ قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ عُلَي بُن أَيُوبَ عَن عَلَي بُن رَبِيعَةَ عَنْ أَسْمَاء بْنِ الْحَكِمِ الْفَزَارِي قَالَ عَن عُلَي بُن رَبِيعَة عَنْ أَسْمَاء بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِي قَالَ صَمْعَت عَلَيًا يَقُولُ إِنِي كُنْت رَجُلًا إِذَا سَمْعَت مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَي الله صَلَّى الله

شعبة السفلي وعبد الله بن شهاب شهبه في وجهه وابن قميئة جرحه في وجنته ودخلت حلقتان من حلق المغفر في جبينه ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي صنع أبو عامر فأخذ على بيده ورفعه طلحة ومص مالك بن سنان ابو ابى سعيد دم وجهه واز درده فقال من مس دمه دى لم تصبه النار وفيه مسألة وهي لعن المعين من الكفار وقد أسلم بعد ذلك ولهذا المعنى قال الله له ( ليس الك من الامر شيء أو يتوب عليهم ) فنع من ذلك ولم يمنع من العنهم مطلقا وقال ابو عيسى في حديث الزهرى عن سالم فقاب عليهم وأسلموا وحسن اسلامهم وذكر عن الفع عن ابن عمر أنه لعن أربعة مطلقا وقال صحيح غريب واما الرابع الملعون فهو عتبة والله اعلم

حدیث علی کست اذا سمعت حدیث من رسول الله صلی الله علیه وسلم نفعنی الله منه بما شــا. أن ینفعنی وذکره

(الاسناد) رواه جماء، وهو حسن صحیح و إن کان قداوفقه بعضهم ورفعه بعضهم وان کان انفرد به اسما بن الحکم الفزاری فقد و ثقه احمد بن صالح العجلی

(الفوائد) في ست مسائل (الارلى) تحليف الراوى سنة بل تحليف المفتى فهذا سيد البشر قد حلفه ضمام بن ثعلبة (الثانية ) استحلاف على لمن كان يحلفه لم يكن لتهمة فانه لم يكن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يظن به أنه في هذه المنزلة وإنما

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنَى اللهُ مَنْهُ بِمَا شَاءً أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِذَا حَدَّتَنِي رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ اَسْتَحْلَفْنَهُ فَاذَا حَافَ لَى صَدَّقْنَهُ وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرُ وَصَدَقَ مَنْ أَصْحَابِهِ اَسْتَحْلَفْنَهُ فَاذَا حَافَ لَى صَدَّقْنَهُ وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرُ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنْ رَجُلِ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنْ رَجُلِ أَبُو بَكُرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنْ رَجُلِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا هُنْ رَجُلِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَنْ رَجُلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَنْ رَجُلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

كان يخلفه على تحقيق الخبر كله مخافة أن يفوته منه شيء ألا أبا بكر فانه كان يشى بحفظه وتحصيله وعلمه بجملة القول وتفصيله (الثالثة) إخباره عزقيام المذنب الى الوضوء والصلحة والاستغفار هو عبارة عن التوبة ويكفى الاستغفار وليكن زاد الوضوء فانه يكفر بذاته وكذلك الصلاة لان هذه الاحوال اقرب الى الاجابة فان الوضوء للدعاء كما قدمنا بيانه مشر وحاً واجابة الدعاء في الصلاة مضمونة (الرابعة) هذا الحديث تفسير قول (ومن يعمل سوءا أويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيا) وقوله (والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلمو أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب فاحشة أو ظلمو أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب لا الله فبين الغاية في كيفية الاستغفار ويكفي اعتقاد الا يعود أبدا وأن يندم على مامضي وما وراءه زيادة فضل (الخامسة) الصغائر وانقعت مكفرة بالاسباب عند الموازنة فان التوبة منها واجبة وقد قل ابن عمر لما سمع قوله (والذين اذا فعلوافاحشة ) زئي القوم والله وذلك لقوله تعالى (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) وقوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) واعظم والزنا إنه كان فاحشة ) وقوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) واعظم

آخرِ اللَّاية ﴿ قَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الذنوب هذا وشبهه وأصغرها اللمم والنوبة من الكل واجب (السادسة) قوله (أوظلموا أنفسهم) وقوله (وون يظلم نفسه) وقوله (ولو انهم إذظلموا أنفسهم جاوك فاستغفر وا الله واستغفر لهم الرسول) مقتض للذنوب التي تختص والعبد في ذا ته فأ ما ظلمه لغيره فلا تكفره التوبة في حق المظلوم وان كفرته في حق الله منالمته في حق الله مظلمته في حق الله مظلمته

حديثاني طلحة في أخذ النعاسله يوم أحد وأنه رفع رأسه فما رأى أحدا منهم إلا بميدتحت حجفته قال فج السيفي يسقط من يدى وآخذه يسقط وآخذه والطائمة الاخرى المنافقون ليس لهم هم الا أنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق وكان ذلك في يوم أحد ذكره الله في سورة آل عران وفي الانفال والمراد بذلك يوم أحد وهو يوم أحد وقد جمع الله تعالى في سورة آل عمران الحمران وسورة الانفال وسورة الانفال ذكرا من ذكر الغزوتين وأفرد ذكرا وكأن الحكمة

فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ وَمَامِنْهُمْ يُومَئِذُ أَحَد إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ حَجَفَتِه مِنَ ٱلْنَعَاسِ فَذَلَكَ قُولُهُ عَزَ وَجَلَّ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَّنَهُ لُعَاساً ۞ أَلَا إِنْ عَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَن صَحِيحٌ مَرْثُنَا عَبْدُ بْن حَمَيْد حَدَّثَنَا رُوح بَنْ عَبَادَةً عَنْ حَمَّاد بن سَلَمَةً عَنْ هَشَام بن عُرُولَةً عَنْ أَبِيه عَن ٱلزَبَيْرِ مِثْلُهُ ﴾ قَالَ بِوُعِيْنَتِي هَـذَا حَديثُ حَسَنُ صَحِيحٌ صَرَتُنَا يُوسُفُ أَبْنُ حَمَاد حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلْأَعْلَى بْنُ عَبْداً لْأَعْلَى عَنْ سَعِيد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أُنس أَنَّ أَبَا طَلْحَةً قَالَ عُشِينًا وَنَحُنُ فِي مَصَافِّنَا يَوْمَ أُحَد حَدَّثَ أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ غَشْيَهُ النَّمَاسُ يَوْمَنْدُ فَالَفَجَمَلَ سَيْفي يَسْفُطُمنْ يَدى وَآخُذُهُو يَسْفُطُمنْ يَدى وَآخَذُهُ وَ ٱلطَّائِقَةُ ٱلْأَخْرَى ٱلْمُنَافَقُونَ لَيْسَ لَهُم هُمْ إِلَّا أَنفُسُهُمْ أَجِنَ قَوْم وأرعبه واخذله للحق قرا أرعيت هذاحديث حسن صحيح حرش قتيبة حَدَّثَنَاعَبُدُ الْوَاحِد بْنُ زِيَاد عَنْ خُصَيْف حَدَّثَنَامَقُسْمِ قَالَ قَالَ أَبْنُ عَبَّ اس في تسليط لنعاس يوم بدر ليتفرغ القلب عن الهم فانه أمر شاعل عن النوم

حديث قوله وما كان لنبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء لم ترجد يوم ودر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فانزل الله

وثبت الله بذلك القلوب

الآية مقطوع (قال ابن العربي) قرى و بضم اليا و بفتحها فاذا كان بفتح اليا كان معناه أن يأخذ باسم الخيراء أه فان الانبياء معصومون عن الكبائر بعد النبوة باجماع من الامة وقول من قال أخذها النبي إن صح بحتمل أن يريد أخذها يما يجوز له من نفل أو صنمي فهذا لاشي وعليه فيه وان كان أراد أنه أخذها خيرانة فهو كافر ولا ينطن بهذا الاكافر أو منافق وإن قرئت يغل بضم اليا فيحتمل أن يريد أن يوجد غالا فيرجع الى الاول ويحتمل أن يريد به أن يخان اي أن يغل بأخد ماجري على يديه فأن الله يطلعه عابه روى في حجيح الصحيح إذ قال الناس في مدعم غلام النبي عليه السلام هنيئا له الجنة فقال كلا والذي نفسي يده إن الشملة التي أخذها يوم خيرلم تصبها المقاسم فقال كلا والذي نفسي يده إن الشملة التي أخذها يوم خيرلم تصبها المقاسم القبائل فوجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا فكبر النبي عليه السلام كا يكبر على الميت وكان من تقدم من الانبياء يملم الغلول بان تجمع الغنائم فتنزل عليها نار من السها فتحرقها فاذا لم تحرق علم النبي أن فيها غاولا وكان فتنزل عليها نار من السها فتحرقها فاذا لم تحرق علم النبي أن فيها غاولا وكان فتما كا يكر على الميا فيها غاولا وكان

وجه علم النبي محمد بها بعد إحلال الله له إياها اطلاعه على الغال وعلى مايغل منها بوقته وكان صلى الله عليه وسلم لا يغل شيئاً من الوحى الاأداه وكذلك سائر الانبياء قبله قال الله تعالى له (يا أيها الرسول بلغ ماأبزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالاته) وقد تقدم - ديث يحيى بن ذكر ياو عيسى فى كتاب. الإه ثال من هذا الديوان فى هذا المحنى

حديث جابر بن عبد الله في كلام الرب لا بيه هو حسن لم يصح و فيه أنه كلمه الله كنفاحا أى مواجهة يعنى أنه رآه قبل الناس في الآخرة وهذا يه ضد أن محمدا رآه ليلة الاسرا. إذ لا يتقدمه الى رؤيته أحد من أمنه

أُلاَّيَةُ وَلَا تَحْسَبَنَّ الدَّينَ قُتُلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا الْأَيْهَ ﴾ قَالَ بُوعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ غُرِيبٌ مِن هَذَا الوجه وقد روى عبد الله بن مُحَمَّد أَبْنَ عَقِيلَ عَنْ جَابِرِ شَدِيثًا مِنْ هَدَا وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث مُوسَى أَبْنِ ابْرَاهِيمُ وَرُواْهُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ٱلْمَدِينِيِّ وَغَيْرٌ وَاحد مَنْ كَبَّار أَهْلِ ٱلْحَديثِ هَكَذَا عَنْ مُوسَى بْن إِبْرَاهِيمَ صَرَثْتَ ٱبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَن ٱلْأَعْمَش عَنْ عَبْد الله بن مُرَّة عَنْ مَسْرُوق عَن ابن مَسْعُود أَنَّهُ سُئُلَ عَنْ قَوْلِهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتاً بَلُ أَحْيَاتُهُ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ فَقَالَ أَمَّا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبِرْنَا أَنَّأَرُوا حَهُم في طَيْرِ خُضِرَ تُسْرَحُ فِي ٱلْجُنَّـةَ حَيْثُ شَاءَتْ وَ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةً بُالْعَرْشِ فَأَطَّلَعَ ٱلْيُهِمْ رَبُّكَ ٱطَّلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَسْتَزيُدُونَ شَيْئًا فَأَزيدَكُمْ ،

حديث عبد الله بن مسعود في تفسير قوله (بل احياء عند ربهم يرزقون) أن أرواحهم في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت و تأوى الى قناديل معلقة بالعرش وقد بينا أن الشهداء بخبر الله أحياء تتعجل لهم حياتهم و نعيمهم حيث تعجلوا با نفسهم الى لقاء ربهم و تكون أرواحهم في جزء من أجسادهم وذاك الجزء في حواصل طير خضر تأوى الى قناديل وهو جمع بين الحديثين

قَالُوا رَبَّنَا وَمَا نَسْتَزِيدُ وَكُونُ فِي الْجَنَّةِ نَسْرَحُ حَيثُ شَيْنًا ثُمَّ الطَّلَعَ الْيَهِمِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ هَلْ تَسْتَزِيدُونَ شَيْنًا فَأَزِيدُمْ فَلَمَّا رَأُوا أَنَهُم لَمْ يُتْرَكُوا قَالُوا تُعْيَد أَرُوا حَنَا فِي الْجَسَادِنَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَى الدُّنَا فَنَقْتَلَ فِي سَبِيلَكَ مَرَّةً تُعْيَد أَرُوا حَنَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

ويصل النعيم الى كل جزء من أجزا الشهيد حيث كان ذلك الجزء اذ ليس من شرط وصول النعيم والعذاب الى جميع الاجزاء اتصالها عقلا وان كان ذلك شاهدا عادة وكما يتعجلون النعيم يتعجلون سماع كلام الله وهو أجل من النعيم وأكرم والنظر أعظم وطلبهم الاعادة الى الدنيا ليقتلوا فى سببل الله مرة أخرى دا ل على فضل جزاء الشهادة والله يرزقنا ايا هابر حمته

حديث عبد الله بن مسمود (ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله الا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا ثم قرأ تصديقه من كناب الله سيطوقون) الآية كلها صحيح وقد روى في الصحيح عن ابي هريرة بأوعب من هذا قال (مامن صاحب كنز لا يؤدى زكاته الامثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له

عَنْ جَامِعِ وَهُوَ أَبْنُ أَبِي رَاشَدِ وَعَبْدُ ٱلْمَلَكُ بِنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَامَنْ رَجُلّ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ مَسْعُودِ يَبْلُغُ بِهُ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَامَنْ رَجُلّ لَا يُؤَدِّينَ كَانّه مُن كَابّ الله عَرْ وَجَلّ لَا يَحْسَبَنّ الدّينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمْ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِن كَتَابِ الله عَزْ وَجَلّ لَا يَحْسَبَنّ الدّينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمْ عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِن كَتَابِ الله عَزْ وَجَلّ لَا يَحْسَبَنّ الدّينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمْ

زبيبتان يأخذ بلمزمتيه يقول أنامالك أناكبزك) وفيه أيضا أنه يجعل لهصفائح من ناريكوى بها جسده وفي القرآن يكوى بها جبينه وجنبه وظهره (الغريب) الشجاع هو الحية الذي بوائب آناس والزبيبتان قبل هما ناباه وقبل هما نقطتان في عينيه وقيل هما نفاختان في شدقيه وهما يعتريان المذى يكثر الكلام وقد بيناه في الاحكام وغيره واما اللهزمة انتثنيتها لهزمتان وهما الماضغتان بين الاذنين والفم والأقرع الذي ابيض رأسه من كثرة السم

(الاحكام) والفوائد في ست مسائل (الاولى) اختلف الناس في الدَّبُر فقيل هو كل مال لم تؤدزكاته قيله جماعة أصابهم ابن عمر وقيل هو كل مال حبس عن الحقوق (العارضة) وان أديت زكاته قاله جماعة اصلهما بوذر وتحقيق القول فيها في الاحكام في قوله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله كالمنظر هناك ومختصر القول ان الله سبحانه خلق انا ماني الارض جميعا وأغنى من شاه من ذلك وأحوج آخرين وتمكفل للكل بالرزق وأمر الاغنياء بان يؤدوا الى الفقراء ما أعطاهم تلك الكفالة وقدر الكفاية بنسبة شرعية حكمية الى الاموال فلا إشكال ان ذلك التقدير مر الاموال المستقرة بأيدى الاغنياء كامية حاجتهم ورافعة خصاصتهم ولولا ذلك لتمذرت ف ثدة وضعها الاغنياء كامية حاجتهم ورافعة خصاصتهم ولولا ذلك لتمذرت ف ثدة وضعها

اللهُ مِنْ فَصْلَهِ الْآيَةَ وَقَالَ مَرَّةً قَرَأً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصْدَاقَهُ سَيَطَّوَ قُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ وَمَنِ ٱقْتَطَعَ مَالَ أَخِيهِ ٱلْمُسْلِمِ

وهذا مالا إشكال فيه لمن فهم الدين أما إنه عرضت هاهنا نازله وهي أن العوارض قد تطرأ بسنة مجاعة أو بمستول على الصدقات لايؤديها اليهم فأما سنة المجاءة فلا إشكال أنه يعود الغرض في سد الجوعة الى الاملاك المستقرة بأيدى الاغنياء واما اذا تدفر وصدولها اليهم بمستول عليها فانه موضع ترددوكلام والله أعلم بالصواب (اثانية) هذا الذي ذكره ابو عيسي كشف قناع المسألة حتى استقر بناؤها فانه قال مامن رجل لا يؤدى زكاة ماله وهذا نص بأن هذه العقوبة مختصة بالزكاة (الثالثة) قوله مثل له ماله شجاعا أقرع الآخرة دار الغرائب ومحل خرق العوائد ومظنة ظهور آثار القدرة الآلاهية العامة لجميع المفدورات وقد بينا فيما تقدم مزدذا الكتاب وغيره أن الباري سبحانه يخلق الاعيان على صفات ثم يصورها في غيره بتبديل صفانها وهذامعقول لكل واحدمن الاجسام فانهامحل الصفات والاعراض فليس بمستحيل قلب الذهب والفضة حية لأن كل واحد منهما جسم وإنما يفترفان في الصفات وإنما الغريب ما بيناه من أنه تاتي البقرة وآل عمران طيراً صواف تظل صاحبها ونحوه على ماشرحناه في السابق من هذا الكتاب (الرابعة)قوله مثل له ماله شجاعا أقرع تخصيص تمثيل المال بالشجاع دون غيره من الحيوانات المؤذية مارام قوم أن يبرزوا له حكمة أو يخصصوه بوجه مفهوم في العادة فلم يتفق ذلك لهم إلا بتكلف لايظهر له تحقيق فرأيت

جَيَمِينَ لَقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّمَ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَصْدَاقُهُ مِن كَتَابِ اللهَ إِنَّ الدَّينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدَ الله الأَيةَ ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ مَرْثُ عَبْدُ بْنُ حَمْيد حَدَّثَنَا

النهى عنه والاعراض (الخامسة) قوله يأخذ بلهزميه أخبر البارى سبحانه على المبلغ عنه صلى الله عليه وسلم أنه ينوع العذاب فتارة يعذب بشجاع أقرع يأخذ بشدقيه وتارة يعذب بصفائح من نار تأخذ جسده فأما الاخذ بشدقيه فلائه أكل حقوق المساكين أو أكل ما وفر به هذا الكنز وأما كى جبهته فلائه رواه للسائل وأماكى جنبيه فلائه لما النوى عنه وأعطاه جنبه ثم نزاد التواؤه فولاه ظهره وتولى عنه عرقبت تلك الجوارح بذلك (السادسة) هدذا الوعيد قبل هو فى الكفار الذين لايرون وجوب الزكاة وقبل هو فى الكفار الذين لايرون وجوب الزكاة وقبل هو فى المقتضية لهذا الموعيد على أهل الايمان بحرى سائر الآيات والاحاديث الصحيح ويجرى هذا الوعيد على أهل الايمان بحرى سائر الآيات والاحاديث المقتضية لهذا المعنى فى أنها أخبار من الله وردت مطلقة وقصت عايها الاخبار المقيدة آية من ذلك با ية وخبر بخبر فليقابل بذلك ولينظر من تلك المشكاة عانها مبصرة بترفيق الله وهو أعلم وأحكم .

### حديث الى هريرة

(موضع سوط فى الجنة خيرمن الدنيا وما فيها اقر.وا ان شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقدفاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) (الاسناد) يَزِيدُ بُنُ هُرُونَ وَسَعِيدُ بُنُ عَامِرِ عَنْ مُحَدَّ بِنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنَّ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ إِنَّ مَوْضِعَ سَوْطِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَمَ إِنَّ مَوْضِعَ سَوْطِ فَيَا الْجُنَةَ لَخَيْرُمِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا أَقْرَءُوا إِنْ شَنْتُمْ فَهَنْ زُحْزَحَ عَنِ النَّارِ فَيُا اللَّهَ عَلَيْهِ وَالْمَا الْخُرُورِ ﴿ قَالَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّه

الحمديث صحيح متفق عليه موعبا ومختصراً وكل جزء منه مبين في موضع (الفوائد) في خمس مسائل (الاولى) قولهموضع سوط كانت العرب تقدر ما تريد ان تحزره من المواضع المخصوصة بصوت أو سوط أو قوس فخرج الحبر بذلك إذ القرآن إنما نزل بلسامها والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصحها (الثانية) إذا قدرناه بالسوط فيحتمل أنه يريد تقدير مساحة بمساحة ويحتمل أن يريد به أن يرمى بالسوط ون يده فحيث انتهى كان - ما لما يريد أن يحزره والأول أظهر وان كان لا يكن الا تفاع به ولكنه يقع على جهة المثل كة وله من بي نقه سجدا ولو مثل مفه ص قطاة بني الله له بيتا في الجنة) نجرى المثل به وإن لم تمكن المسجدية فيه والثالثة) إن قبل كيف يفاضل بين الدنيا والآخرة والأرض والجنة بقعة بيقعة و نهم بنهم وصفة بصفة وينهما من النفاوت والتباين ما قد علم وأنصح في غير ، وضع . هذا باب أكثر الناس القول فيه على تفاوت مآخذهم في العلوم عا بيناه في الكناب الذي وقع الفصل فيه فلا إشكال في أنه لا يخرج منه شيء من هدذا القانون وبيانه أن الله خاتي فيه فلا إشكال في أنه لا يخرج منه شيء من هدذا القانون وبيانه أن الله خاتي فيه فلا إشكال في أنه لا يخرج منه شيء من هدذا القانون وبيانه أن الله خاتي

# هُذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْح حَرَثُ الْخُسَنُ بُنُ مُعَمَّد الْزَعْفَرَاني حَدَّثَنَا

دارين قدم الخاق في إحداهما ونقلهم الى الآخرى وجعل في الأولى منافع ملائمة الخاق موافقة السهواتهم قائمة بمصالحهم وبعكسها في باب المخالفة لذلك كله في المضارة فلما ابتلاهم بالامر والنهى المؤدبين الى تلك الدارين المقابلين بتلك المنزاتين قال في باب التعريف بالقرارين قليل خير تلك خير من كثير خير هذه، وقايل شر تلك شر من كثير شر هذه . وجرى الكلام على بابها (الرابعة) اما أنه قد جاءت جهة من المناسبة بين الحير والشر مطلقين في قولة فيه ان كل طائفة بومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا في قال المحتقونان المعنى فيه ان كل طائفة تدعى أنها صائرة الى خير عما هي عليه من حالة زين لهما عملها فيها نوقع النفضيل بين المعتقدين في الاعتقادين ( الحامسة ) قول أبى هريرة مستشهدا على ذلك اما مبلغا بما سمع واما منبطا ماعلم اقرءوا ان ششتم وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور . وذلك بديع من العلم لأن زينة الحياقالدنيا أن فتنت أحدا وركن اليها ورأى أنه لاشيء غيرها أو تعجابها لنأخير تلك وثرا للنقد على النسيئة نقد اغتر بتلك الأعلى الى الآدنى واسدة بدل الباقى والله المرفق برحمته .

#### حديث ابن عباس

فى تفسير قوله ﴿ ويحبونان يحمدوا بمالم يفعلوا ﴾ قال ابن عباس أالهم النبي يعنى البود عن شي، فكتموه وأخبروه بغيره نخرجوا وهم قد أروه أنهم قد ٱلْحَجَّاجُ بْنُ مُحَدِّ قَالَ قَالَ ٱبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ٱبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ عَوْف أَخْبَرُهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ ٱلْحَكَمِ قَالَ ٱدْهَبْ يَارَافِعُ لَبُوَّابِهُ إِلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَهُ لَئِنْ كَانَ كُلُّ أَمْرِي، فَرِحَ بِمَا أُوتِي وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدُ بَمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَدَّبًا لَنُعَدَّبَنَ أَجْمَعُونَ قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ مَالَكُمْ

أخبروه بما سألهم عنه فاستحمدوا بذلك اليه وفرحوا بما أو توا من كتابهم ما سألهم عنه (الاسناد) ركذا رواه أبو عيسى مختصرا وفى الصحيح واللفظ للبخارى قال علقمة بن وقاص ان مروان قال لبوابه اذهب يارانع الى ابن عباس فقل له ائن كان كل امرى ورح بما أوتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون (قال ابن عباس) ومالكم ولهذه انما دعا النبي عليه السلام اليهود فسألهم عن شي فكتموه اياه وأخبروه بغيره فأروه أبهم قد استحمدوا اليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أو توا من كتابهم ثم قرأ ابن عباس (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو توا الكتاب) الى قوله (بما لم يفعلوا) وروى أيضاً عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ان رجالا من المنافقين على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وفرحوا بمتعدهم خلاف رسول الله فلما قدم رسول الله عليه وسلم اعتذروا اليه وحافوا وأحبوا الله فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا اليه وحافوا وأحبوا الله فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا اليه وحافوا وأحبوا الله فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا اليه وحافوا وأحبوا الله فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا اليه وحافوا وأحبوا الله فلما أو توا) الآية

وَلَهَ ذَه الآيَة إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هذه في أَهْلِ الكَتَابُ ثُمَّ تَلَا ابْنُ عَبَاسِ وَإِذْ أَلَّهُ مِيثَاقَ النَّذِينَ أَوْ اللَّكَتَابَ لَتَبَيْنَةُ اللَّاسَوَ لاَ تَكْتَمُونَهُ (١) و تَلَا يَخْسَبَنَّ الذِينَ يَفْرَحُونَ بَمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بَمَا لَمْ يَفْعَلُوا لاَ يَحْسَبُنَّ الذِينَ يَفْرَحُونَ بَمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بَمَا لَمْ يَفْعَلُوا عَالَ ابْنُ عَبَاسَ سَأَهُمُ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْشَى وَمَاسَأَهُمُ عَنْهُ فَاسْتُحمدُوا بَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْشَى وَمَاسَأَهُمُ عَنْهُ فَاسْتُحمدُوا بَعَلَيْ وَالْ مَنْ كَتْمَانِهُمْ وَمَاسَأَهُمُ عَنْهُ فَاسْتُحمدُوا بَعَلَى الله وَوْ حُوا بَمَا أَوْ تُوا مِنْ كَتْمَانِهِمْ وَمَاسَأَهُمْ عَنْهُ فَيَ فَالسَّخَمدُوا فَذَا خَدِيثَ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

وقد ذكر الطبرى ان قنحاص وأشيع كانا من جملتهم (المعنى)كل من أحب أن يحمد عالم يفعله فهو عاص لآن ذلك كذب والكذب مذموم فعله مذموم حبه مذموم مدحه حرام ذلك كله وإن تفاوت فى درجات التحريم فان كان ذلك فى الاعتقاد المتعلق بتكذيب الله ورسوله أو النكذيب بهما فهر كفر وان كان ذلك فى الاعتقاد المتعلق والاعتقادات ،ا عدا الايمان فهو معصية ويدخل فيه الكفر والتلبيس على الحلق والتزوير و مثل هذا لايكون بمنجاة من العذاب إما بالتخلية على الكفر منه أو بالدناب مطلقا على المعصية وربما كانت هناك مغفرة على ما قررناه في أفسام الذنوب وأحو الالمذنبين و درجات الوعيد وجواز الغفران لغير الكفر .

<sup>(</sup>١) فى الأصل الأميرى ليبيننه للناس ولا يكنمونه وقد آثرنا كتابتها كما وردت فى الكتاب العزيز مع التنبيه اليها.

# المالية

### ومن سورة النساء

مرش عبد بن حميد حدثنا يحى بن آدم حدثنا أبن عيينة عن محمد بن ٱلْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ يَقُولُ مَرضَتُ فَأَتَانِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَقَدْ أَغْمِي عَلَّى فَلَمَّا أَفَقْتُ قُلْتُ كَيْفَ أَقْضي في مَالَى فَسَكَتَ عَنِّي حَتَّى نَزَلُت يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أُولَادُكُمْ لَلَذَّكَرِ مثلُ حَظًّ الانثيين ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٍ وَقَدَ رُوى غَيْرُوا حَد عَنْ مُعَدِّد بِنِ ٱلْمُنْكُدر صَرَتْ ٱلْفَصْلُ بِنُ ٱلصَّبَّاحِ ٱلْبَغَدَاديُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ءَن أَبْنَ ٱلْمُنْكُدِرُ عَنْ جَابِرِ عَن ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَحُوُّهُ وَفي حديث الفصل بن الصباح كلام أكثر من هذا مرش عبد بن حميد أَخْرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَال حَدِّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَن أَلَى أَلْخَليل عَنَّ أَبِي عَلْقَمَةَ الْمَاسَمِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي قَالَ لَمَاكَانَ يُومُ أُوطَاس أَصَٰبُنَا نَسَاءً لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي ٱلْمُشْرِكِينَ فَكَرَهُمِّنَ رَجَالًا مَّنَا فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ

وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاء إلاَّ مَا مَلَكَتْ ايْمَانَكُم ، قَالَ بُوعَيْنَتَي هَذَا حديث حَسَنَ مِرْثُ أَحْمَدُ بنُ منيع حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أَخْبِرَنَا عُثْمَانُ ٱلْبَيِّ عَنْ أَي ٱلْخَليل عَنْ أَبِي سَعِيد ٱلْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أُوطَاسَ لَهُنَّ أُزْوَاجَ فِي قَوْمِهِنَّ فَذَكُرُوا ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ وَٱلْخُصَنَاتُ مَنُ النِّسَاء إلَّا مَامَلَكُت أَيْمَانُكُمْ ﴿ وَ إِلَّا مِلْكِنَّ مَنْ اللَّهِ مَا مَلَكُت أَيْمَانُكُمْ ﴿ وَ إِلَّا مِلْكَانِكُمْ اللَّهِ مَا لَكُتْ حَسَنُ وَهُكَذَا رَوَى النَّوْرِي عَنْ عُمَّانَ البِّي عَنْ أَى الْخَليل عَنْ أَى الْخَليل عَنْ أَى سَعيد الْخُدري عَن ٱلنَّيْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَلَيْسَ فِي هَذَا ٱلْخَدِيثِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةً وَلَا أُعْلَمْ أَنَّ أُحِدًا ذَكُرَ أَبًّا عَلْقَمَةً في هٰذَا ٱلْحَديث إِلَّا مَا ذَكَّرَ هُمَامٌ عَن قَتَادَةً وَأَبُو الْخُلِيلِ الشَّمَهُ صَالَحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ مِرْشَ مَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ٱلصَّنْعَانَي حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ ٱلْحُرِثِ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بِنُ أَبِي بَكْر

### سورة النساء

ابْن أَنس عَنْ أَنس عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْكَبَارُ الشَّرْكُ اللّهِ وَعَوْلُ الزُّورِ ﴿ وَيَالَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْكَبَارُ الشَّرْكُ عَلَيْهِ وَعَوْلُ الزُّورِ ﴿ وَيَالَمُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكَى هَذَا حَدَيْثُ حَسَنٌ عَرِيبٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ رَوْحٌ بْنُ عَبَادَةً عَنْ شُعْبَةً وَقَالَ عَنْ عَدَدُ الرَّحْن بْنَ أَبِي بَكْرَةً وَلا يَصِحْ قَرَشَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً بَصْرِي عَبْدُ الرَّحْن بْنَ أَبِي بَكْرَةً وَلا يَصِحْ قَرَشُ حَمْدُ الرَّحْن بْنَ أَبِي بَكْرَةً وَلا يَصِحْ قَرَشُ عَنْ عَبْدُ الرَّحْن بْنَ أَبِي بَكْرَةً وَلا يَصِحْ قَرَشُ عَنْ عَبْدُ الرَّحْن بْنَ أَبِي بَكْرَةً وَلا يَصِحْ قَرَشَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْن بْنَ أَبِي بَكْرَةً وَلا يَصِحْ قَرَشُ عَنْ عَبْدُ الرَّحْن بْنَ أَبِي بَكْرَةً عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَدْ أُنّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَدْ أَنْ كُمْ بَأَتْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَدْ أَنْ كُمْ إِلَّا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْتِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلِق اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الآن في فصوله المعتادة (الاسناد) روى من طرق أمهانها عشر حديث أنس المتقدم (الثاني) حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلي يارسول الله قال الاشراك بالله وعة وقالو الدين وقتل النفس وقول الزور فما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت) حسن صحيح (الثالثة) حيث عبد الله ابن أنيس (قال من أكبر الكبائر الشرك بالله وعة وقالو الدين واليميز الغموس وذكره (الرابعة) حديث عبد الله بن عمر وقال الاشراك بالله وعة وقالو الدين واليميز الغموس وذكره (الرابعة) حديث عبد الله بن عمر وقال الاشراك بالله وقتل الولد والزنا بحليلة الجار (السادسة) عن ابن مسعود فذكر الفرار من الزحف (السابعة) أبو هريرة فذكر سبعاً فذكر أكل الربه وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات (الثامنة) عمران بن حصين فذكر السرقة وشرب الخر (التاسعة) ابن عمر فذكر السحر والفرار من الزحف (العاشرة) وشرب الخر (التاسعة) ابن عمر فذكر السحر والفرار من الزحف (العاشرة) أبو أبوب فذكر منع ابن السبيل والكلام عليه جلة لتداخله في جمع مسائل

الْكَدَّائِرِ قَلُوا بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الْاشْرَاكُ بِاللهِ وَعَقُوقُ الْوَالدَيْنِ قَالَ وَجَاسَ وَكَانَ مُتَكَنَّا قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَالَ قُولُ الزُّورِ قَالَ فَلَا وَجَاسَ وَكَانَ مُتَكَنَّا قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَالَ قُولُ الزُّورِ قَالَ فَلَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهَا حَتَى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ وَالَ فَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُهَا حَتَى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ وَالَ فَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَيْنَ عَرِينَ صَحيحَ وَرَثَنَ عَبْدُ بِنُ اللهِ عَلَيْهِ عَرَيْنَ عَرِينَ صَحيحَ وَرَثَنَ عَبْدُ بِنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَيْنَ عَرِينَ صَحيحَ وَرَثَنَ عَبْدُ بنُ

(الأولى) ثبت في تعديدالكبائر عن النبي عليه السلام ما تلوناه وذلك خمس عشرة كبرة والمكلام على الكبائر والا حكام ومقابلتها من الصغائر مذكور في الاصول مستوفى في الدايل و نذكر هاهنا منه ما يدل عليه ان شاء الله . (الثانية) قال الله سبحانه ﴿ إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عكم سيئاتكم ﴾ وقال النبي عليه السلام الصلوات الحنس والجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر . فاقتضى ذلك أن في الدنوب كبائر نصا واقتضى أيضاً ان فيها صغائر ضرورة لا نها من الا سماء المنقابلة كالطويل والقصير والا ب والابن وأجمعوا أن الكفر بأنواعه كبائر واختلفوا في غيره فقيل الذنوب كلها كبائر في معنى أنها وقعت مخالفة لا مر الله و تتفاضل درجانها وما عددا الكفر منه ما يوجب الفسق ومنها مالا يوجبه كسرقة الحبة والتطفيف في الدانق والماء عند بعض علمائنا ولست أراه بل هما كبيرتان والتائقة في قالدانق والملامسة والزنا هي الكبيرة وفي ذلك تفصيل طويل . (الثالثة ) قوله ان تجتنبوا الى قرله مدخلا كريما آية مطلقة وتفسيرها إن إنما الشئت بقوله ان لله لا يغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاه ﴾

وتنقيداً يضا بالموازنة فانه بحسب كبائره وصغائره وبحسب حسناته فيها سبق منها عند الموازنة كان له الحكم فان كانت الحسنات منفردة عن الكبائر لا تقبلها إلا الصغائر غلبتها عند الموازنة فوقعت مكفرة بذلك لا باجتناب الكبائر منفردة كما قالت المبتدعة وهذا هو الذي استفدنا من كيفية التكفير للصغائر بهذه الآية وبالخبر الصحيح (الرابعة) الذي يتحصل في الفرق بين الكبائر والصغائر أن كل ماورد عليه الوعيد من الله بالعقاب أو ما في معناه فهو كبيرة وما وردعه النهى مطلقا من غير افتران وعيد فليس بكبيرة عند الاطلاق وتعديدها يعسر لكن تقسيمها ربما يسهل قد قالوا إنها أربعة في القلب: الشرك الايصرار، القنوط من حقالة، الأمن من مكرالله. وأربعة باللسان: شهادة الزور، القذف ، اليمين الغموس ، السحر ، النميمة. إن لم يلكن في مذهب مالك ثلاث في ينكن السحر معصية وكان من قسم الكفر على مذهب مالك ثلاث في

هُوَ ابْنُ ثَعْلَبَةَ وَلَا نَعْرِفُ أَسْمَهُ وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ وَهِذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِبْ مِرْثُ مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ

البطن: شرب الخر. أكل مال اليتيم. أكل الربا. اثنان. في الفرج: الزنا اللواط . اثنان في اليدين : القتل والسرقة . واجدة في الرجلين : الفرار من الزحف. وقد قيل في الفرق من وجه آخر وهو أن مابينك وبين العباد من المظالم فهو كبيرة لانه لايغنفر وما بينك وبين الله فليس بتلك المنزله إنه أخف (الخامسة) التنقيح اما الكفر فلا إشكال انه اكبرالكبائر وهو تكذيب الله أو الكذب على الله في ذا نه وصفاته والقتل بعدء لما فيه من هتك حرمة الجنس وتفضيل النفس وتليه شهادة لزور فان فيها قطع الحقوق والتلبيس على الحتى بصورة الباطل والكذب كل كبيرة ولكنه متفاضل محسب عظم متعلقاته في هتك الحـــرمة به واليمين الغموس أعظمه ويدخل فيه قذف المحصنة بالباطل فان كان مما علمه كان من باب هتك الستر ونزل عن تلك الدرجة الاولى وعقرق الوالدين وتختلف مراتبه فأعظمها الفتل لما كان أعظم درجات القتل قتل الوالدوأفلها التأفيف مهما والكلح والتعبيس في وجوههما ويأتي ثالثا السرقة فان قذف المحصات استطالة على الاعراض والسرقة استطلة على الاموال والغصب مثلهوهي ثلاثة النفس والاستطالة عليها بالقتل والاعراض والاستطاله عليها بالقذف والمال والاستطالة عليه بالسرقة والغصب والحيلة في التطميف والغش والمكاشنمة بالمعاملة الفاسد

١١٥ - ترمذي - ١١٥

أَبْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ فَرَاسَ عَنِ ٱلشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرُو عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ٱلسَّكَبَائِرُ ٱلْاِثْمَرِ الْكُ بِٱللهِ وَعُقُوقَ ٱلْوَ الدَّيْنِ

وأعظمها الربا وهي أم معاصي الاموال وأكلمال اليتيم وهو أقبح أنواع أشكاله لضعف اليتيم عن المدافعة عن نفسه والسحر كفركما يناه بالدليل وعلى مذهب غيرنا هو من انواع الاستطالة فان قتل به كاذة: لا وإن أضر به في البدن أو في المال كان بحسبه واما منع ابن السبيل فيحتد ل أن يريدبه قطم الطريق فيجمع وجوها من المعاصى يعظم بها وقعه في الدين ويتضاعف ضرره على المسلمين ويحتمل أن يريد به ترك مشاركته بحق إما من الزكاة وإما من الون عند الحاجة فكون على هذه الدرجة في منع الزكاة غصباً وإخلالابركن من اركان الاسلام وان كان من العون عند الحاجة فيدخل في باب توجه فرض زائد على فرض الزكاة بتفريع طويل وأما اللواط فات كان زناكما قال الشافعي فقد تقدم ذكره وإن كان من الكبائر المفردة كما قال مالك فاعا ذكر الذي عليه السلام ماكان بجرى بين الناس حين مبعثه وغيره محمول عليه مأخوذمنه وأما الفرار من الزحف فقدوردفيه الوييد العظيم في الا نفال وقال ابن عباس إنما كان كبيرة يوم بدر لقوله يومئذ وقد بيناه في التفسير والمراد بقوله يرمئذ يوم الفتال والمصافة والدايل عليه أمران أحدهما قوله ﴿ ومن يولهم يومئذ ﴾ بفعل الاستقبال بعد تقضى أمر بدر ولو كان المراد به يوم بدر وقد مضى لقال ومن لاوهم يومئذ دبره ولم يحفظ أن أحدا ممن حضر تولى بحال الثانى الحديث الثابت الذي ذكرناه

أَوْ قَالَ ٱلْيَمِينُ ٱلْغُمُوسُ شَكَّ شُعْبَةُ ﴿ قَالَ بَوْعَلِمْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٍ حَرَثُنَا أَبْنُ أَبِي عَمَرَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ ٱبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ بُجَاهِد صَحِيحٍ حَرَثُنَا أَبْنَ أَبِي أَبِي أَبِي أَبِي عَنْ بُجَاهِد عَنْ أُمِّا أَنْهَ أَنْهَا قَالَتُ يَغُرُو ٱلرِّجَالُ وَلَا يَغْزُو ٱلنِّسَاءُ وَإِثَمَا لَنَا نَصْفُ عَنْ أَمْ سَلَمَةً أَنْهَا قَالَتُ يَغُرُو ٱلرِّجَالُ وَلَا يَغْزُو ٱلنِّسَاءُ وَإِثَمَا لَنَا نَصْفُ اللهِ اللهِ وَلا يَغْزُو ٱلنِّسَاءُ وَإِثَمَا لَنَا نَصْفُ اللهِ اللهِ وَلا تَتَمَنَّوا مَافَضَد لَ الله بِعَضَكُمْ عَلَى بَعْضَ قَالَ اللهِ وَلا تَتَمَنَّوا مَافَضَد لَ ٱلله بِعَضَكُمْ عَلَى بَعْضَ قَالَ

آنفاً أن النبي عليه السلام عد الفرار من الزحف في جملة الكبائر مطلقا وأما شرب الخر نعوذ بالله منها فهو دا ، دخيل وهم عريض طويل فانه في أوله حقير وفي آخره كبير في أوله عندهم لذة وفي آخره بلا ، وكربة في أوله تسلية وفي آخره تهلكة مذهبه للمال في الاكثر مفسدة للعقل قطعا سبيل كل معصية من كفر الى آخر الذنوب وقدد قال الحكيم فيها كلاما لا بمكر ... أحد أبدا نقضه

زعم المدامة شاربوها أنها تسلى النفوس وتطرد الهما صدقوا سرت بعقولهم فنوهموا أن السرور لهم بها تما سلبتهم أديانهم وعقولهم أرأيت فافد ذين مهتما عوانما عجزوا عن نقضه لآن العقل والشرع معا تعاضداعلى نصره فالعاقل يكفه عقله والمتشرع يصرفه شرعه، فيكل الخاطر ويتقاعد الفكر وتشهد بالعجز النفس و يحكم العقل

حدیث روی عن سفیان عن ابن أبی نجیح عن مجاهد مسندا عن أم سلمة ومرسلا أن أم سلمة فالت یارسول الله یغزوا الرجال ولا یغزوا النساء

بُجَاهِدٌ فَأَنْزِلَ فِيهَا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلَمَاتِ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَّمَةً أُوَّلَ ظَعينَة قَدَمَتُ اللَّدِينَةُ مُهَاجِرَةً ﴿ قَالَ بَوْعَلِمْتِي هَذَا حَدِيثُ مُرْسَلُ وَرَوَاهُ بَعْضُهُم عَنَا بِنَا بِي نَجِيحِ عَنْ مُجَاهِدِ مُرْسَلُ أَنْ أَمْ سَلَّهُ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا مِرْسَلُ أَنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بِنْ دِينَارِ عَنْ رَجُل مِنْ وَلَد أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً قَالَتْ يَارَسُولَ ٱلله لَا أَسْمَعُ ٱللهَ ذَكَرَ ٱلنَّسَاءَ في ٱلْوِجْرَةِ فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامَلُ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَّرَ أَوْ أُنْثَى يعضكم من بعض مرش هناد حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عَن عَلَقَمَةً قَالَ قَالَ عَبْدَالله أَمَرَ نِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم إِنَ افْرَا عَلَيْهِ وَهُو عَلَى الْمُنْسَرِ فَقَرَ أَتَ عَلَيْهِ مِنْ سُورَةَ ٱلنِّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغَت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوَ لَا مَشْهِيدًا غَمَرُ ني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِيَدِهِ فَنَظِّرْتِ الَّذِهِ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانَ ﴿ قَالَ الْوَعَلِينَ فَي هَكَذَا رُوى أَبُو ٱلْأَحْوَصِ عَن ٱلْأَعْمَشِ عَن إِبْرَاهِيمَ

فأنزلالله ولا تتمنوا مافضل لله به بعضكم على بعض رأنزل (إن المسلمين والمسلمات ونزلت في نحوه (إنى لاأضبع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض)

عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْد أَلله وَ إِنَّمَا هُو إِبْراهِم عَنْ عَبِيدة عَنْ عَبِدالله مَرْتُنَا محمود بن غيلان حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سُفيّانُ الثُّوري عن الاعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأُ عَلَى فَقُلْتَ يَارَسُولَ اللهُ أَقْرَأُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ إِنِّي أَحِبُ أَنْ أُسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَ أَتُ سُورَةَ ٱلنِّسَاء حَتَّى إِذَا بَاغْتُ وجُمْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلًا، شَهِيدًا قَالَ فَرَأَيْتَ عَنِي ٱلنَّى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مهملان ﴿ قَالَ الوَعْلَيْنَيْ هَذَا أَصِح مِن حديث أَلَّى الْاحُوصِ صَرْثُ سويد أخبرنا أبن المبارك عن سفيان عن الاعمش نحو حديث مُعَاوِيةً أَن هَشَام حَدَثَنَا عَبْدُ بِن حَمِيد حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْن بِن سَعْد عَن أَبي جَعفر الرَّازِي عَنْ عَطَاء بن ألسَّائب عَنْ أبي عَبْد الرَّحْن السَّلَميُّ عَنْ عَلَى بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من ٱلْخَرْ فَأَخَذَت ٱلْخَرْ مِنَّا وَحَضَرَتِ ٱلصَّلَاةُ فَقَدَّمُونِي فَقَرَأَتُ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافرُونَ لَاأُعْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ وَنَحْنُ نَعْبِدُ مَا تَعْبِدُونَ قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى يا أيها الذين المنوا لا تقربوا الصلاة والتمسكاري حتى تعلُّوا ما تقولون. ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ صَرَّتُ الْتَدِيَّةُ حَدَّ أَنَكُ

ٱللَّيْثُ بْنُ سَعْد عَنِ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ٱلزُّبِيرِ أَنَّهُ حَدَّثُهُ أَنَّ عَبْدَالله أَبْنَ الزُّبِيْرِ حَدَّثُهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الْزُّبَيْرَ فِي شَرَاجِ ٱلْخَرَّة الله يسقُونَ بِهَا النَّخُلُ فَقَالَ الْأَنْصَارِي سُرِّحِ الْمَاءُ بَمْرَ قَالَى عَلَيْهِ فَأَخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم للزَّبَيرِ أَسْقِ يَا زُبَيرُ وَأَرْسِلِ ٱلْمُـاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضَبَ ٱلْأَنْصَارِي وَقَالَ يَارَسُولَ الله أَنْ كَانَ أَنْ عَمَّتَكَ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولَ ٱللهِ صَـلًى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُّمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ ٱسْقِ وَٱحْبِسِٱلْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَىٱلْجُدْرِ فَقَالَ الزَّبَيْرُ وَاللَّهُ إِنَّى لَاحْسُبِ هَذَهُ الْآيَةَ نَزَلَت فِي ذَلَكَ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَكُّمُوكَ ٱلآيَةَ ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى سَمَعْتُ مُحَدًّا يَقُولُ قَدْرُوَى أَنْ وَهُب هَذَا ٱلْحَدِيثَ عَنِ ٱللَّيْثِ بن سعد ويُونُسْ عَنِ ٱلزَّهْرِي عَنِ عُرُوةً عَنْ عدالله بن الزبر نحوهذا الحديث وروى شعيب بن ابي حمزة عن عروة عن الزبير ولم يَذكر عَنْ عَبْدَالله بن أَارْبَيْر **حَرَثُنَ** مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أبن جَعَفُر حَدَّثَنَا شَعِبَةً عَن عَدَى بِن أَابِت قَالَ سَمِعت عَبْدُ اللهُ بِن يزيد يُحَدُّثُ عَن زَيد بْن ثَابِت في هذه أَلْآيَة فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فَتَتَين قَالَ رجع نَاسَ مِن أَسْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُد فَكَانَ

ٱلنَّاسُ فيهِمْ فَرْقَتَيْنَ فَرِيقَ يَقُولُ أَقْتُلُهُمْ وَفَرِيقَ يَقُولُ لَا فَنَزَلَتَ هَـذه أَلْآيَةُ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِتَنَيْنِ وَقَالَ إِنَّهَا طِيبَةُ وَقَالَ إِنَّهَا تَنَفَّى ٱلْخَبِيثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبُّ ٱلْحَديد ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي هَٰذَا حَديثٌ حَسَنْ صَحيحٌ وَعَبْدُ الله بْنُ يَزِيدُ هُوَ الْأَنْصَارِي الْخُطْمِي وَلَهُ صُحْبَةٌ صَرَّتُ الْخَسَنُ أَبِنَ مُحَمَّدُ ٱلَّذِعَفَرَ انَّى حَدَّثَنَا شَبَّابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمْرَ عَنْ عَمْرو بن دينَارِ عَنِ أَنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِّي صَالِّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَالَّمَ قَالَ يَجِيءُ الْمُقَتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةَ نَاصِيتُهُ وَرَأْسُهُ بِيدَهِ وَٱوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمَّا يَقُولُ يَارَبُّ هَذَا قَتَلَنيَحْتَى يُدنيَهُ مِنَ ٱلْعَرْشِ قَالَ فَذَكَّرُوا لاَبْنِ عَبَّاسِ ٱلنَّوْبَةَ فَتَلَا هَذِهِ ٱلْآيَةَ وَمَن يَقَتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قَالَ وَمَا نُسِخَت هَذِهِ ٱلْآيَةُ وَلَا بُدِّلَتْ وَأَنِّى لَهُ ٱلتَّوْبَةُ ﴿ قَالَ لَوُعَلِّمَتَى هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَٰذَا ٱلْحَدِيثَ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَار عَنِ أَبْنِ عَبَّاس نَحْوَّهُ وَلَمْ يرْفَعُهُ صَرَبُنَ عَبْدُ بِنُ حَمِيد حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ عَنْ إِسْرَا تَيلَ

(الاسناد)رويناه في الجملة أنها فالت إنى أسمع الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء فنزلت إن المسلمين والمسلمات وهي احاد بث حمان لم تبلغ درجة الصحة (الفوائد) المطلقة في ثلاث مسائل (الاولى) قول أم سامة يغز وا الرجال ولا يغزوا النساء سؤال عما أعلى الله مبحانه للرجال وخصهم به دون النساء ولم خصهم

عَنْ سَمَاكَ عَنْ عَكْرِمَةً عَن أَنْ عَبَّاس قَالَ مَرَّ رَجُلْ وَنْ بَي سَأْمِعَلَى نَفُر مَنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهُ صَلَّى أَللهُ عَالَيهُ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَنْمَ لَهُ فَسَلَّمَ عَالَيهم قَالُوا مَا سَلَّمَ عَالَيْكُم إِلَّا لَيْتَهُوَّذَ مَنْكُمْ فَقَامُوا فَقَنْلُوهُ وَأَخَذُوا غَنَّمَهُ فَأْتُوا بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرِيْتُمْ فِي سَبِيلُ اللهُ فَتَبَيِّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لَمَن أَلْقَى الْبِكُمْ ٱلسَّلَامَ أَسْتَ مُوْمِنًا ﴿ قَالَ إِوْعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَسَامَةً بن زَيد مَرْشُ مُحُمُود بنَ عَيلانَ حَدَّثَنَا وَكَيْعِ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عِن أَلَى إِسْحَقَ عَنِ ٱلْبِرَاء بِن عَازِبِ قَالَ لَمَا نَزَاتُ لَا يَسْــتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ـ جَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُوم إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَانَ ضَريرَ ٱلْبَصَرِ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ مَا تَأْمُرُ فِي إِنِّي ضَرِيرُ ٱلْبَصَرِ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تَعَالَى هذه ألآيَّة غَيْرُ أُولَى الصَّرِرُ الْآيَةَ فَقَالَ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْتُونِي بَالْكَتَفَ وَالَّذُو اهْ أُو اللُّوحِ وَالدُّواة ﴿ يَهِ إِلَا يُوعَيْنَيُّ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ

بذلك دونهان نقال ﴿ الله لا تنم و ا ما نصل الله به بعضكم على بعض ﴾ اذ ايس ينبغى لاحد أن سأل حظ أحد به ينه و إن جاز أن يسأل مثله و لا ينبغى أن يسأل أحد المه الى التى حكم البارى بها فى اصل الخافة و لا التى رتبها فى سايل الحكمة كما روى و لم يصم أن الرجال أيضا قالوا أضعفت لها ياربنا اليراث

صَحيْح وَيْقَالُ عَمْرُو بْنُ أَمَّ مَكْتُوم وَيْقَالُ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ أَمَّ مَكْتُوم وَهُوَ عَبْدُاللَّهُ بِنُ زَاتَدَةَ وَأَمُّ مَكْتُومَ أَمُّهُ صَرَّتُ الْخَسَنُ بِنُ مُحَدَّ الزَّعْفَرَ انْيَ حَدَّثَنَا ٱلْخَجَّاجُ بْنُ مُحَمِّدِعَنِ أَبْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرِ فِي عَبْدُ ٱلْكُرِيم سَمَعَ مَقْسَمَا مَوْلَى عَبْدِ ٱلله بِنِ ٱلْحِرِثُ تُحَدِّثُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَسْتُوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر عن بدر و الخَارَجُونَ إِلَى بَدْر لَمَا نَزَلْت غَرْوَةُ بَدْرِ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ جَمْسُ وَأَبْنُ أُمَّ مَكْتُوم إِنَّا أَعْمَيَان يَارَسُولَ الله فَهُلَ لَنَا رُخْصُةً فَنَزَلْت لا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلصَّرَرِ وَنَصْلَ ٱللَّهُ ٱلْجُهَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِيرِ. وَرَجَّةَ فَهُوَّ لَا هُ ٱلْقَاعِدُونَ غَيْرُ أُولِي ٱلصَّرَرِ وَفَصَّلَ ٱللَّهُ ٱلْجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْفَاعِدِينَا جِراً عظياً درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولى الضرر، قَالَ وَعَلَيْتُم هَذَا حَديثُ حَسَنَ غَريب من هذَ الوَّجه من حديث أبن عباس ومقسم يَقَالُ هُوَ مُولَى عَبْدَالله بِنِ الْحُرِثِ وَيَقَالُ هُوَ مُولَى أَبْنِ عَبَّاسِ وَكُنْيَتُهُ

فا ضعف لنا كذلك الثراب فنزلت الآية ونهاهم الله عنه (الثانية) التهنى بأب من أبواب الشريعة وما رأيت أحدا تفطن له من العلماء تفطن البخارى ولقد وضع له كتابا وبوابه ابوابا ودخل اليه من سبيله وأحاط بجملنه وتنصيله وقد بيناه في كتاب سراج المريدين فلا فائدة في تكراره وجملته أن لا

أَبُو ٱلْقَاسِم مِرْشِ عَبْدُ بْنُ حَمْدِد حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْد عَنْ أبيه عَنْ صَالِح بِنَكِيسَانَ عَن أَبْن شَهَابِ حَدَّ ثَني سَهِ لُ بْنُ سَعْد قَالَ رَأَيْتُ مروانَ بَنَ ٱلْحَكَمِ جَالسًا فِي ٱلْمُسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرِنَا أَنْ زِيْدَ بِنَ ثَابِتِ أَخَبِرُهُ أَنْ النِّيصَلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمْلَى عَلَيْهِ لَا يُستُّوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَهُ أَبْ أَمْ مَكْمَتُوم وهو يُمليهَا عَلَى فَقَالَ يَارَسُولَ الله وَالله لَوْ استَطيعُ ٱلْجَهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلاً أُعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَذُهُ عَلَى خَذَى فَثَقَلْت حَتَّى هُمْت تَرُضْ خَذَى ثُمَّ إُسْرَى عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْه غَيْرُ أُولِي ٱلصَّرَرِ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْصَحِيحٌ هُكَذَا رَوَى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو هذا وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيصة بنذؤيب عن زيد بن تأبت و في هذا الحَديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين رواه سهل بن سعد الانصاري عن مروان بن الحكم يتمنى الدنيا ولاماءاداليها ولا يتمنى الاأجرالآخرة ولايتمنىمن أمرالآخرة ماقدقطعهالله عنكخبرا واللهاعلم وبالجملة فلا ينبغي للمرءان يعول على التمني ولينظر في التعني فان الأمر بالحكم والقضاء لا بالأرادة والمني فاسلكوا سبيل من

ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التَّابعين حرَّثنا عَبْدُ بنُ حَمِيدُ أَخْبَرُ نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبِرِنَا ابن جريج قال سمعت عبد ٱلرَّحْمَن بْنَ عَبْد ٱلله بْن أَبِي عَمَّار يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدالله بْن بَابَاهُ عَنْ يَعْلَى بْن امية قال قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله أن تقصروا من الصلاة إِنْ خَفْتُمُ أَنْ يَفْتَنَكُمْ وَقَدْ أَمْنَ النَّاسُ فَقَالَ عَمْرٌ عَجِبْتُ مُمَّا عَجِبْتُ مِنْـهُ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ﴿ قَ لَ بَوْعَيْنَتَى هذاحديث حسن صحيح مرش محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا سعيد بن عبد الهنائي حدثنا عبد الله بن شقيق حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي احب اليهم من آبائهم و ابنائهم وهي العصر فاجمعوا أمركم فميلو اعليهم ميلة واحدة وإن جبريل آتى النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يقسم اصحابه شطرين فيصلي بهم وتقوم طائفة اخرى وراءهم

تقدمكم فى القيام بحق الله و لا تنمنو ا ماخص به أحد من فضل الله (الثالثة) قوله واسألو االله من فضله أى اسألو ه الاعمال و لا تسألو ه الآمال و المنزلة العلياليست الدنيا

وَلْيَأْخُذُوا حَذْرَهُمْ وَأَسْلَحَتُهُمْ ثُمَّ يَأْتَى ٱلآخَرُونَ وَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَأْخُذُ هُؤُلًا، حْذَرُهُمْ وَأَسْلَحَتَهُمْ فَتَكُونُ لَهُمْ رَكْعَةٌ رَكَّعَةٌ وَلَرْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ رَكَّعْتَانَ ﴿ قَالَا بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدَيْثُ حسن غريب من هذا ألوجه من حديث عبد ألله بن شقيق عن أبي هريرة وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأبي عياش الزرقي وأبن عمر وحذيفة وابي بكرة وسهل بن أَى حَثْمَةَ وَأَبُو عَيَّاشُ الزَّرَقَ أَسْمُهُ زَيْدُ بْنُ صَامَت مِرْثُنَ الْخَسَنُ بْنُ أَحْمَدُ بِن أَبِي شُعَيْبِ أَبُو مُسْلِمِ ٱلْخُرَّانِي حَدَّثَنَا مُحَدُّ بِنُ سَلَمَةَ ٱلْخُرَّانِي حدثنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عَمر بن قتادة عن أبيه عن جده قَتَادَةَ بِنِ ٱلنَّعْهَانِ قَالَ كَانَ أَهْلُ بَيْتِ مِنَّا يُقَالُ لَهُمْ بَنُو أَبِيْرُق بِشْرٌ وَ بَشِيرٌ وَمُبَشِّرٌ وَكَانَ بَشيرٌ رَجُلًا مُنَافِقًا يَقُولُ الشُّعْرِ يَهْجُو بِهِ اصْحَابَ رَسُول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنْحَلُهُ بِعَضَ ٱلْعَرَبِ ثُمَّ يَقُولُ قَالَ فَلَانَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَلاَنْ كَذَا وَكَذَا فَاذَا سَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولَ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلَكَ الشُّعْرَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا يَقُولُ هَذَا الشُّعْرَ إِلاَّ هَٰذَا الْخُبِيثُ أَوْ كُمَا قَالَ ٱلرَّجَلَ وَقَالُوا أَبْنَ ٱلْأَبَيْرِقَ قَالَهَا قَالَ وَكَانَ أَهْلَ بَيْتَ حَاجَة

وَفَاقَة فِي أُلْجَاهِلِيَّة وَٱلْاسْلَامِ وَكَانَ ٱلنَّاسُ إِنَّا طَعَـامَهُمْ بِٱلْمُدَيِنَةَ ٱلتَّمْرُ وَ السَّعِيرُ وَكَانَ ٱلرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدَمَت عَنافَطَةٌ مِنَ ٱلشَّامِ مِنَ ٱلدُّرْمَكَ أَبْنَاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا فَخَصَّ مَهَا نَفْسَـهُ وَأَمَّا ٱلْعِيـَالُ فَأَنَّا طَعَامُهُمْ ٱلتَّمَرُ وَٱلشَّهِ عَبِي فَقَدَمَت صَافطَةً مِنَ ٱلشَّـامِ فَأَبِتَاعَ عَمَى رِفَاعَةً بِنَ زَيْدِ حَمَلًا مِنَ الدِّرَمَكَ فَجَعَلُهُ فِي مُشْرِبَةً لَهُ وَفِي المُشْرِبَةُ سَلَّاحٍ وَدَرَعَ وَسَيْف فَعُدى عَلَيْهِ مِنْ تَحْتَ ٱلْبَيْتِ فَنُةَ بَتَٱلْمُشَرِّبَةُ وَأَخِذَ ٱلطَّعَامُ وَٱلسَّلَاحُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَا نِي عَمِّي رِفَاعَةُ فَقَالَ يَا أَبْنَ أَخِي إِنَّهُ قَدْ عُدِي عَلَيْنَا فِي لَيْلَتَنَا هٰذه فَنُقَبَت مَشْرَبَتُنَا فَذُهُب بِطَعَامِنَا وَسلاحِنَا قَالَ فَتَحَسَّسْنَا فِيٱلدَّارِ وَسَأَلْنَا فَقَيلَ لَنَا قَدْ رَأَيْنَا بَنِي أُبَيْرِقِ أُسَتُوقَدُوا فِي هٰذِهِ ٱللَّيلَةِ وَلاَ نُرَى فَمَا نُرَى إِلَّا عَلَى بَعْضَ طَعَامَكُمْ قَالَ وَكَانَ بَنُو أَبِيَّرْقَ قَالُوا وَنَحْنُ نَسْأَلُ فِي ٱلدَّار وَاللَّهُ مَا نَرَى صَاحَبُكُمْ إِلَّا لَبِيدَ بْنَ سَهْلِ رَجْلُ مِّنَالَهُ صَلَّاحٍ وَإِسَلَامٌ فَلَمَّا سَمِعَ لَبِيدُ أَخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَقَالَ أَنَا أَسْرِقُ فَوَ الله لَيْخَالطَّنَّكُمْ هَـذَا السيف أولتبينن هذه السرقة قالوا اليك عنهاأتها الرجل فما أنت بصاحبها فَسَأَلْنَا فِي ٱلدَّارِ حَتَّى لَمْ نَشُكُ أُنَّهُمَّ أُصْحَابُهَا فَقَالَ لِي عَمَّى يَا ٱبْنَ أَخِي لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتَ ذَلكَ لَهُ قَالَ قَتَادَةُ فَأَتَيْتُ

رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ اهْلَ بَيْتِ مِنَا أَهْلُ جَفَاء عَمُدُوا إِلَى عَمَّى رِفَاعَةً بِن زَيْد فَنَقَبُوا مَشْرَبَةً لَهُ وَأَخَذُوا سَلَاحَهُ وَطَعَـامَهُ فَلْيَرَدُوا عَلَيْنَا سَلَاحَنَا فَلْمَّا ٱلطَّعَامُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ ٱلنَّيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَآمَرُ فِي ذَلِكَ فَلَمَّا سَمَعَ بَنُو أَبَيْرِقَ أَتُوا رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُلُهُ أُسِيرُ بِنُ عُرُوةً فَكُلُّمُوهُ فِي ذَلِكَ فَأَجَتُّمَعَ فِي ذَلَكَ نَاسٌ مِنْ أَهُلِ ٱلدَّارِ فَقَالُوا يَارَسُولَ الله إِنْ قَتَادَةً بِنَ النَّعْبَانِ وَعَمَّهُ عَمَدُوا إِلَى أَهْلِ بَبْتِ مِنَّا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بَيْنَةُ وَلَاثَبْت قَالَ قَتَادَةً فأتيت رسول اللهصلي المه عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بألسرقة عَلَى غَيْر ثبت وَلا بَيْنَة قَالَ فَرَجَعْتُ وَلُوَدْدُتُ أَنَّى خَرَجْتُ مَن بَعْض مَالَى وَلَمْ أَكُلِّمْ رَسُولَ أَلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى ذَلَكَ فَأَتَانِي عَمِّي رَفَاعَةً فَقَالَ يَا أَبْنَ أَخِي مَا صَنَعْتَ فَأَخْرَتُهُ مَافَالَ لَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله الْمُستَعَانَ فَلَمْ يَلْبُتْ أَنْ مَرْ لَالْقُرْآنُ إِنَّا أَنْزَلْنَا الَّيْكَ ٱلْكَتَابِ بِٱلْحَقِّلِتَحْكُم بِينَ النَّاس مَا أَرَ الَّهُ أَلَّهُ وَلاَ تَكُنُّ للْخَاتُنينَ خَصِماً بَنِي أَبَرْقَ وَأُسْتَغْفُرِ اللَّهُ أَي مَا قُلْتَ لَقَتَادَةً إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَـادُلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ

أَنْفُسُهُمْ إِنْ اللهُ لا يُحبِّ مَنْ كَانَ خُوانًا أَثِماً يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يستخفون من الله إلى قوله غفورا رحما أي لو استغفروا الله لغفر لهم وَمَنْ يَكُسُبُ إِنَّمَا فَأَنَّمَا يَكُسُمُ عَلَى نَفْسُهُ إِلَى قُولُهُ إِنَّمَا مَبِينًا قُولُهُ للبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف نؤتيه اجرا عظيمافلمانزل القرآن أتى رسول الله صلى ألله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قَتَادَةً لَمَّا أَتَيْتُ عُمَّى بِٱلسَّلَاحِ وَكَانَ شَيْخًا قَدْ عَسَى اوْعَشَى فِي الجاهليَّةُ وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيته بالسلاح قال يا ابن اخي هو في سبيل الله فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً فَلَمَّا نَزَلَ القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلاقة بنت سعد بن سمية فانزل الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فتمد ضل ضلالا بعيدا رحله فوضعته على راسها ثم خرجت به فرمت به في الابطح ثم قالت أُهُدِيت لَى شَعْرِ حَسَانَ مَا كُنْتَ تَأْتَيْنِي بَخْيرِ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ

غَرِيبُ لاَ نَعْلَمُ أُحَدًا أُسْنِدُهُ غَبْرَ مُحَدُّ بن سَلَّمَةَ ٱلْخُرَّانَى وَرُوَى يُونُسُ أَنْ بُكُيْرٍ وَغَيْرٌ وَاحِدِ هَذَا أَلْحَدِيثَ عَنْ مُحَدِّ بن إسحَى عَنْ عَاصِم بن عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ مُرْسَلُ لَمْ يَذْكُرُوا فيه عَنْ أَبِيه عَنْ جَدَّه وقَتَـادَةُ هُوَ أَخُو أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِي لَأُمَّهِ وَأَبُو سَعِيدِ ٱلْخُدْرِي سَعْدُ بِنُ مَالِكَ بِنْ سَأَن مِرْثُ خَلاَد بْنُأْسُلَم حَدِّثْنَا النَّصْرُ بْنُشُمَيْل عَنَ إِسْرَائِيلَ عَنْ تُويْرِبْن أَبِي فَاخِتَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى بِن أَبِي طَالِبَ قَالَ مَا فِي الْفُرْ آنَ آيَةً أَحَبُّ إِلَى من هذه ألآية إنَّ اللهُ لا يَغْفَرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلَكُ لمَنْ يَشَاءُ قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبٍ وَأَبُو فَاخَتَهَ أَسْمُهُ سَعِيدُ بِنُ عَلَاقَةً وَثُويِرٌ يَكُنَّى أَبًا جُهِم وَهُو كُوفَّى رَجُلٌ مِنَ ٱلتَّابِعِينَ وَقَدْ سَمِعَ مِن أَبْن عُمَر وَأَبِنَ أَازَبِيرٍ وَأَبِنَ مُهِدى كَانَ يَعْمَزُهُ قَلَيْلًا طَرَثْنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحَى أَبْنَ أَبِي عُمَرَ وَعُبُدُ ٱللهُ بْنُ أَبِي ٱلزِّنَادُ ٱلمَّعْنِي وَاحِدٌ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

حديث قوله سبحاً ﴾ ﴿ من يعمل سوءا يجز به ﴾قال النبي صلى الله عايه وسلم ﴿سددوا وقار بوافى كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها) وذكر حديث أبي بكر بعده إن المؤمنين يجزون بذلك في الدنيا حتى

أبن عيينة عن أبن الى محيصن عن محمد بن قيس بن مخرمة عن الى هريرة قَالَ لَمَا نَزَلَ مَن يَعْمُلُ سُوءًا يَجُزُ بِهِ شَقَّ ذَلَكَ عَلَى ٱلْمُسْلِمِينَ فَشَكُوا ذَلَكَ إِلَى ٱلنِّبِّي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَارِبُوا وَسَدَّدُوا وَفَى كُلِّ مَا يُصيبُ ٱلْمُؤْمَنَ كَفَّارَةً حَتَّى ٱلشَّوْكَةَ يُشَـاكُهَا أُو النَّـكْبَةَ يُنْكُبُهَا . أَبْنُ مُحَيَّصن هُو عَمْرُ بَنْ عَبْدَالُرْ حَمْنُ بِن مُحَيْصِنْ ﴿ قَالَ إِنَّوْعَلِّينَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيب مَرْثُنَا يَعْنَى بَنْ مُوسَى وَعَبْدُ بَنْ حَمْيِد قَالًا حَدَّثَنَا رَوْحُ بَنْ عَبَادَةَ عَنْ مُوسَى بن عَبَيْدَةَ أَخْبَرُ في مُولَى بْنِ سَبَّاعِ قَالَ سَمِعْتُ عَبِـدَ الله بنَ عُمْر يَحَدَثُ عَن أَن بَكْرِ الصَّدِيقِ قَالَ كُنْتُ عَنْدُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَالْزَلْتَ عَلَيْهِ هَـٰذَهِ ٱلْآيَةُ مَنْ يَعْمَـٰلُ سُوءًا بَجْزَ بِهِ وَلَا يَجَدُّلُهُ مَنْ دُونَ اللَّهَ وَلَيَّا وَلَا نَصِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْر الْاَاقُرِ ثُكَ آيَةُ أَنْزَلَت عَلَى قُلْت بَلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ فَأَقَرَ انْيَهِا فَلَا أَعْلَمُ إِلاّ أَنِّي قَدْ كُنْتِ وَجَدْتُ أَنْفُصَامًا فِي ظُهْرِي فَنَمَطَّأْتُ لِمَا فَقَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَا شَأْنُكَ يَا أَبَّا بَكْرِ قُلْتُ يَارَسُولَ ٱللَّهِ بِأَنِي أَنْتَ

یلقوا الله ولیست لهم ذنوب وق. تذرم فی حدیث مثل المؤمن مثل الحامة « ۱۲ — ترمذی — ۱۱ »

وَأُمِّى وَأَيْنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا وَإِنَّا لَجُزَوْنَ بِمَا عَمَلْنَا فَقَالَ رَسُولُ ٱللهُصَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكُر وَٱلْمُؤْمَنُونَ فَتَجْزُونَ بِذَلْكَ فِي الْدُنْيَـا حَتَّى تَلْقُوا اللهَ وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ وَأَمَّا ٱلآخَرُونَ فَيْجَمَعُ ذَلكَ لَهُمْ حَتَّى يجزوا به يوم القيامة ﴿ قَالَ بَوْعَلِيْنَتِي هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفَى إِسْنَادِهِ مَقَالَ مُوسَى بن عَبَيْدَةً يَضَعَفُ فَيَأْلَحُدِيثُ ضَعَفَهُ يَحَى بنُ سَعِيدُ وَأَحْمَلُهُ أَبِنَ حَنْبُلُومُوكَى أَبِن سَبَّاع بَحْهُولٌ وَقَدْ رُوكَ هَذَا ٱلْخَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَٰذَا ٱلْوَجِهِ عَنْ أَنَّى بَكُرٍ وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادَ صَحِيحَ أَيْضًا وَفَى ٱلْبَابِ عَنْ عَأَنْشَـةً مَرْثُ الْمُمَّدُ بِنُ ٱلْمُثْنَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَمَانُ بِنَ مُعَاذَعَن سَمَاك عَن عَكْرَمَة عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ خَشيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ٱلنَّبَيُّ صَلَّى ٱللهُ عليه وسلم فقالت لا تطلقني وأمسكني وأجعل يومي لعائشة ففعل فَنزَلَتُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصلحَا أَنْ يُصْلَحَا بَيْنَهُمَا صِاحًا وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ فَهَا أصطَلَحًا عَلَيْهِ مِن شَيْء فَهُوَ جَائِزٌ كَأَنَّهُ مِنْ قُول أَنْ عَبَّاس @ قَالَ بُوعِيْنَيْ هَذَا حَديثُ حَسَنْ غَريب مِرْثُ عَبْدُ بِنُ حَمِيد حَدَّثَنَا أبو نَعيم حدثنا مالك بن مغول عن أبي السَّفَر عَنِ البُّرَاء قَالَ آخر آية

من الزرع تفيئها الريح مرةهاهنا ومرة هاهنا يعنىفى المصايب والهموموهده

عَرْضُ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ مَسْعَرِ وَغَيْرُهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمِ
عَنْ طَارِق بْنِ شَهَابِ قَالَ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ لَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَالَّمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ عَلَيْنَا أَنْزِلَت هَذِه الآية الْيُومَ أَكْمَلُت لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَى وَرَضَيت لَكُمُ الْاسلامَ دِيناً لَا تَخَذْنا ذَلكَ الْيَوْمَ عِيداً عَلَيْكُمْ نَعْمَى وَرَضِيت لَكُمُ الْاسلامَ دِيناً لَا تَخَذْنا ذَلكَ الْيَوْمَ عِيداً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ إِنِي أَعْلَمُ أَيْ يَوْمٍ أَنْزِلَتُ هَذَه الْآيَةُ أَنْزِلَتُ عَمْنَ صَحِيحً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ إِنِي أَعْلَمُ أَيْ يَوْمٍ أَنْزِلَتُ هَذَه الْآيَةُ أَنْزِلَتُ عَمْنَ صَحِيحً يَوْمَ عَرَفَة فِي يَوْمٍ جُمْعَة ﴿ عَلَيْكُمْ الْاسلامَ وَيَناتَى هَذَه المَالِكَ مَنْ صَحِيحً يَوْمَ عَرَفَة فِي يَوْمٍ جُمْعَة ﴿ عَلَا اللهُ عَلَيْنَى هَاللهُ عَلَيْكُمْ الْمُعْدِينَ عَمْنَ صَحِيمً عَرَفَة فِي يَوْمٍ جُمْعَة ﴿ عَلَا اللهُ عَلَيْنَى اللهُ اللهِ اللهُ عَمْنَ عَرَفَة فَى يَوْمٍ جُمْعَة ﴿ عَلَالَهُ وَعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَيْنَ صَحِيمً اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ ا

من الآيات المطالمة وآيات الغفران وأخبار التكفير متيدة تقضى عليها كما تقدم . مَرْثُنَا عَبْدُ بُنُ مَمْدُ أَخْبَرَنَا يَرِيدُ بُنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا حَادُ بُنُ سَلَمَهُ عَنْ عَلَيْمُ مَنْ أَيْ عَلَّا لَا عُلَا اللهِ عَلَيْكُمْ الْمُعْدَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاسْلامَدِينَا وَعَندُهُ يَهُودَى فَقَالَ لَوْ أَبْرِلْت عَلَيْمُ نَعْمَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاسْلامَدِينَا وَعَندُهُ يَهُودَى فَقَالَ لَوْ أَبْرِلْت عَلَيْمُ نَعْمَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاسْلامَدِينَا وَعَندُهُ يَا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ عَرَفَةً ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ عَرَفَةً ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَعُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## سورة المائدة

خبر أبي هريرة يمين الله ملائي سحا (قال ابن العربي) قد تكلمنا علي هذه الآية ونظائرها في عدة مواضع و تحريره في تسع مسائل (الاولى) إن الله تعالى موصوف بأن له يدين كما أخبر سبحانه عن اليدين والكف وقال بعض علمائنا هما صفتان وقال بعضهم يرجع ذلك الى القدرة وما يترتب عليها من الافعال والخلق والتقدير فعبربها عنها لما كان تصرف ما يكون بها (الثانية )أن الذي تبت فينا لما كان اليمني أكثر تأثيرا من اليسار قال النبي عليه السلام (وكانا ثبت فينا لما كان اليمني أكثر تأثيرا من اليسار قال النبي عليه السلام (وكانا

يديه يمين)أى صفاته كاملة لانقص فيها ولا تلحق آدة فى ذاته ولافى صفاته (الثالثة) قوله يمين الرحمن الشارة الى مايصدر من العطاء يكون من متعلقات الرحمة كما أن ما يكون منه من منع يكون من الغضب والكل راجع الى الحكمة (الرابعة) قوله ملائى يعنى لا ينقصها عطاء وكل مملوء ينقصه العطاء والحلامسة)قوله سحايعني تصب العطاء صباو بملؤها ماله لم يغض خلاف المخلوقين لا نفر اده بالجلال والكال (السادسة)قوله لا يغيضها الليل والنهار في حتمل ان توقع عليه سحا المعنى لا يغيضها السح الدائم فى الليل والنهار ويحون الفاعل مضمر ايدل عليه سحا المعنى لا يغيضها السح الدائم فى الليل والنهار والصناعة تشهد بمراتبها وقانونها للوجهين (السابعة)قوله أرأيتم ما أنفق منذ خاق السهاوات والارض فانه لم يغض مافى يمينه مثل ان الدنيا والآخرة مضاعفة الى غير غابة لا يغيض بها ما ننده فكيف بهذا المقدار وحده (الثامنة) وعرشه على الماء قال بعضهم معناه ان بين العرش والسها، موج مكفوف وما ذلك على الله بعزير والذى عندى أنه أراد به وعرشه يعنى الخلق كله على الماء بمسكمه بقدر ته لا والذى عندى أنه أراد به وعرشه يعنى الخلق كله على الماء بمسكمه بقدر ته لا

اللَّهْ وَيُ وَمَالِكُ بُنُ أَنَسَ وَابُنُ عَيَيْنَةَ وَابْنُ الْمُبَارَكُ إِنَّهُ تُرُوى هَادُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُوْمَنُ بَهَا فَلاَ يُقَالُ كَيْفَ صَرَّتُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد حَدَّثَنَا مُسْلُمُ بْنُ الْأَشْيَا، وَيُؤْمَنُ بَهَا فَلاَ يُقَالُ كَيْفَ صَرَّتُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد حَدَّثَنَا مُسْلُمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْخُرِثُ بْنُ عَبْيد عَنْ سَعيد الجُريري عَنْ عَبْد الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْخُرِثُ بْنُ عَبْيد عَنْ سَعيد الجُريري عَنْ عَبْد الله بْنِ شَقيقَ عَنْ عَائشَة قَالَت كَانَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم يُعْرَسُ حَتَى نَرَلُتُ هُذِه الله عَنْ عَائشَة قَالَت كَانَ النَّي صَلَّى النَّاسِ فَأَخْرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسُلُم الله عَلَيْهُ وَسَلَم الله عَلَيْهُ وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْهُ وَسُلُم الله عَلَيْهُ وَسُلُم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهُ وَسُلُم الله عَلَيْه وَسُلُم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْهُ وَسَلَم الله عَلَيْهُ وَسُلَم الله عَلَيْه وَسُلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسُلُم الله عَلَيْه وَسُلُم الله عَلَيْه وَسُلَم الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَسُلُم الله عَلَيْه الله عَلَيْه وَسُلُم الله عَلَيْه وَسُلَم الله الله عَلَيْه وَسُلُم الله عَلَيْه وَسُلُم الله عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه عَلَيْه وَسُلُم الله عَلْه الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه وَسُلَم عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالمُ الله وَاللّه و

بعمد تترافده ولا أساس يعاضده فانها كانت تكون مفتقرة الى أمثالها الى غير غاية وذلك غير محصول فترده أدلة العقول (التاسعة)قوله وبيده الأخرى الميزان برفع وبخفض وذلك عبارة عن التقدير والتدبير الصادر عن الارادة فعبر عن القدرة والارادة باليدين اللنين تتصرفان بحسب العلم اللواتي لاتقوم الا بالذات الحية وهي قواعد عقائد الالآهية فاصل الخلامة للقدرة وترتيب الصفات عليها بالارادة وهذه طريقه من تأول وإن شئت أن تقف على طريقة أبي عيسي في الايمان والتسليم مع الننزية عن التكييف والتعظيم فياما أحسنهها جميعا طريقة وياما أسلم الثانية للعامة والله الموفق للصواب .

حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحرس حتى نزلت ﴿ والله يعصمك من الناس﴾ للى آخره كالالنبي صلى الله عليه وسلم على سيرة الا تنبياً .
لا يأمن من نزول البلاء واعتداء الاعداء عليه وقد أصابه من ذلك ماشاء

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسُهُ مِنَ الْقَبَّةَ فَقَالَ لَهُمْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْصَرُ فُوا فَقَد عَصَمَني ألله حدثنا نصر بن على حدثنا مسلم بن إبراهيم بهذا الاسناد نحوه ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْتُمَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ وَرُوى بَعْضُهُم هَـذَا ٱلْحَدِيثُ عَن الْجُرَيرِي عَن عَبِدَالله بن شَقِيقَ قَالَ كَانَ النِّي صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ يُحْرَسُ وَلَمْ يَذَكُّرُوا فيه عَنْ عَائَشَةً صَرَّتُنَا عَبُدُالله بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَٰنِ أَخْبَرَنَا يَزيدُ ابن هرون اخبرنا شريك عن على بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصى نهتهم علماً وهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم ووا كلوهم وشاربوهم فضرب الدقلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال فَجَلَسَ رَسُول الله صملي الله عليه وسلَّم وكَانَ مُتَّكَّمًا فَقَالَ لأَوْ ٱلَّذِي نَفْسَى بِيَدُه حَتَّى تَأَطَرُوهُمْ عَلَى ٱلْحَقِّى أَطَرًا قَالَ عَبْدُ ٱلله بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَٰنِ قَالَ يَزِيدُوَكَانَ سُفَيَانَ ٱلثُّورِي لَا يَقُولُ فيه عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَالَمَتُكُمْ وَهَذَا حَدِيث

الله أن يصيبه ولم يكن آمنا على نفسه فجرى على السنة في الحراسة التي

حَسَنُ غَرِيبٌ وَقُدْ رُويَ هَذَا ٱلْحَدِيثُ عَنْ مُحَدِّبْ مُسْلَم بْنِ أَبِي ٱلْوَضَّاحِ عَن عَلَى بِن بَدِيمَةً عَن أَني عَبِيدَة عَن عَبِد الله عَن النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمُ تحوه و بعضهم يقول عن أبي عبيدة عن الني صلى الله عليه وسلم مرسل حَرْثُ أَبْدَارُ حَدْثُنَا عَبْدُ أَلْرَحْمَن بِنَ مَهْدَى حَدْثُنَا سَفْيَانُ عَنْ عَلَى بِن بَذَيْمَةُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا وَقَعَ فِيهِمُ النَّقْصُ كَانَ الرَّجُلُ يَرَى أَخَاهُ عَلَى ٱلذَّنْبِفَيَنْهَاهُ عَنْهُ فَاذَا كَانَٱلْغَدُلَمْ يَمْنَعُهُ مَارَأًى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَخَلَيظُهُ فَضَرِبَ أَلَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِم بِبعض وَ نَزِلَ فَيهِم ٱلْقُرْآنَ فَقَالَ لَعَنَ ٱلَّذِينَ عَصُواً وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَقُراً حَتَى بِلَغُولُو كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالَّذِي وَمَا أَنْزِلَ ٱللَّهِ مَاا تَخَذُوهُمْ أُولِيَّاءَ وَلَكُنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسْفُونَ قَالَ وَكَانَ نَيّ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِّنًّا فَجَلَّسَ فَقَـالَ لَاحْتَى تَأْخَذُوا عَلَى يَدَّى

لاتصدف عن المقادير ولكنها من حكمة الله فى التدبير والتقدير حتى أعطاه الله هذه الخصيصة من العصمة وضاعف عليه فيها السنة وأكمل له بها النعمة وأبان منها له شرف المنزلة وأغناه عن الحلينة .

ٱلظَّالَمُ فَتَأْطُرُوهُ عَلَى ٱلْحَقِّ أَطْرَأُ صَرَبْنَ بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ٱلطَّيَالَسَّي وَ أَمْلَاهُ عَلَى حَدَّثَنَا مُحَدُّ بِنَ مُسلم بِنَ أَبِي ٱلْوَضَّاحِ عَنْ عَلَى بِنَ بَدْيَمَةً عَنْ أبي عبيدة عن عبد الله عن الذي صلى الله عليه وسلم مثله مرش عبدالله أَبْنَ عَبِدِ ٱلرَّحْمِنِ أَخْبِرَنَا مُحَمَّدُ بْنِ يُوسُفَ أُخْبِرَنَا إِسْرِائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إسحق عَن عَمْرَ بِن شَرَحبيلُ أَنَّى مُيسَرَّةً عَنْ عُمْرَ بِن ٱلْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ ٱللُّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي ٱلْخَرْ بَيَانَ شَفَاء فَنَزَلَت ٱلَّتِي فِي ٱلْبَقَرَة يَسْتُلُونَكَ عَن ٱلْحَمْرُ وَٱلْمَيْسِرِ ٱلْآيَةَ فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِئْت عَلَيْهِ فَقَالَ ٱللَّهُمَّ بَيْنُ لَنَا في ٱلْحَمْر بَيَانَ شَفَاء فَنَزَلَت ٱلَّتِي فِي ٱلنِّسَاء يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَـُوا لَاتَقْرَبُوا الْصَّلاَةَ وَأُنْتُمْ سُكَارَى فَدُعِي عُمَرُ فَقُر تُت عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ٱللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي ٱلْخَر بَيَانَ شَفَاء فَنَزَلَت ٱلَّنِي فِي ٱلْمَا تُدَة إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَّعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَ ٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَرْ وَٱلْمَيْسِرِ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَدُعَى عَمْرُ فَقُر تَت عَلَيْهِ فَقَالَ انْتَهِينَا انْتَهِينَا أَنْتَهِينَا يَهُ لَابُوعَيْنَتِي ﴿ وَقَدْ رُوى عَنْ إِسْرَائِيلَ هَذَا ٱلْحَدِيثُ مُرْسَلُ مَرْشَلُ مَرْشَلُ مُمَّدُ بِنَ ٱلْعَلَاءِ حَدْثَنَا وَكَيْعَ عَنِ إِسْرَائِيلَ عَن ابي إسحق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أنْ عَمَرُ بنَ الْخَطَابِ قَالَ.

اللَّهُمْ بَيْنَ لَنَا فِي الْحَمْرُ بِيَانَ شَفَاء فَذَكَّر نَحُوهُ وَهَذَا أَصَّحْ مِنْ حَدِّيثُ مُحَدَّد أَنْ يُوسُفَ **حَرَثُنَا** عَبِدُ بِنَ حَمَيْدِ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللهِ بِنَ مُوسَى عَنَ إِسْرَ ائْيلَ عن أبي إسحق عن البراء قال مات رجال من أصحاب الني صلى الله عليه وسَلَمُقَبِلُ أَنْ تَحْرُمُ أَلْخَبُرُ فَلَمَّا حُرِمُتَ أَلْخَرُ قَالَ رِجَالٌ كَيْفُ بِأَصْحَا بِنَاوَقَدْ ما توا يشربون الخر فنزلت ليس على ألذين آ منوا وعملو االصالحات جناح فيما طعموا إذا ماأتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَتِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٍ وَقَدْ رُواهُ شُعْبَةُ عَنَ ابني إسحقَ عَن أَلْبِرَاء حَدَثْنَا بِذَلْكَ بِنَدَارٌ مِرْشِ مُحَدُّ بِنَ جَعَفُر حَدَثْنَا شَعِبَةُ عَنْ أبي إسحق بهدذا قال قال البراء مات ناس من اصحاب النبي صلَّى اللهُ عليه وسلم وهم يشربون الخر فلما نزل تحريمُها قَالَ ناسٌ من أصحَاب النبي صلى ألله عَليه وَسَلِّم فَكَيف بأصحابنا الَّذينَ مَا تُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا فَنَزَلْتَ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالْحَاتِ اللَّهِ ۚ ﴾ قَالَ وُعَدَّتِيُّ هذَا حَديث حَسَنْ صَحيح مرش عَبْدُ بْنُ حُمَيْد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز ابن ابي رزمة عن إسرائيلَ عن سماك عن عكرمة عن أبن عَباس قَالَ

قَالُوا يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتِ اللَّذِينَ مَأْتُوا وَهُمْ يَشْرُبُونَ الْحَرْ لَمَا نَزَلَ تَحْرِيم أَلْخُرُ فَنَزَلَتَ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُو اوَ عَملُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاتُ فِما طَعمُوا إِذَا مَا اتَّقُو اوَ آمَنُو اوَ عَملُو االصَّالْحَاتِ، قَ لَ إِوْعِيْنَتَي هَذَاحَد يِثَحَسن صحيح حرش سفيان بنو كيع حد ثناخالد بن مُخلّد عن على بن مسهر عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال لما نزلت ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طَعمُوا إِذَامَا أَتَقُوْاوَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات قَـالَ لَى رَسُـولَ اللهُ صَــلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنْتَ مَنْهُمْ قَالَ هَـذَا حديث حسن صحيح مرش عمرو بن على أبو حفص الفلاس حدَّثناً أبو عاصم حدثنا عُمَّان بن سعد حدَّثنا عكرمَة عن أبن عَبَّاس أنَّ رَجُلًا أَتِّي أَلْنَى صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي إِذَا أَصَبْتُ اللَّحْمَ أَنْتُشَرُ تُللِّنُسَاء وَ أَخَذَتْني شَهُو تِي خُرَّمْتَ عَلَى ٱللَّحْمَ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ يَا أَيَّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيْبَات مَا أَحَلَ أَلَهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِب المعتدين وكأوا مما رزقكم الله حلالاطيبا قال هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلا ايس فيه عن ابن عباس

وَرَوَاهُ خَالَدُ ٱلْخَذَّاءُ عَنْ عَكْرِمَةً مُرْسَلًا طَرْثُ أَبُو سَعِيد الْأَشَجْ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ عَلَى بْنِ عَبْدِ ٱلْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ٱلْبَخْتَرَى عَنْ عَلَى قَالَ لَمَّا نَزَلْت وَلَلْهُ عَلَى ٱلنَّاس حَجَّ ٱلْبَيْت مَن ٱسْتَطَاعَ ٱلْيله سَبِيلًا قَالُوا يَارَسُولَ ٱلله فَكُلِّلَ عَامَ فَسَكَتَ قَالُوا يَارَسُولَ ٱلله فَى كُلِّ عَامِ قَالَ لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ فَأَنْزَلَ أَلَّهُ يَا أَيُّما ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تُسُوُّكُمْ ﴾ قَالَ بَوُعَيْنَتَي هٰذَا حَديثُ حَسَنْ غَريبُ من حديث على وفي الباب عن أبي هريرة وأبن عباس مرش محمد بن مَعْمَر أَبُو عَبْد الله البَصْرِي حَدْثَنَا رَوْحُ بِنْ عَبَادَةَ حَدَّثَنَا شَعْبَةَ اخْبَرْنِي مُوسَى بُن أَنَس قَالَ سَمعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالِكَ يَقُولُ قَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ الله مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فُلَانٌ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبِدَ لَكُمْ تُسُوُّكُمْ ﴿ قَالَ بُوعِيْنَتِي هَلْمَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ صَحِيثُ حَرَثُ أَحَمُد بُن مَنيع حَدَّثَنَا يَزيُد بْنُ هُرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَبْنُ أَبِي خَالِد عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي بَكْرِ ٱلصَّـدِيقِ أَنَّهُ قَالَ يَأَايُّهَا ٱلَّذَاسُ إِنَّكُمْ تَقُرُّهُونَهَذِهِ ٱلْآيَةَ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِّينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ

لا يضركم من صَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ وَإِنِّي سَمَّعَتْ رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ٱلنَّاسَ إِذَا رَأُوا ظَالمًا فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْ شَكَ أَنْ يعمهم الله بعقباب ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى هذا حديث حسن صحيح وقيد رواه غير واحـد عن إسمعيل بن أبي خالد نحو هذا ألحَديث مَرْفُوعاً وروى بعضهم عن إسمعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه حَرَثُنَا سَعِيدُ بَنَ يَعْقُوبُ الطَّالْقَانَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ ٱلْمُبَارِكُ أَخَسَّنَا عتبة بن أبي حكيم حدثناً عمرو بن جَاريَة اللَّخميُّ عَنْ أبي أُميِّـــةً الشعباني قال أتيت أبا تعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع بهذه ألاّية هَالَ أَيَّةُ آيَةً قُلْتَ قُولُهُ يَا أَنَّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضَرُّكُمْ مَن صَلَ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ قَالَ أَمَا وَاللَّهُ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا سَأَلْتَ عَنْهَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهواعن المنكر حَّتي إذَا رَأَيت شَعْطا مُطاعاً وَهُوى مُتَبِّعاً وَدُنياً مُؤثَّرَةً وَإِعْجابَ كُلِّ ذَى رَأَى بِرَأَيه فَعَلَيْكُ بِخَاصَة نَفْسُكُ وَدَعَ ٱلْعَوَامُ فَانَ مِنْ وَرَاتُكُمُ أَيَامًا الصر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل اجر خمسين رجلا

يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلُكُمْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنَ الْمُبَارَكُ وزَادَنِي غَيْرُ عَتْبَهُ قيلِلْ يَارُسُولَ ٱللهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَا أَوْ مِنْهُمْ قَالَ بِلَ اجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُم @ قَالَابُوعَيْنَتَى هَذَا حديث حسن غريب مرش الحسن بن أحمد بن أبي شُعَيْبِ أَخْرَ انْي حَدْثَنَا مُحَدُ بْنُ سَلَّمَةُ أُخَّرَ انْي حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَق عَنْ أَبِي ٱلنَّصْرِ عَنْ بَاذَانَ مُولَى أُمَّ هَانِي، عَن أَبِن عَبَّاس عَن تَميم الداري في هذه ألآية يَا أيُّهَا ألَّذينَ آمَنُوا شَهَادَةً بَيْنَكُمْ إذا حضر احدكم الموت قال برى، منها الناس غيري وغير عدى بن بدا، وكانا نصر انيين يختلفان إلى الشَّام قبل الاسلام فأتياً الشَّام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني هاشم يقال له بديل بن ابي مريم بتجارة ومعه جام من فضـة يُريد به الملك وهو عظم تجارته فمرض فاوصى اليهما وأمرهما أن يبلغا ماترك اهلهقال تميم فلما مات اخذنا ذلك الجام فبعناه بالف درهم ثم أقتسمناه أنًا وَعَدَى بنَ بدَاء فَلَمَا قَدَمُنَا إِلَى أَهْلِهُ دَفَعَنَا الْيَهُمُ مَا كَانَ مَعَنَا وَفَقَـدُوا ٱلْجَامَ فَسَأَلُونَا عَنْهُ فَقُلْنَا مَا تَرَكَ غَيْرَ هَذَا وَمَا دَفَعَ الَّيْنَا غَيْرَهُ قَالَ تَمَيْمُ فَلَمَّا أَسْلَمْتَ بَعْدَ قُدُومِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَيْنَةَ تَأْتُمْت من

ذَلَكَ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَأَخْبَرُ مُهُمُ الْخَبْرُ وَأَدَّيْتُ الَّيْهِم خَمْسَمَا تُهُ درهم واخبرتهم أَنْ عَنْدَ صَاحِي مُثَاقِهَا فَأْتُوا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَـالَهُم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه فحلف فأنزل الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةً بِينَكُمْ إِذًا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمُوتِ إِلَى قُوله أو يُخافُوا أن تُرد أيمان بعد أيمانهم فقام عمرو بن أأماصي ورجل آخُر فَحَالُهَا فَنُزعَتُ الْحُنسَمَايَةُ دَرَهُم مِن عَدِدَى بِن بِدَاءُ ﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنَتَى هَذَا حديث غَريبٌ وليس إسناده بصحيح وأبو النضر الذي روى عنه مُحَدُّ بن إسحق هَذَا ٱلْحَديث هُو عندي مُحَدُّ بن السَّائب الْكُلِّي يَكُنِّي أَبَا النَّصْرُ وَقَدْ تَرَكُهُ أَهُلُ ٱلْحُدِيثُ وَهُو صَاحِبُ ٱلنَّفْسِيرِ سَمَعْتُ نُحَمَّدًا أَبِنَ إِسْمِعِيلَ يَقُولُ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلسَّائِبِ ٱلْكَلِّيِّ يُكُنِي أَبَاالُنَّصْرِ وَلَا نَعْرِفُ. لسَالِمُ أَنْ النَّضِرُ ٱلْمُدَنِّي رُواأَيَّةً عَنْ أَنَّى صَالِحٌ مُولِّي أَمْ هَانِي، وَقَدْ رُوى عَن أَبِن عَبَّاس شيء من هذا عَلَى الاختصار من غير هذا ألوجه مرش سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن ابي القاسم عن عبد الملك بن سعيد عن ابيه عن ابن عباس قال خرج

رجل مِن بني سهم مع تميم الداري وعدى بن بداء فات السَّهمي بأرض لَيْسَ فِيهَا مُسْلِّمَ فَلَمَّا قَدَمْنَا بَتَرَكَّتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنَ فَضَّةٍ مُخُوَّصًا بِالَّذَهِب فَأَحْلَفُهُمَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وُجِدَ ٱلْجَامُ بَمَكَّةَ فَقَيلَ أَشْتَرَيْنَا ُهُ مِنْ عَدِي وَتَمْيِمِ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أُولْيَاء ٱلسَّهِمِيُّ فَحَلَّهَا بِاللهِ لَشَهَادُتُنَا أُحَقُّ مِن شَهَادَتُهُمَا وَأَنَّ ٱلْجَامَ لَصَاحِبِهِم قَالَ وَفَيْهِم نَزَلَتْ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمُنُوا شَهَادُهُ بَيْنَكُمْ هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ وَهُوَ حَدِيثُ أَبْنَ أَنِي زَائِدَةَ صَرَتُ الْخَسَنُ بِنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا سَعَيْدَ عَنْ قَتَادَةً عَنْخَلَا سَ بْنِ عَمْرُو عَنْ عَمَّارَ بْنِ يَاسِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَتِ ٱلْمَا تُدَةُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ خُبْزًا وَلَخْمَا وَأَمْرُوا أَنْ لَا يَخُونُو وَلَا يَدْخُرُوالغَد فَخَانُوْ اَوَأُدَّخُرُوا وَرَفَعُوا لَغَد فَمُسْخُوا قَرَدَةً وَخَنَازِيرَ ﴾ قَالَ الوُعِيْسَتَى هَذَا حَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ أَبُو عَاصِم وَغَيْرُ وَاحد عَنْ سَعِيدٌ بِنَ أَنِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَـادَةً عَنْ خَلَاسٌ عَنْ عَمَــارٍ بِنْ يَاسِر مُوقُوفًا وَلَا نَعْرُفُهُ مَرْفُوعًا إلا من حديث ألحسن بن قزعـة مرش حميد بن مسعدة حدثناً سفيان بن حبيب عن سعيدبن أبي عروبة نحوه

ولم يرفعه وهـذا أصح من حديث الحسن بن قزعة ولا نعلم للحديث ٱلمرفوع أصلا مترثث أبن أبي عمر حدثناً سفيان بن عَيْنةَ عَنْ عَمْر و أَبِن دِينَارِ عَنْ طَاوُوسَ عَنْ أَنْ هُرِيرَةً قَالَ تُلَقَّىءِيسَى حُجَّتُهُ وَلَقَّاهُ اللَّهُ في قُولِه وَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ اأَنْتَ قُلْتَ لَلْنَاسِ أَتَخَذُونِي وَأُمِّي إِلْهَين من دون أنه قَالَ أبُو هريرة عن النَّى صلَّى الله عليه وسلَّم فلقاه الله سَيْحَانَكُ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَوْرِلُ مَالَيْسَ لِي يَحْتَى الْآيَةَ كُلَّمَا ﴿ تَيْ إِلَّوْعَلَيْنَتِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيْحَ مَرْثُ أَنْسَةً حَدَّثَنَا عَبَدُ أَنَّهُ بِنُ وَهُبِ عَنْ حيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قَالَ آخر سُورَة أَنْزُلْتُ المَائدة ﴿ وَكَالَبُوعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غُرِيبِ وَرُوى عَنَ أَبِنَ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ آخَرُ سُورَة أَنْزَلَت إِذَا جَاء نَصِر اللَّهُو الفَتْح

ومن سورة الأنعام

حرَثُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ نَاجِيَةً بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيّ أَنَّ أَبَا جَهْلِ قَالَ لُلنَّيِّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سورة الانعام

تاجية أن النبي عليه السلام. و صحيحه ناجية بن كعب أن النبي عليه السلام ه ١٣ – ترمذي – ١٦ ه إِنَّا لاَ نَكَذَّبِكَ وَلَكَنْ نَكَذَّبُ عِمَا جَنْتَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ فَانَّهُمْ لاَ يُكَذَّبُونَكَ وَلَكَنَّ الْظَّالَمِينَ بَآيَاتِ اللهَ يَجْحَدُونَ مِرَثَنَ إِسْحَقَ عَنْ نَاجِيَةَ أَنَّ أَبَاجَهْلِ عَبْدَالرَّحْمَنَ بَنُ مَهْدَى عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ نَاجِيَةَ أَنَّ أَبَاجَهْلِ عَبْدَالرَّحْمَنَ بَنُ مَهْدَى عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَي إِسْحَقَ عَنْ نَاجِيةَ أَنَّ أَبَاجَهْلِ عَبْدَالرَّحْمَنَ بَنُ مَهْدَى عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَمْ وَ لِمَ يَذَكُرُ فِيهِ عَنْ عَلِي وَهَذَا أَصَحَّ مَرَّتَ ابْنُ أَيْ عَمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو بن دينار سَمِعَ جَابِر بنَ عَدْ الله يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ هٰذَهُ الْآيَةُ قُلْ هُوَ الْقَادُرِ عَلَى أَنْ يَبَعْتَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَذَا بَا مَنْ فَوْقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتَ أَرْجُلَكُمْ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَالَ النَّيْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ النَّيْ صَلّى الله عَلَيْه وسَلّمَ فَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْه وسَلّمَ فَالَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْه وسَلّمَ هَا تَانَ أَهُونُ اوْ هَا تَانَ أَيْسُ بَعْضَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ هَا تَانَ أَهُونُ اوْ هَا تَانَ أَيْسُرُ فَوْ قُلُكُمْ مَالًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ هَا تَانَ أَهُونُ اوْ هَا تَانَ أَيْدَ مَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَسَنْ صَحِيحٌ مَا أَلُولُ النّبِي عَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَلُو الْوَلَقُونُ الْوَقُولُ الْمَالَعُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَلُو مَنْ عَلَى الْحَلَى الْمَالَالَةُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ

مرسل قال إن أباجهل قال للنبى عليه السلام إنا لانكذبك ولكن نكذب اجئت به فأنزل الله ﴿ فَأَنْهُم لا يَكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله بجحدون ﴿ (قال ابن العربي) هذه سخافة من أبى جهل تدل على تحقق اسمه فيه ومن كذب قول المخبر فقد كذب المخبر فأن كان خفى ذلك عليه فاقد أحاط به الحذلات وان كان ذلك استهزاه فقد كنى الله رسوله المستهزئين وما يستهزئون إلا بأنفسهم وما يشعرون و الصحيح فى المهنى أن محمد بن عبد الله بن عبد

حَدِّثَنَا إِسْمَعِيلُ بِنَ عَيَّاشَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنَ أَبِي مَرْيَمَ الْفَسَانِي عَنْ رَاشَدِ ابْنِ سَعْدَ عَنْ سَعْدَ بِنِ أَبِي وَقَاصَ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فِي هٰذَهَ الْإِيهِ قُلْ هُو الْفَادُرِ عَلَى أَنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقَتُمْ أَوْ مِنْ تَعْتَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَمّا إِنّهَا كَانَنَهُ وَلَمْ أَوْ مِنْ تَعْتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا إِنّهَا كَانَنَهُ وَلَمْ يَأْنِ تَأْوِيلُكَ أَوْ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا إِنّهَا كَانَنَهُ وَلَمْ يَأْنِ تَأْوِيلُكَ أَوْ مِلْكُمْ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا إِنّهَا كَانَنَهُ وَلَمْ يَأْنِ تَأْوِيلُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا إِنّهَا كَانَنَهُ وَلَمْ يَأْنِ تَأْوِيلُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا إِنّهَا كَانَنَهُ وَلَمْ يَأْنِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا إِنّهَا كَانَنَهُ وَلَمْ يَأَنّ تَنْ وَيُلْكَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا إِنْهَا كَانَنَهُ وَلَمْ يَأْنِ وَلَكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا إِنّهَا كَانَنَهُ وَلَمْ يَأْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّا إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلْمَ مَا عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُومَهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُومَةً عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمْ وَقُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَا عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ

المطلب: ندهم كان صدوقا أمينا عفيفا شريفا حتى حدث عن الله فغاضت عقولهم من الحسد فيضا ولا يحزنك ما يقولون فانهم لا يكذبونك مخففة أى لا يحدونك كذابا أبدا كما قال صلى الله عليه وسلم ثم لا تجدونى بخيلا و لا جبافا و لا كذابا و إن كانت مثقلة فالمعنى بأنهم لا يردون ماجئت به عن حقيقة فى نفوسهم فقد علموا أن الذى جئت به حق إلى بردون ماجئت به عن حقيقة فى نفوسهم فقد علموا أن الذى جئت به حق إلى لكنهم يظهرون الرد نفاسة و يكون تقدير الكلام فانهم لا يكذبو الك بحقيقة يحسدونها فى أنفسهم من تكذيبك ولكن الظالمين يحجدون بآيات الله وقد استيقنوها ظلما وعلوا وقد حققناه بزيادة فى النفسير

حديث حسن صحيح ان مسعود لما نزات الذين آمنواولم يلبسوا إيمانهم بظلم الى آخر الآية

(قال ابن العربي) تول النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك إنما هو الشرك

عَبْدَ أَنَّهُ قَالَ لَمَا أَرَلَتَ ٱلَّذَينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَأَيْنَا لَا يَظْلَمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ اللهِ اللهِ وَأَيْنَا لَا يَظْلَمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

الم تسمعواقول لقمان بيان أن الآية ليست علي عمومها في كل طارى وإنما هي في بعض أنواع الظلموه و الشرك فان قيل فهذا يقتضى من دليل الخطاب أن من ليس إبمانه بمعاصى ان له الا من وأنه مهتد قلنا كذلك نقول قطعا و نعلمه والحود لله يقينا بما تقرر من الا دلة في أصول الملة وليس هذا معلوما من دليل الخطاب فانه و إن كان عندنا من جملة الادلة ولكنه لا بستقل بهذه المسألة وايس الامن والهدى بمنافيين للذنوب فانه بالتوحيد قد أمن من الخلود في النار وحصل في قسم المهتدين إلى الاقرار بالصانع وصفاته وأفعاله وما يقترف من الذنوب لا يوجب له الخيلود في النار ولا يثبت له وصف يقترف من الذنوب لا يوجب له الخيلود في النار ولا يثبت له وصف الضلال ولا الخذلان وإنما هو من العصاة الظالمين لا نفسهم

حديث مسروق عن عائشة

رمن تكلم بثلاث فقد أعظم الفرية على الله من زعم ان محمدا رأى المربه فقد أعظم الفرية والله يقول لاتدركه الابصار الى قوله الخبير وقال

قَالَ كُنتُ مُتكمًا عند عَائشَة فَقَالَت [يَا أَبَا] عَائشَة ثَلَاثُ مَن تَكَلَّمُ بواحدة منهن فقد اعظم على الله الفرية من زعم أنْ مُحَدًّا رَأَى رَبُّهُ نَصَّدُ أَعْلَمُ الْفُرِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ وَأَلِنَّهُ يَقُولُ لَا تَدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يَدَّرُكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ وَمَا كَانَ لَبَشَرِ أَنْ يُكُلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْمِنْ وَرَاء حجَابِ وَكُنْتُمُتَّكُنَّا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ يَاأَمُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنظر بني وَلا تُعجليني اليس يَقُولُ اللهُ وَلَقَدْ رَآهُ نَزِلَةً أَخْرَى وَلَقَدْ رَآهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِنِ قَالَتِ أَنَا أُوِّلَ مَنْ سَـأَلَ عَنْ هَٰذَا رَسُولَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ قَالَ إِنَّمَا ذَاكَ جبريلُ مَارَأَيْتُهُ فِي ٱلصُّورَةِ ٱلنِّي خُلْقُ فِيهَا غَيْرَ هَا تَبْنِ ٱلْمَرْ تَبْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهِبَطَا مَن السَّاء سَادًا عَظُم خُلْقه مَابِينَ السَّاء وَالْأَرْضِ وَمَنْ زَعَمَ أَنْ مُحَمَّداً كُتُّم شَيْئًا ثَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَعْظُمُ ٱلْفَرْيَةَ عَلَى ٱللَّهُ يَقُولُ ٱللَّهُ يَا أَيُّهَا

وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب الى حكيم (قال ابن العربي) قد تكلمنا على هـ ذه الآية فى مواضع من التفسدير والاصول وحررنا فيهاوجوها أمهاتها سبع (الاولى) أن الله سبحانه لم ينزلهذه الآية لنفى الرؤية لله ولا جاءت بها عائشة فى هذا المعرض فانه سبحانه يرى فى الدنيا والآخرة جوازا ووقوعا وقد دللنا عليه فى مواضع ذلك وبيناه فى مظافه

ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْولَ ٱلْيَكَ مِنْ رَبِّكَ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَافى غَد فَقَد أعظمَ ٱلْفَرِيَّةَ عَلَى الله وَ الله وَ الله يَقُولُ قُلْلًا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَٱلْأَرْض ٱلْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ قَالَ اِنْوَعَلَيْنَتَى هَـٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَمَسْرُوقٌ أَبْنُ ٱلْأَجْدُعِ يُكَنَّى أَبَا عَائَشَـةَ وَهُوَ مَسْرُوقُ ۚ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ وَكَذَا كَانَ أَسْمُهُ فِي ٱلدِّيوَ ان حَرَثُ الْحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ٱلْبَصْرِي ٱلْخَرَشَيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهُ ٱلْبِكَائِيُّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيد بن جُبَيْر عَنْ عَبِد ٱلله بن عَبَّاس قَالَ أَنَّى أَنَاسُ ٱلنَّيَّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهُ أَنَاكُلُمَانَقُتُلُ وَلاَ نَأْكُلُمَا يَقْتُلُ ٱللهُ فَأَنْزَلَ ٱللهُ فَكُلُوا مَا ذُكَرَ أَسُمُ الله عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بَآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ إِلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُسْرِكُونَ ﴿ يَهَ لَ اَبُوعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ خَسَنْ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوىَ هَذَا

وعائشة رضى الله عنها اعتقدت حمل الآية على أن معناها لاتدركه الابصار في الدنيا ولو كاز هذا مرادابها لكان عموما عرضة للتخصيص ونهزة للتأويل بغير، من الأدلة أمثاله أو أقوى منه فان قبل ففي صحبح مسلم عن أبي ذر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال أبي أراه رأيت نورا قلنا يحتمل أن يكون رآه بعد سؤال أبي ذرله بدليل أنه قد ورد الخبر قرآنا وسنة برؤية الله للنبي ولغير، قبل اليوم الآخر حسب

أُلْحَديث من غير هٰذَا الوجه عَن أبن عَبَاسِ أيضاً ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا مرشا الفضل بن الصباح البغدادي حدثنا محمد بن فضيل عن داود الاودى عن الشعى عن عُلقَمَةً عَنْ عَبْدُ اللهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنظُرُ إِلَى الصَّحِيفَةُ الَّنِي عَلَيْهِ ا خَاتُمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَلَيْقُرُ أ هــذه الآيات قل تعــالوا اتل ماحرم رَبُّكُم عَلَيْكُمُ الْآيَةَ إِلَى قُولُه لَعَلَّـكُمْ تَتَقُونَ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هُـذَا حَديثُ حَسَنَ غُريب مَرْثُنَا سُفْيَانُ بِنَ وكيع حدثنا ابي عن أبن أبي ليلي عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى قُولَ الله عَزْ وَجَلَّ أَوْ يَأْتَى بَعْضَ آيَاتَ رَبِّكَ قَالَ طُلُوع الشمس من مغربها ﴿ قَالَ أَوْعَلْنَتُي هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه طرش عبد بن حميد حَدَّثَنَا يَعْلَى بنُ عَسَد عَن

مانقدم فى حديث والد جابر بن عبد الله الذى شرحناه آنفا فى سورة النساء وبدايل قوله وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب الآية وبها احتج الشيخ أبو الحسن أن النبي عليه السلام رأى ربه فقال إن الله سبحانه قسم الرؤية فى هذه الآية على ثلاثة أقسام فوجب أن تكون متعاقدة المعانى مستوفية وجوه التقسيم فالقسم الأول تكايمه للخاق بارسال رسول

فَضَيْلُ بِن غَزُوانَ عَنَ الْي حَازِم عَنَ الَّي هُرَيْرَةَ عَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثُ إِذَا خَرَجَنَ لَمْ يَنْفَعَ نَفْسًا إِيمَانَهَا لَمْ تَكُن آمَنْتَ مِن قَبْلُ ٱلْآيَةَ ٱلَّدَّجَالُ وَٱلدَّابَةُ وَطُلُوعُ ٱلشَّهْسِ مِنْ ٱلْمُغُرِبِ أَوْ مِنْ مُغْرِجِهَا ﴿ قَالَ الْوَعْلِينَتِي هُـذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِبْحُ وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ ٱلْأَشْجِعِيُّ ٱلْكُوفَيْ وَٱسْمُهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ ٱلْأَشَجَعِيَّةً طَرْثُ النَّ أَنْي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْزِنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي وَرَبْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ عَزْ وَجَلَّ وَتُولُهُ الْخَقِّ إِذَاهُمْ عَبْدى بَحَسَنَة فَأَكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَانْ عَمَامًا فَأَكْتَبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ امْثَالِهَا وَإِذَا هُمَّ بِسَيَّنَة فَلَا تَكْتَبُوهَا فَأَنْ عَمَلُهَا فَأَكْتَبُوهَا مِثْلُهَا فَأَنْ تَرَكَّهَا وَرَبَّمَا قَالَ لَمْ يَعْمَلُ بِهَا فَأَكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ثُمَّ قَرًّا مَن جَاءً بِالْخَسَنَة فَلَهُ عَشْر أَمْثَالْهَا

كتكليمه للانبيا، بواسطة المك والخاق بأرسال لرسل البهم وأما تكليمه من ورا الحجاب فكتكليمه لموسى وتكليمه وحيا هو تكليمه بغير واسطة مع الرؤية ومتى لم تكن الاقسام هكذا تداخلت وذهبت الفصاحة وزال نظام الدلالة ولا يجوز على الله سبحانه ذلك وهو القسم الآخر ليس إلا لحمد وأصحابه فى الدنيا وستكون للؤمنيز بأجمهم فى الجنة وتمام القول فى فى كتب الاصول والتفسير.

## ، قَالَ الوُعلِينَيْ هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحُ

### ومن سورة الاعراف

مَرْمَنَ عَبُدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَخَبَرِنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ الْنُ سَلَمَة عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَرَأَ هٰذِه الْآيَة فَلَمَا تَجَلَّى رَبُّهُ للْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا قَالَ خَمَّادُ هَكَذَا وَأَمْسَكَ سُلَيْانُ بَطَرَفِ فَلَمَا تَجَلَى رَبُّهُ للْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا قَالَ خَمَادُ هَكَذَا وَأَمْسَكَ سُلَيْانُ بَطَرَفِ فَلَما تَجَلَى رَبُّهُ للْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا قَالَ فَسَاخَ الْجَبَلُ وَخَرَّ مُوسَى صَعقا ابْهَامه عَلَى أَنْمُلَةً إصبَعه اليُمنَى قَالَ فَسَاخَ الْجَبَلُ وَخَرَّ مُوسَى صَعقا ابْهَامُ عَلَى أَنْمُلَةً إصبَعه اليُمنَى قَالَ فَسَاخَ الْجَبَلُ وَخَرَّ مُوسَى صَعقا الله مَنْ عَرِيثُ عَريبُ صَحيح لا نَعْرَفُهُ إلاّ مِنْ حَديثُ عَسَنْ غَرِيبُ صَحيح لا نَعْرَفُهُ إلاّ مِنْ حَديث حَمَّاد بْنُ سَلَمَة مَرْشَ عَرْيبُ عَبُدُ الْوَهَابِ الْوْرَاقُ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ

### سورة الاعراف

ثابت عرب أنس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هـذه الآية فلما تجـلى ربه للجبل جمله دكا قال حماد هكذا وأمسك ﴾ سليمان بطرف ابهامه على أصبعه اليمني قال فساخ الجبل وخر موسى صعقا · حسن صحيح (قال ابن المربى) هذا من الاحاديث المتشابهة لكن أمره هين والمخرج عنه سهل بين لان تمثيل سايمان بن حرب وأمثاله ما تجلى للجبل بالا تملة لا ينظر اليه لانه كلام غير معصوم ولا واجب الا تباع ومعنى الآية أن التجلى هو الظهور والبارى سبحانه هو الظاهر الباطن بالمعانى البديعة التي بيناها فى الا مد

عَنْ حَمَّاد بْنَ سَلَمَة عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسَ عَنِ أَلَنِيَّ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُوهُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ مَرَشَ الْأَنْصَارِيْ حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسَ عَنْ زَيْد بْنِ أَلْخَطَّابِ عَنْ زَيْد بْنِ أَلْخَطَّابِ عَنْ زَيْد بْنِ أَلْخَطَّابِ عَنْ ذَيْد بْنِ أَلْخَطَّابِ مُثَلَ عَنْ هَذَه الْآيَة وَإِذْ عَنْ مُسْلَم بْنِ يَسَار الْجُهَنِي أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ سُئلَ عَنْ هَذَه الْآيَة وَإِذْ عَنْ مُنْ عُهُورهم ذُرَّ بَتَهُم وَأَشْدَهِم عَلَى أَنْفُسهم أَنْ عَنْ مَنْ بَنَي آدَمَ مَنْ ظُهُورهم ذُرً بَتَهُم وَأَشْدَه وَالله مَا كَنْ هَذَه أَلْا عَنْ هَدَه أَلْا عَنْ هَدَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَدَا أَلْفُهم عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ هَذَا عَنْ هَدَا عَنْ هَدَا عَنْ هَدَا الله عَمْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلْه عَلَيْه وَسَلّم عَالِينَ قَالَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم عَلَيْه وَسَلّم عَلَى الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَيْه وَسَلّم عَلَى الله عَمْ الله المُعْتُ والله عَمْ الله عَمْ الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَاللّه الله عَمْ الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه والله والله عَمْ الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه عَلَيْهُ

الاقصى وظهوره بآيانه وأفعاله وما أخبر عنه من ذلك يكون من أظهر من أفعاله بديعة خلق عند وجردها فى الجبل دكدكة فان قيل فكيف يكون هذا لموسى جواباً عما سأل عنه من الرؤية قلما هو الجواب الشانى لا نه إذا كان من أظهر من آياته يتدكدك الجبل الذى هو أشد ذاتا من موسى فموسى بظهور ذات الله تعالى بذلك أولى.

### حديث عمر في قو له

( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ) (الاسناد) خرج أبو عيسى هذا الحديث من طريق مالك عن زبد بنأبى أنيسة عن عبد الحيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار أن عمر الخ . وخرج بعضه بعد ذاك عن عبد الرحمن عن أبى نعيم عن هشام أَيْسَنَّلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَقَالَ خَلَقْتُ هُو لُا اللهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَقَالَ خَلَقْتُ هُو لُا اللهَ فَقَالَ خَلَقْتُ هُو لُا اللهَ عَمَلُ أَهْلِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ إِذَا خَلَقُ اللهَ فَفَيمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ إِذَا خَلَقُ اللهُ فَفَيمَ اللّهَ فَاللّهَ عَمَلُ أَهْلِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ إِذَا خَلَقُ الْعَبْدَ اللهَ عَمَلُ أَهْلِ اللهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ إِذَا خَلَقُ الْعَبْدَ اللهَ عَمَلُ أَهْلِ اللهَ عَمَلِ أَهْلِ اللهَ عَمَلُ أَهْلِ اللهَ عَمَلُ أَهْلِ اللهَ عَمَلُ أَهْلِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

ابن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال في الأول مسلم ابن يسار لم يسمع من عمر فصار الحديث مقطوعا وقال في الثاني حسن صحيح وذكر ابن أبي خيثمة أن يحيى بن معين قال مسلم بن يسار كذا مكرر في الأصل لا يعرف والرجل الذي بينه وبين عمر هو نعيم بن ربيعة الاز دى ذكر ذلك البخاري وأسنده وهذا لا ينتفع به لان مسلم بن يسار بمن خرج عنه مالك فكفاه ذلك تعديلا وان لم يعرفه يحيى. ومن يحيى بالاضافة الى عالك لاسيا ومسلم هدذا من كبار العباد بمن تطوى له الارض ويقرب له البعيد وهو هو بعينه ومن قال ان هذا الذي روى عنه مالك رجل آخر مدني

هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ وَمُسْلِمُ بُنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ فَى هٰذَا الْإَسْنَادَ بَيْنَ مُسْلِمُ بْنَ يَسَار وَ بَيْنَ عُمْر رَجُلا بَجُوُولا حَرَثَن عَبْد بْنُ حَمْد حَدْ رَبْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْد بْنُ حَمْد عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْد بُنُ حَمْد عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلَى مَا إِنْ مَا عَلْ مَنْ طَوْرِه كُلُّ نَسَمَة هُو خَالِقُهَا مِنْ خُور عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْه وَسِما مِنْ فُور عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

لا يلتفت اليه . وقد روى البخارى من طرق كثيرة بيناها في الكتاب الكبير . (الفوائد) في عشرين مسألة (الأولى) قوله أخذهو في اللسان عبارة عن التاول والمرادبه في حق البارى وجود الفعل بقدر ته على الوجه الذي أرادوهو عبارة عن قوله مسح ظهر ه فان المسح عليه محال لكن فائدة المسح من وجود المراد يعبر عنه به (اثنانية) قوله من بني آدم و في الحديث أنه مسح ظهر آدم و وجه الجمع بينهما ظاهر بأن أخرج من ظهر آدم ذريته ومن ظهر ذريته ذريتهم هكذا يلى آخر الحال بالترتيب (الثالثة) في بعض الحديث كميثة الذر أخبار عن صغر الحسامهم لكن أحياهم وجعل فيهم العقول وألهمهم الى ذلك وأنطفهم به

هٰذَا رَجُلُونَ آخِرِ الْأَمْمِ مِنْ ذُرِّيَّتَكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ فَقَالَ رَبِّ كُمْ جَعَلْتَ هُذَا رَجُلُونَ آخِرِ الْأَمْمِ مِنْ ذُرِّيَّتَكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ فَقَالَ رَبِّ كُمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

أو نصب لهم الدليل عليه حتى علمود وأخبروا عنه (الرابعة) قوله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قررهم على توحيده فاعترفوا به عن آخرهم (الخامسة) وهي قوله قالوا بلي وهذا إقرار محضواعتراف صرف (السادسة) قوله ﴿ أَن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذاغافلين ﴾ اعلموا وفقكم الله أنه ليس لاحد على البارى حجة ولايتصور لمخلوق عليه اعتراض لأنه الفعال لما يريد من غير حجر ولا تخصيص بفعل دون فعل بيد أنه أجرى العادة بالتنبيه على المطلوب حتى يرتفع عـ ذر المكلف فتخلف من طريق العادة فتجرى على الحكمة ولاتخرج من طريق الحجة (السابعة) ان الذي قيل عنهم قالوه يوم القيامة وأنكر مزأنكر وعقلمن عقل فيحتمل قوله إناكنا عنهذا غافلين أن يكون المراد به أن يقولوه بحق فلما اطلعرا عليه قالوه بباطل فان قيل وكيف يقولونه بباطل وقد وجدت الغفلة قلنا معناه الغفلة الى تقوم بهما الحجة في العادة والغفلة التي لاتفترن بها أسباب الذكري وقد اقترنت بهذه الغفلةأدلة العقول المفتضية للنوحيد فأعرضواعنها معحضورها( الثامنة )قوله ﴿ إِنْمَاأُشُرِكُ آبَاؤُ نَامَنَ قَبِلُ وَكُنَا ذَرِيةً مِنْ بِعِدِهِم ﴾ فيقو لون كما قالو ا﴿ ماسمعنا بهذافي آبائناالا ولين ﴾ ﴿ وانا وجدنا آبا.ناعلي أمة وإناعلي آثارهم مقتدون ﴾ فهم بذلك المطلوبون فيقال له دليلك أقمد بك من أبيك والحقيقة أولى من العادة

عُمْرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ ٱلْمَوْتَ فَقَالَ أَوْلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَوْلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَوْلَمْ يُبْقَ مِنْ عُمْرِى أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَوْلَمْ تُعْطَهَا أَبْنَكَ دَاوُدَ قَالَ فَجَحَدَ آدمُ فَجَحَدَتُ ذُرِّيتُهُ وَنُسَى آدَمُ فَنُسَيت

وكم خالفتم آباءكم فيما ظهر اليكم فيه منفعتكم فيها أولى ذلك منكم ( الناسعة ) مع أن جميعهم اعترف و نفذفيهم الحكم بعد الاعتراف بما سبق فيهم العلم قبله يحق ملك المالك الذي لامعارض له ولايجرى أمره على مقتضي حال خلقه بينهم اتنزهه عن مماثلتهم له فقال هؤلاء منهم للجنة وهؤلا منهم للمار (العاشرة) لمافيل ففيم العمل وقد سبق من القضاء ما سبق قال الحق للخلق عن الحق ان العمل علامة على ما سبق من شقارة أوسعادة (الحادية عشرة) أنه أخبر أنه لما أسقطهم من ظهره جعل بين عيني كل انسان منهم وبيصاً يحتمل أن يكون على عمومه فى المؤمن والكافر ثم محا نور الكافر فلايجددكما ينور الله قلب العبد بالايمان ثمم يختم له بالكفر فيظلمه ونعوذ بالله من ذلك ويحتمل أن يكون النور في وجوه المؤمن خاصة . وقد روى الحارث بنأتي أسامة أن النور إنما كان في وجوه الأنبياء والنقدير جعل بين عيني كل انسان مر. الأنبياء (الثانية عشرة) قول آدم في داود زده من عمري. الأعمار وانكانت مكتوبة كالارزاق ولكن تد تكتب مبرمة وقد تكتب بشروط محكمة فترتب على الشروط وقد بيناه في مسائل الآجال فيسأل آدم أن يعطيـه من عمره وذلك غاية الجود والكرم فالجود بالنفس أقصى غاية الجود (الثالثة عشرة) قوله جاءه ملك الموت إذ كمل عمره هذا لائن كل نبي لاتقبض نفسه حتى ذُرِّ يَتُهُ وَخَطِى ۚ آدَمُ فَخَطَّتُ ذُرِّيَتُهُ ۞ قَالَ بُوعِيْنَتَى هَذَا حَدَيْثُ حَسَنَ صَحِيحُ وَقَدْ رُوِى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

يخبر ( الرابعة عشرة ) فقال لملك الموت بقى من عمرى فقال ألم تهبه لداود (قال ابن العربي) قبل لوكان الرب تعالى هو المخاطب لآدم لما راجعه ولكر ملك الوت عكن ذلك فيه والذي عندي أن آدم جحمد الهبة جحود ذاهل لاجحود متعسف (الحامسة عشرة) قوله فجحد آدم ونسي وخطى فجحدت ذريته بيان أن الصفات موروثة وأخلاق الآباء .كتسبة للا بناه ( السادسية عشرة ) قال الحارث في روايته فيومئذ أمر بالكتاب والشهود يعني للتو ثق على الحةوق ومع البينة عليها ولم ينزل الايجاب فيها وقد مهدنا ذلك في التفسير (السابعة عشرة) روى أن الله تعالى أبقى على آدم عمره وكمل لداود زيادته فضلا من الله ونعمة والله علم حكم (الثامنية عشرة) من الثابت في طرق هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن آدم لما رأى منهم القوى. والضعيف والغنى والفقير والصحيح والمبتلي قال يارب ألا سويت بينهم قال أردت أن أشكر يعني على النعم التي منها القوة والصحة والغني فصار حظ النعمة أوقع في المقادير من حظ الابتلا. (التاسعة عشرة) قال الجاثليق لعمر معاذ الله أن يضل الله أحداً قال له عمر لو تأولت في عهدك اضربت عنقك إن الله لما خاق ا دم نثر ذريته في كفيه فقال هؤلا. للجنة وهؤلا. للنار ـ فانظروا رحمكم الله الى علم عمر ونقهه وحسن عبارته ونصاحته فىالتعبير عن

وَسَلَّمَ عَرْ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْخَسَنِ عَنْ سَمْرَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَبُهِ عَمْرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْخَسَنِ عَنْ سَمْرَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَبُهِ عَمْرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْخَسَنِ عَنْ سَمْرَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَبُهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَ عَنْ اللهِ عَيْشُ لَهَا وَلَدٌ فَقَالَ سَمِّيهِ عَبْدَالُخُرِثُ فَسَمَّتُهُ عَبْدَ الْخُرِثُ فَعَاشَ ذَلِكَ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحَيْ الشَّيْطَانِ وَالْمَرِثُ فَسَمَّتُهُ عَبْدَ الْخُرِثُ فَعَاشَ ذَلِكَ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحَيْ الشَّيطَانِ وَالْمَرِثُ فَسَمَّتُهُ عَبْدَ الْخُرِثُ فَعَاشَ ذَلِكَ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ وَحَيْ اللهَ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَرْ يَبُ لَا نَعْرِفُهُ مَرْ فَعَالَ اللهِ عَنْ عَنْ قَتَادَةً وَرَوَاهُ بَعْضَمَهُمْ عَنْ مَرْ فَوَا إِلَّا مِنْ حَدِيثَ عَرْ يَبُ لَا يَعْرِفُهُ مَرْ فَرَواهُ بَعْضَمَهُمْ عَنْ قَتَادَةً وَرَواهُ بَعْضَمَهُمْ عَنْ عَرْ يَا إِلَّا مِنْ حَدِيثُ عَرْ اللهِ عَنْ قَتَادَةً وَرَواهُ بَعْضَمَهُمْ عَنْ عَرْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَالْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ

خلقه سبحانه لهم وجمعهم بقوله نثرهم فى كفيه لا مهم كانوا صنفين قد الخرجتهم قدرة وجمعتهم فى حيزين ارادة وحكمة وكان هذا التعبير أحسن عبارة وأبلغ فى الببان (الموفية عشرين) فى حديث ابن عباس أخرج الله الذرية من ظهر آدم كهيئة الذر فسهاهم هذا فلان و «ذا فلان ثم قبض قبضتين فقال للتى فى يمينه ادخلوا الجنة بسلام وقال للتى فى الا خرى ادخلوا الخار ولا أبالى .

حديث لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا بعيش لها ولد وذكر الحديث عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى موقونا (قال ابن العربي) هذا تفسير قوله جعلاله شركاء فيما آتاهما بالمد أو شركا بكسر الله ين وذلك تسميته عبد الحارث فلم يقدر الشيطان على أكثر من نسبة العبودية لغير الله وهو الملعون يطالب العبد باعظم ما يقدد عليه معه

عَبد الصَّمد ولم يرفعه عمر بن إبر اهيم شيخ بصري عرش عبد بن حميد حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيم حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَود عَنْ زَيد بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالح عَنْ أَلَى هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ صَالًى أَنَّهُ عَلَيْـهُ وَسَلَّمَ لَمَا خُلْقَ آدُمُ ٱلْحَديثَ

# ومن سوره الانفال

حرش أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بنُ عَيَّاش عَنْ عَاصِم بن بَهْدَلَة عَن

وادناه فلما يئس من حوا. في غير هذا القــدر اقتصر عليه وحوا. أيضا لم تتعظ بما كان سبق بينها وبينه رتفر من أقواله وإشاراته وذلك كا. من الله لتنفذ المقادير ويتمالتقدير والشرك على أنراع شرك بالله وشرك في الإعمال وهو الرياء وشرك في الاسما. وهو موضع خفا. ( قال ابن العربي )وهذا كله على قول من يرىأن الآية نزات في آدم وحوا. ومن يرى أنها في جميع الآباء والأبناء أشار الى ماكان ينسب العبودية في أبنائهم الى الاصنام وعليه انبني آخر الآية في قوله أيشركون مالا يخلق شيئا الى آخرها وقد أوضحناها في التفسير

### سورة الانفال

[قال ابن العربي] فيها تسع مسائل (الاولى)روى أن معدبن ابي وقاصقال غزلت في ثلاثهٔ آيات النفل برااو الدبن والثلث وروى مصمب بن سعدعن ابيه قال اذاكان يوم بدرجئت بسيف فقلت يارسول الله ان الله قدشفي صدري من المشركين مُضْعَب بن سَعد عَن أبيه قَالَ لَمَا كَانَ يَوْمُ بَدر جِئْتُ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ

نحو هذا هب لى هذا السيف فقال هذا ليس لك ولا لى فقلت عسى أن يعطى هذا من لا يملى بلائي فجا في الرسول فقال إنك سألتني وليس لى واقد صار لى وهو لك فنزلت يسألونك عن الانفال قل الانفال لله قال الترمذي هر صحیح و روی سعید بن جبیرأن سعد بن أبی وقاص و رجلا من الانصار خرجا يتنفلان نفلا فوجدا سيفا ملقى يقال كان لأبي سعيد بن العاصي فخرا عليه جميماً فقال سعد هو لي وقال الأنصاري هو لي فتنازعاً في ذلك فقال الانصاري يكون بيني وبينك رأيناه جميعا وخررنا عليه جميعا فقال لا أسلمه اليك حتى تأتى رسول الله فلما عرضا عليه القصة فال ايس لك ياسمد ولا للانصاري ولكه لي فنزلت يسألونك عن الانفال الاية ماتق الله ياسعدولالير نصاري لكنه لى فنزلت يسالونك عن انفال الأية ف تق الله السيف اليه ثم نسخت بقو له واعلموا انما غنمتم الآية (المسألة الثانية)النفل في اللغة مو الزيادة ومنها نفل الصلاةوهو الزيادة على فرضهاو ولد الولد نافلة لآنه زيادة على الولد والغنيمة نافلة لانهاز يادة فيكا أحل لهذه الامة مهاكان محرما على غيرها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحلت لى الغنائموروى ابو هريرة نال فضلت على الانبياء بست أعطيت جوامع الدكلم ونفرت بالرعب وأحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا وأرسلت الى الخـلق كاغة وختم بي النبيون وروى البخـــاري عن همام بن منبه عن أبي مريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء فقال لقومه لايتبعني

يَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ قَدْ شَفَى صَدْرى مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ أَوْ نَحْوَ هَذَا هَب

رجل ملك بضع امرأة وهو بريد أن يبتني بها ولما يبن بها ولا أحد بني بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنماأو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية أو قربها من ذلك من ذلك فقال لشمس إنكما مورة وأنا مامور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله بجمع الغنائم فجاءت النار لتا كلها فلم تطعمها فقال ان فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فاتبايعني قبيلنك فازقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها جُماءت النار فا كاتها ثم أحل الله لنا الغنائم ورأى ضعفنا وعجزنا فا<sup>\*</sup>حلما لنا ( المسالة الثالث ) قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك كات بدر في سبع عشرة ایلة خلت من شهر رمضان وروی ابن وهب انها کانت بعد عام ونصف من الهجرة وذلك بعد تحويل الفبلة بشهرين وقد سئل مالك في رواية ابن وهب عن عدة المسلمين فقال كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر على عـدة أصحاب طالوت وروى أيضا ابن وهب عن مالك قال ساكرسول اللهصلي عليه وسلم عن عدة المشركين يوم بدركم يطعمون كل يوم فقيل له يوماعشرا ويوما تسع جزائر فقال القوم مابين الالفالي التسعماية وروى ابن القاسم عن مالك قال ١١كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا على فقام أبو بكر فنكلم ثم قعد ثم قال اشيروا على فقام عمر فتكلم ثم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا على فقام سعد بن معاذ فقال كا ُنك إبانا تريد بارسول الله لانقول لك كما قلت بنوا اسرائيل لموسى اذهبانت

لَى هٰذَا ٱلسَّيْفَ فَقَالَ هٰذَا لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ فَقُلْتُ عَلَى أَنْ يُعْطَى هَـٰذَا مَنْ لَا يُسْفِ فَقَالَ إِنَّكَ فَقُلْتُ عَلَى وَلَدْ مَنْ لَا يُسْلِي وَلَيْسَتْ لِي وَقَدْ مَنْ لَا يُسْلِي وَلَيْسَتْ لِي وَقَدْ

وربك فقائلا إنا هاهنا قاعدون ﴾ ولكن اذهبأنتوربك إنا معكم متبعون لو أتيت اليمن لسللنا سيوفنا واتبعناك فقال رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم خذوا مصافكم (المسألة الرابعة) قال علماؤنا رحمة الله هاهنا ثلاثة أسما. الانفال. الغنائم. الفيء، فالنفل الزيادة كما بينا وتدخل فيه الغنيمة فانها زيادة الحلال لهذه الامة والغنيمة ماأخذ من أموال الكفار بقتال والفيء ما أخذ بغير قتال لانه رجع الى موضعه الذي يستحقه وهو انتفاع المؤمن به ﴿ المســـأَلَةُ الحَّامِسَةُ ﴾ في محل الانفال اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال (الأول) محلماالخنس (الثاني) محلماماعار من المشركين أو أخذ بغير حرب (الثالث) رأس الغنيمة حسما يراه الامام قال القاسم بن محمد قال ابن عباس كان ابن عمر اذا سئل عن شي. قال لاآمرك ولا أنهاك فكان ابن عباس يقول والله مابعث الله محمداً إلا محللا أو محرما قال القاسم فسلط على ابن عباس رجل فسائله عن النفل فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلاح من النفل وعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك حتى أغضبه فقال ابن عباس أتدرون مامثل هذا مثل صبيع الذي ضربه عمر بالدرة حتى سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه فقــال الرجل أما أنت فقد انتقم الله منك لابن عمر وقــال السدى وعطا. هي ماشذ من المشركين

وعن مجاهد سئل للنبي صلي الله عليه وسلم عن الحنس بعد الأربعة الأخماس فقال المهاجرون لمن يدفع هذا الحنس لم يخرج منا؟فنزلت يسألونكءن الانفال

### صَارَتْ لِي وَهُو لَكَ قَالَ فَنَزَلَتْ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْأَنْفَالِ ٱلْآيَةَ

والصحيح أنه من الحنس في روى في صحيح مسلم أز الامام يعطي منه ماشا. من سلب أو غير خلافا للشافعي ومن قال بقوله من فقهاء الأمصار فاما هذا السؤال همنا فانما هو عن أصل الغنيمة التي نفل علىما أنزل الله لنا من الحلال على الأمم (المعنى) يسألك أصحابك يا محمد عن هذه الغنيمة الني نفلتكها قل لهم هي لله وللرسول فاتقوا الله ولاتختلفوا وأصاحرا ذات بينكم لئلا يرفع تحليلها عنكم باختلافكم وقد روىعن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من فعل كذاوكذا المه كذا وكذا فتسارع الى ذلك الشبان و ثبت الشيوخ تحت الرايات فلما فتح عليهم جاءوايطلبون شرطهم فقال الشيوخ لاتستا ثروا به علينا كنا ردءا لكم لوامزمتم لانحزتم الينا فاثبي الشبان وقالواتدجه لمدرسول الله لنا فتنازءوا فا نزل الله يسالونك عن الأنفال قل الانفال لله . وروى أنهم اختلفوا فيها على ثلاث فرق نقال قوم هو انا حرسنا رسول الله صلى الله عايه وسلم وقال آخرون هولنا اتبعنا أعدا وسولالله وقالت أخرى نحن أولى بِهَا أَخَذَنَاهَا فَبَرَلْتَ يَسَالُونَكُ عَنِ الْأَنْفَالُ الآية وروى أبو أمامة الباهلي قال سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا أصحاب بدر حين اختلفنا في النفل وساءت فيه اخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله الى رسوله فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين على براء أي على السوا. ( المسالة السادسة ) قال عالماؤنا فسلموا لرسول الله الآمر فيها فا نزل الله واعلموا انماا غنمتم الآية ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالى مما أفاء الله عليكم الاالحنس والخس مردود فيكم فلم يكن بد هذا أن يكون النفل من -ق أحد وانما

## ﴿ قَالَ اللَّهِ عَيْنَتَى هَدَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ

يكون من حق رسول الله وهو الخس والدايل عليه الحديث الصحيح عن ابن عمر خرجنافي سرية قبل نجد فاصبنا أبلا فقسمناها فبلغت سهماننا أحد عشر بعيراً ونفلنا بعيراً بعيراً فاما ( المسالة السابعة ) وهي سلب القتيل فأنه من الخس عند اربه قال ابو حنيفة اذا رأى ذلك الأمام لغنا. في المعطى أومنفعة تجلب أو ائتلاف يرغب وقال الشافعي هو من رأس المال وظاهر القرآن يمنع من ذلك فاما الاخبار في ذاك فمتعــارضة روى في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبى جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح وقال يوم حنين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فأعطى السلب لأبى قتادة بما أقام من الشهادة وقضى بالسلب أجمع لسلمة بن الأكوع يوم قرد قلنا هذه الآخبار ليس فيها اكثر من اعطاء السلب للقاتل وهل إعطاء ذلك من رأس مال الغنيمة أو من حق النبي وهو الحنس ذلك إنما يؤخذ من دليل آخر وقد قسم الله الغنيمة قسمة حق على الأخماس فجعل خمسها لرسول الله وأربعة أخماسها لسائر المسلمين وهم الذين قاتلوا وقتلوا فهم فيها شرع سواء لاشتراكهم في السبب الذي استحقوها به والاشتراك في السبب يوجب الاشتراك في المسبب ويمنع من التفاضل في المسبب مع الاستوا. في السبب هذه حكمة الشرع وحكمه وقضاء الله فى خلقه وعلمه الذى أنزله عايهم والذي يدل على صحة ماذهبنا اليه ماروي مسلم أن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد وكان واليا عليهم فأخبر عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لخالد مامنعك أن تعطيه

عَنْ مُصْعَبِ أَيْضًا وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَبَادَةً بْنِ الْصَّامِتِ صَرَبْنَ عَبْدُ بْنُ

سليه قال استكثرته يارسول الله قال ادفعه اليه فلقى عوف خالدا فجر بردائه وقال هل انجزت ماذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه سلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لاتعطه ياخالد هل أنتم تاركوالى امرتى ولو كان السلب حقاً له من رأس الغنيمة مارده رسول الله صلى الله عايه وسلم لأنهاعقوبة فى الاموالوذلك أمر لايجوز بحال وقد ثبت أن ابن المسيب قال ماكان الناس ينفلون الا من الخس وروى عنه أنه قال لانفل بعد رسول الله ولم يصح ( المسألة الثامنة ) قال علماؤنا النفل على قسمين جائز ومكروه فالجائز بعد القتالكم قال النبي صلى الله عليه وسدلم يوم حنين من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه والمكرره أن يقال قبل القتل من فعل كذا وكذا فله كذاوكذا وانما كره هذالاً له يكون القتال للغنيمة قال رجل للنبي صلى اللهءايه وسلم الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل البرى مكانه من في سبيل الله قال من قاتل لتكرن كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ويحق للرجل أن يقانل لنكون كلمة الله هي العليا وإن نرى في ذلك الغنيمة وإنما المكروه في الحديث أن يكون مقصده المغنم خاصة ﴿ الْمُسَالَةُ التَّاسِعَةِ ﴾ قال علماؤنا قوله قل الانفال لله والرسول قوله لله استفتاح كلام وأبتدا. بالحق الذي ليس وراءه مرمى الكل لله وقوله بعد ذلك والرسول قيل أرادبه ملكا وقيل اراد به ولاية قسم وبيان حكم والأول أصح لقوله مالي مما أفاء الله عليكم الا الخس والخس مردود فيكم وليس يستحيل أن يملكه الله لنبيه تشريفاً وتقديما بالحقيقة ويردء رسول ألله صلى الله عليه وسلم تفضلا عملي الخليقة

مُمَّيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ

قوله تعالى و إذ يعدكم الله احدى الطائفتين الآية فيها خمس مسائل ( المسألة الا ولى ) روى ابن عباس لما أخبر رسول الله. صلى الله عليه وسلم باربي سفيان انه مقبل منالشام ندب السلمين اليهم وقال. هذه عير قريش فيها الاموال فاخرجوااليها لعل الله ان ينفلكموها فانتدب الناس فخف به ضهم و ثقل به ضهم لا مهم لم يظنوا أن رسول الله يلقي حربا وكان ابو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس الا خبار ويسا لسن انمي من الركبان تخوفا على اموال الناس حتى اصاب خيرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر لك فحذر عند ذلك واستأجر ضمضم بن عمروالغفارى وبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا يستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم ان محمدا قد عرض لها في أصحابه فمضى ضمضم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه وأتاه الخبر عزقريش بخروجهم ليمنعوا عيرهم فاستشار النبي صلي الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش نقام ابو بكر فقال فا حسن وقام عمر فقال فا"حسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال يارسول الله ا.ض لما أمرك الله فنحن. ممك والله لانقول يا قالت بنر السرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا انا همنا قاعدون ولمكن اذهب انت وربك فقماتلا انا معكم مقاتلون والذي بعثنا بالحق لو سرت أن برك الغهاد يهني مدينة الحبشة لجالدنا معمك من دونه شم قال الانصار بعد أن امض يارسول الله لما امرت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخفضته لخضناه معك فمضى رسول الله صلىالله 

عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدْرِ قِيلَ لَهُ عَلَيْكَ.

واصحابه فقتل من المشركين سبعين وأسر منهم سبعين وغنم المسلمون ما كان معهم ( المسألة الثانية ) روى عكرمة عن ابن عباس قال قالوا للنبي صلى الله عايه وسلم حين فرغ من بدر عليك العير ليس دونها شي. فناداه العباس وهو في الأسرى لا يصاح هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم قال لأن الله وعدك احدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك قال النبي صلى الله علية وسلم صدقت وعلم ذلك العباس من تحدث اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمــا كان منشان بدر فسمع ذلك في أثناء الحديث ( المسالة الثالثة ) خروج الذي صلى الله عليه وسلم ليتلفى العير بالأموال دليل على جواز النفر للغنيمة لأنه كسب حلال وما جا. في الحديث أن من قاتل اتكون كالمةالله هي العليا فهو في سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة يراد به اذا كان ذلك قصــــده وجـده ليس الدين فيـه حظ ( الســـا لة الرابعة ) قال ابن القاسم وابن وهب عن الله في قول الله تعالى ﴿ وَاذْ يَعْدُكُمُ الله احدى الطائفتين أنهالكم وتودون ان غير ذات الشوكة ﴿ فقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قليب بدر من المشركين قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ماوعد ربكم حقاً قالوا يارسول الله انهم أموات أفيسمعون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم ليسمعون ماأقول قال قتادة أحياهم الله له وهذه مسائلة بديرة بيناها في كتاب المشكلين وحققنا ان الموت ايس بعدم محض ولافنا. صرف وانما هو تبدل حال وانتقال من دار الى دار والروح ان كان جسما فينفصل بذاته عن الجسد وان كان عرضا فلابد

ٱلْعِيرَ لَيْسَ دُونَهَا شَيْءٌ قَالَ فَنَادَاهُ ٱلْعَبَّاسُ وَهُوَ فِي وِثَاقِهِ: لَا يَصْلُحُ وَقَالَ

من جز. من الجسد يقوم به يفارق الجسد معه ولعله عجب الذنب الذي ورد في الحديث الصحيح إن كل ابن آدم تاكل الأرض الا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب والروح هي السامعة الواعية العالمة الفائلة الا أنالباري لا يخلق الادراك إلاكما يشاء فلا يخلق ادراك الآخرة لأهل الدنيا ولا يخلق ادراك الدنيا لأهل الآخرة فاذا أراد سبحانه أسمع أهل الآخرة حال أهل الدنيا وقد ورد في الحديث أن اليت اذا انصرف عنه أهله وإنه ليسمع خفق نعالهم اذأتاه ملكان الحديث وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قيله في أهل بدر أتكلم قوما قدجيفوا فقال ماأنتم بأسمع لما أقول منهم غير أأنه لم يؤذن لهم في الجواب (المسائلة الخامسة ) قال مالك بلغني أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أهل بدر ويكم قال خيارنا فقال جبريل انهم كذلك فينا وفي هذا من الفقه أن شرف المخلوقات ليس بالذوات وانما هو بالافعال وللملائكة أفعالها الشريفة من المواظبة على االنسبيح الدائم ولنانحن أفعالنا بالإخلاص فى الطاعة وتتفاضل الطاعات بتفضيل الشرع لها وأفضلها الجهاد وأفضل الجهاد يوم بدر فانجز الله لرسوله وعده وأعز جنده وهزمالاحزاب وحده وصرع صناديد المشركين وانتقم منهم للمؤمنين وشفي صدر رسوله وصـــدورهم مر. غيظهم وفي ذاك رمقول حسان

عرفت دیار زینب بالکثیب کخط الوحی فی الورق الفشیب تداولها الریاح وکل جون من الوسمی منهمر سکرب

لأنَّ اللهُ وَعَدَكَ إِحْدَى الطَّائِفَتِينِ وَقَدْ أَعْطَاكُ مَا وَعَدَكُ قَالَ صَدَّقَتَ ﴿ قَ لَا بُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ مِرْثُ مُمَدَّ بُنُ بِشَارِ حَدَّثَنَا عَمر بن يونس البَّمَامي حَدْثنَا عَكْرِمَةُ بن عَمَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ قَالَ نَظَرَ نَيَّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ الْفُ وَاضْحَابُهُ ثَلْثُمَاتُهُ وبضْعَةُ عَشَرَ رَجُلاً فَأَسْتَقَبِّلَ نَبِي أَلَهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَبَّلَةَ ثُمَّ مَدَّ يَدِّيهِ وَجَعَلَ يَهْتَف يربه اللَّهُمُ أَنْجُرُ لَى مَا وَعَدَّتَنَى اللَّهُمُ آتَنَى مَا وَعَدَّتَنَى اللَّهُمَّ إِنْ تُهُاكُ هـذه العصابة مِن أهل الإسلام لا تُعبدُ في الأرض فَمَا زَالَ يَهْفُ بربَّه مَاداً يديه مستقبل القبلة حتى سَقَطَ رداؤه من مَنْكَبِيه فَأْتَاهُ أَبُو بَكُر فَأَخَـذَ رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال يانبي الله كف\_اك

فائمسي ربعها خلقا وأمست يبابا بهدد ساكنها الحبيب فدع عنك التذكر كل يوم ورو حرارة الصدر الكئيب وخبر بالذى لاغيب فيه بصدق غير أخبار الكذوب عما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من النصيب غداة كأن جمعهم حرا. بدت أركانه جنح الفروب فلاقيناهم منا بجمع كايسد الغاب مردان وشيب

مُنَاشَدَّتُكَ رَبِّكَ إِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِذْ تَسْتَغَيْثُونَ رَبُّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُدِّكُمْ بِأَلْف مِنَ ٱلْمَلَائِكَة مُرْدفينَ قَالَ هَـذَا حَديثَ حَسَنَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثٍ عُمَرَ إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ عَكْرِمَةً أَنْ عَمَّارِ عَنْ أَبِي زُمَيْلِ وَأَبُو زُمَيْلِ أَسْمُهُ سَمَاكُ ٱلْخَنَفَى ۚ وَإِنَّا كَانَ هَٰذَا يَوْمَ بَدُر مِرْثُ سُفْيَانَ بْنُ وَكَيْع حَدَّثَنَا أَبْنُ ثَمْيَرْعَنْ اسْمَعِيلَ بْن ابْرَهيمَ أَبْنُ مُهَاجِرِ عَنْ عَبَّادِ مَن يُوسُفَ عَنْ أَبِي مُرْدَةً بِن أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى أَمَّا نَيْنَ لَأُمَّتِّى وَمَا كَانَ اللهُ ليُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فيهمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ إِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيهُمُ ٱلْاسْتَغْفَارَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْمَعِيلُ

أمام محمد قد وازروه على الأعداء في لفح الحروب وكل مجرد حاظي الـكموب بنو النجار في الدين الصليب وعتبة قد تركنا بالجبوب ذوى حسب اذا نسبوا حسيب قذفناهم كما كب في القليب وأمر الله يأخذ بالقلوب

بأيديهم صوارم مرهفات بنوالاوس الغطارف واذرتها فغادرنا أبا جهل صريعا وشيبة قد تركنا في رجال يناديهم رسول الله لما المانجدوا كلامي كان حقا

أَبْنُ مُهَاجِرٍ يُضَعِّفَ فِي ٱلْحَدِيثِ مِرْثُ أَحْمَدُ بْنُ مَنيعٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبْنُ مُهَاجِرٍ يُضَعِّفُ فِي ٱلْحَدِيثِ مِرْثُ أَحْمَدُ بْنُ مَنيعٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَسُامَةً بْنِ زَيْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنَكْيْسَانَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِراً مَّنَ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَرَأَ هٰذَهِ اللهِ يَهُ عَلَى اللهُ مَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَرَأَ هٰذَهِ اللهَ يَهُ عَلَى اللهُ مَلَى اللهِ عَلَى الله مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَرَأَ هٰذَهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَرَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَ

فما نطفوا ولو نطقوا لفالوا صدقت وكنت ذا رأى مصيب

## قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة

فيها تسع مسائل (المسئلة الأولى) امر الله سبحانه وتعالى باعداد القوة للاعداء بعد أن أكد فى تقدمة التقوى فان الله تعالى لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل فالوجوه وحفنة من تراب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه أراد ان يبلى بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ فاثمر باعداد القوى والآلة فى فنون الحرب التى تكون لنا عدة وعليهم قوة ووعد على الصبر والتقوى باعداد الملائكة العايا (المسئلة الثانية) روى الطبرى وغيره عن عقبة بن عامر قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وأعدوا الهم ما استطعم من قوة ومن رباط الحيل فقال ألا ان القوة الرمى ألا إن القوة الرمى الى أن القوة الرمى ثلاثا وروى البخارى عن أحمد عن سلمه بن الاكوع قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتضلون بالسهام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بنى اسمعيل فان اباكم كان راميا وانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بنى اسمعيل فان اباكم كان راميا وانا مع بنى فلان قال فائمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله ارموا وأنا معكم عم بنى فلان قال وكيف نرمى وأنت معهم فقال رسول الله ارموا وأنا معكم

لَهُمْ مَا ٱسْتَطَاعُتُمْ مِنْ قُوَّةً قَالَ أَلاَ إِنَّ ٱلْقُوَّةَ ٱلرَّمْيُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ أَلاَ إِنَّ ٱلْقُوْةَ ٱلرَّمْيُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَلاَ إِنَّ ٱلْقُوْنَةَ الرَّمْيُ ثَلاَ يَعْجِزَنَّ أَحَدَّكُمْ أَنْ يَلْهُو اللهَ سَيَفْتَحُلَكُمُ ٱلْأَرْضَ وَسَنَكْفَوْنَ ٱلْمُؤْنَةَ فَلاَ يَعْجِزَنَّ أَحَدَّكُمْ أَنْ يَلْهُو

كلكم زاد الحاكم في رواية فلقد رموا عامة يومهم ذلك ثم تفرقرا علىالسوا. ما نضل بعضهم بعضاً وروى البخارى عن على قال ما رأيت رسول الله يفدى رجلا بعد سعد سمعته يقول ارم فداك أبي وأمي وروى الترمذي وابو داود والنسائي عنعقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صافعه يحتسب في صنعته الخير والرامى به ومنضله وفى رواية والممد به فارموا واركبوا ولأن ترموا أحبالي من أن تركبوا ليسمن اللهو الاثلاث تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فالها نعمة كفرها وقدشاهدت القتال مراراً فلمأرفى الآلة أنجع من السهم ولا اسرع منفعة منه ( المسئلة الثالثة ) قوله ومن رباط. الخيل الرباط هر حبس النفس في سبيل الله حراسة للثغور أو ملازمة للاعدا، وقد تقدم بيان في شي. منه في سررة آل عمران وقد روى البخاري وغيره عن سهل بن سمد أنه قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها والروحة يروحها العبد في سبيلالله والغدوة خير من الدنيا وما فيها وروى الترمذي عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عايه وسلم ال كل ميت يختم على عمله الا الذي يموت مرابطا في سبيل الله فانه ينمي له عمله الى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر ( المسالة

بَأْسُهُمهِ ﴿ قَالَ اِبُوعَيْنَتَى وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُم هَذَا ٱلْحَدِيثَ عَنْ أُسَامَةَ الْمُورِيثِ عَنْ أُسَامَةَ الْمُؤَدِيثَ عَنْ أُسَامَةً أَبْنِ زَيْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ رَوَاهُ أَبُو أُسَامَةً وَغَيْرُ وَاحِدِ عَنْ عَقْبَـةً.

الرابعة ) وأما رباط الخيل فهو فضل عظيم ومنزلة شريفة روى الائمة عن. أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحيل ثلاثة لرجــل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي عليه وزر فرجل ربطها رياء ونخراً ونوا. لأهل الاسلام فهي عليه وزر وأما الذي هي عليه ستر فرجل ر طها تغنيا و تعففها ولم ينس حق الله في ظهورها فهي عليه سـتر وأما الذي. هيله أجرفر جل ربطهافي سبيل الله فأطال لهافي مرج أو روضة فما أكلت من. ذلك الرج أو الروضة من شيء إلا كتب الله له عدد ما أ كلت حسنات و كتب له أروائها وأبوالها حسنات ولا يقطع طولها فتستن شرفا أو شرفين. إلا كتب الله له ذلك حسرنات ولامر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات وروى البخاري ومسلم بن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوى ناصية فرس با صبعيه وهو يقول الخير معةود في نواصي الخيــل إلى يوم. القيامه وثبت عن أنسأنه قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل خرجه النسائي ( المسئلة الخامـة ) المستحب من. رباط الخيل الاناث قبل الذكور قاله عكرمة وجماعة وهدا صحيح فان الانثى بطنها كنز وطهرها عز وفرس جبريل أشى (المسألة السادسة) يستحب من الخيــــل ما روى أبو وهب الجشمي وكانت له صحة قال رسول.

أَبْنِ عَامِر وَحَدِيثُ وَكِيعٍ أُصَبَّحُوَ صَالِحُبْنُ كَيْسَانَ لَمْ يُدُرِكُ عُقْبَةَ أَبْنَ عَامِر وَقَدْ أَدَرَكَ أَبْنَ عُمَرَ صَرَّتُ هَنَا دُ حَدَّ أَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرُو

اللهصلي الله عليه وسلم عليكم بكل كميت أغر محجل أوأدهمأغر محجل أوأشقر أغر محجل خرجه أو داود والنسائي وروى النرمذي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الادهمالاقرح المحجل الارثم ثم الاقرح المحجل طلق اليمين فان لم يكن أدهم فكميت على هذه الهيئة ( المسئلة السابوة ) روى مسلم والنسائي أنه يكره الشكال من الخيل وثبت عن النبي صلى الله عايه وسلم من رواية عبدالله بن عمر أنه قال انما الشؤم في المرأة والفرس والدار وقد بينا تحقيق ذلك في شرح الحديث ( المسئلة الثانية ) قوله ترهبون به عدو اللهوعدوكم يعني تخيفون بذلك أعدا. الله وأعـدا.كم من اليهود وقريش وكفار العرب وآخرين من دونهم يعني فارس والروم وقد روى عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال أما فارس فنطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها وأما الروم ذوات القرون فكلما هلك قرن خلفه آخر إلى يوم القيـــامة . (ا لمسئلة التـاسعة ) قوله ومن رباط الحيل عام في الحيل كلما وأجودها وأعظمها أجراً وقدقال ابن القاسموابن عبدالحكم عن مالك قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخميل فأرى البراذين من الخيـل إذا أجازها الوالي وكذنك قال سعيد بن المسيب

ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الارض فيها أربع مسائل ( المسالة الاولى ) فى سبب نزولها قدال ابن عباس حتى يتخن فى الارض وذلك يوم بدر والمسلمون قليل فلما كثروا قال القه فا مامنا

بعد و إما فدا . فيرهم الله تعالى وهكذا قال كثير من المفسرين بعده وعن عبد الله قال لما كان يوم بدر وجى . بالاسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتقولون فى هؤلاء الاسرى فنال ابو بحر يارسول الله قومك وأهلك فاستبقهم لعل الله أن يتوب عليهم قال عمر يارسول الله كذبوك وأخرجوك قدمهم واضرب أعنافهم وقال عبد الله بن رواحة يارسول الله انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضراء عليهم نارا فقال له العباس قطعت رحمك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم شم دخل فقال ناس يا خذبقول الى بكر وقال الس الخذ بقول عمر وقال ناس يا خذبقول عبد ابن رواحة شم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله ايان عمان قلوب قرم حتى تكون ألين من المان وبشد قلوب قرم حتى تكون ألين من المان وبشد قلوب قرم حتى تكون أشد من الحجارة وان مثلك ياأبا بكر مثل ابراهيم اذ قال (فن تبعني فانهمني ومن عصانى فانك غفور رحيم) ومثل عيسى حين قال (ان تعذبهم فانهم عبادك) الآية عصانى فانك ياعم مثل نوح اذ قال (رب لا تذرعلى الارض من الكافرين ديارا)

فَانِّى قَدْسَمِعْتُهُ يَذْكُرُ ٱلْاسْلَامَ قَالَفَسَكَتَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ هَا رَأَيْتُنِي فِي يَوْمٍ أَخْوَفَ أَنْ تَقَعَ عَلَى حِجَارَةُ مِنَ السَّمَاءِ مِنِّى فِي ذَلِكَ

ومثل موسى اذ قال ﴿ رَبُّنَا أَطْمُسُ عَلَى أَمُوالْهُمُ ﴾ الآية ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم عالة فلا يفلتن رجل منهم الا بفد أوضربة عنق فقال عبد الله يارسول الله الا سميل بن بيضاء فأنى سمعته ذكر الاسلام فسكت الذي صـ لى الله عليه وسـ لم فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع على الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم حنى قال رسول الله صلى الله عليه و-لم الا-هيل ابن بيضا. رواه الترمذي مختصرا عن أفوال أبي بكر وعمر وابن رواحة ورواه مسلم عن عمر بن الخطاب قال رسدول الله صـلى الله عليه وسلم لما أسروا الاسرى لانى بكر وعمر مانرون قال أبو بكر يانبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذمنهم فدية فيكرن لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نرى يا ابن الخطاب قلت لاوالله يارسول الله ماأرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقبل فيضرب عقه وتمكنني من فلان نسبب لعمر فا صرب عنقه فان هؤلا. أثمة الكفر وصناديدها فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو ابكر ولم يهو ماقلت فاما كان من الغد جثت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعــدين يبكيان قلت يارسول أخبرني من أي شي. تبـــكي انت وصــاحبك فان وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم أبكى

ٱلْيُوْمِ قَالَ حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّالُهُ عَلَى أَنْ الْبَيْضَاءِ قَالَ وَنَزَلُ ٱلْقُرْآنَ بِقَوْلِ عُمَرَ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ

للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله ﴿ مَا كَانَ لَنِّي انْ يَكُونَ لَهُ أَسْرِي حَتَّى يُبْخِنَ فِي الْارْضِ ﴾ إلى قوله فكلوامما غنمتم حلالا طببا فاحسل الله الغنيمة لهم وأنزل الله مما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض تربدون عرض الدنيا يعني الفدا. والله يريد الآخرة يعني أعزاز الدير . وأهله واذلال الكفر وأهله( المسائلة الثانية) روى عبدة السلماني عن على ان جبريل أتى رسول اللهصلي الله عايه وسلم يوم بدر فخيره ببن أن يقرب الاسارى فيضرب أعناقهم أو يقبلوا منهم الفدا. ويقتل منكم في العام المقبل بعدتهم فقال رسـول الله صـلي الله عليه وسلم هذا جبريل يخيركم أن تقدموا الاسارى فتضربوا أعناقهم أو تقبلوا منهم الفداء ويستشهد منكم في العام المقبل بعدتهم فقالوا يارسول الله بل نا خذ الفداء فنةوى على عدونا ويقتل منا في العام المقبل بعدتهم ففعلوا ( المسئلة الثالثة ) قال ابن وهب وابن القاسم عن مالك كان بيدر أسارى مشركين فا نزلالله ﴿ مَا كَانَ لَنِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يَتْخَنَّ فِي الأَرْضَ ﴾ وكانوا يومئة مشركين وفادوا ورجعوا ولوكانوا مسلمين وفادوا لآثابوا ولم يرجعوا وكان عدة من قتل أربعة وأربعين رجلا ومثلهم اسرى وكان الشهدا. قليلا وقال أبو عمرو بن العلاء إن القتلي كانوا سبعين والاسرى كذلك وكذلك قال ابن عباس وابن المديب ويشهد له قوله (أو لما أصابتكم

في النفوس

فِي ٱلْأَرْضِ إِلَى آخِرِ ٱلْآياتِ ﴿ قَالَ بَوُعَلِمْنَى هَـذَا حَدِيثَ حَسَنُ وَأَبُو عُبِيدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ صَرَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيةٌ بْنُ عَمْرُو

مصية قد اصبتم مثليها وأنشد أبو زيد الانصارى لكعب بن مالك فا فام بالعطن المعطن منهم سبعون عتبة منهم والآسود وإيما قال مالك وكانوا مشركين ولو كانوا مسلمين لاقاموا ولم يرجعوا لان المفسرين رووا أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم انى مسلم وفى رواية لم أن الاسرى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آمنا بك وبما جئت به ولننصحن للك على قومنافنزات (يا أيهاالنبي قل لمن فى أيديكم من الاسرى الآية قال العباس افتديت باربعين أوقية وقد أنانى الله أربعين عبدا وإنى لارجوا المغفرة وهذا كلهضعفه مالك واحتج على أبطاله بما ذكر من رجوعهم إلى موضعهم وزيادة عليه أنهم غزوه يوم أحد (المسئلة الرابعة) قال بعضهم يدل قوله ماكان لنبي أن يكون له اسرى حتى يثخن فى الارض على تكليف يدل قوله ماكان لنبي أن يكون له اسرى حتى يثخن فى الارض على تكليف طم أسرى ولا غنيمة ومعنى قوله ماكان انبيان يكون له اسرى ماكان لك

قوله تعالى لولاكتاب من الله سبق الآية غيها سبع مسائل ( المسئلة الأولى ) فى سبب نزولها روى أوهريرة وغـيره قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم غزا نبى من الانبيـا. فقال لاصحابه لا عَنْ زَائِدَةَ عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ٱلنِّي صَلَّى ٱللهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ٱلنَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ تَعَلَّى ٱلْغَنَائِمُ لِآحَد سُودَ ٱلرُّهُوسِ مِنْ قَبْلُكُمْ كَانَت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ تَعَلَّى ٱلْغَنَائِمُ لِآحَد سُودَ ٱلرُّهُوسِ مِنْ قَبْلُكُمْ كَانَت

يتبعني رجل بني داراً ولم يسكنها أو تزوج امرأه ولم يبن (وقد مضي ذكر هذا الحديث) قال الامام رضي الله عنه قد بينا في غير موضع وجه هذه النعمة وفائدة ما فيها منحكمة وأن الله جعلرزق نبيه محمد وأمته منأفضل وجوه الكسب وهي جهة النعمة والاستعلاء وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤس من قبلكم كانت تنزل نار من السماء فلما كان يوم بدر اسرع الناس في الغنائم فانزل الله ( المسألة الثانية ) اختلف الناس في كتاب الله السابق على ثلاثة اقوال الأول سبق من الله أن لا يعذب قوما حتى يتقدم اليهم الثاني سبق منه ان لا يعذبهم ومحمد فيهم الثالث سبقءنه احلال الغنائم لهم لكنهم استعجلواقبل الاحلال وهذا كله مكن صحيح الكن أقواه ماسبق من احلال الغنيمة وقد كانو اغنمو اأول غنيمة في الاسلام حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بنجحش في رجب. مقفله من بدرالاولي وبعثمعه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الانصار أحدالي نخلة مابيز مكة والطائف فيرصدبهاقر يشافضي ومضي أصحابه معهحتي نزلوا بنخلة فمرت عليهم عير لقريش تحمل زبيبا وأ.ما وتجارة من تجارة قرير فيها عمرو بن الحضرمي فقتل عمرو وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه بالعير والاسرى حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليــــــه وسلم وعزل عبد الله لرسول الله صلى الله عليــــــه وسلم خمس الغنيمة وقديم سائرها بين أصحابه

تَنْزِلُ نَازٌ مِنَ ٱلسَّمَا فَتَأْكُلُهَا قَالَ سُلَيْهَانُ ٱلْأَعْمَشُ فَمَنْ يَقُولُ هَذَا إِلَّا أَبُو هُرَ اللَّاعَمَشُ فَمَنْ يَقُولُ هَذَا إِلَّا أَبُو هُرَيْزَةَ ٱلْآنَ فَلَمَّا أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ فَأَنْزَلَ هُرَوْزَةً الْآنَ تَعَلَّ كُمْ فَيْمَا أَخْذَاتُمْ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ ٱللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ غَظِيمُ

وذلك قبل أن يفرض الله لرسوله الخنس فاكلوا الغنيمة ونزل بعدذلك فرض الغنيمة كاكان فعله عبدالله بن جحش من الخمس لرسو ل الله صلى الله عليه و سلم والأربعة الاخماس للغانمين والذي ثبت من ذلك أكلهم الغنيمة التي غنموا وإحلالما أخذ للم والنبي صلى الله عليه وسم ساكت عن ذلك مجبز له فكان وحيابسكو ته وامضائه ( المسئلة الثالثة ) قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق في إحسلال الغنيمة لعذبتم بما اقتحمتم فيها مما ليس لمكم اقنحامه إلا بشرع فكان هذا دايلا على أن العبد إذا اقتحم مايعتقده حراماً مما هو فى علم الله حلال أنه الاعقوبة عليه كالصائم إذا قال هذايوم نوىي فافطر الآن أو هذا يوم حيضي فانطرففعلا ذلك وكان النوب والحيض الموجبان للفطرففي مشهورالمذهب فيه الكفارة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لاكفارة عليه وهي الرواية الآخرى ولنا فى إسقاط الكفارة عمدة فهو أن حرمة اليوم ساقطة عند الله فصادف الهتك محلالا حرمة له في علم الله فكان بمنزلة مالو قصد وطء امرأة قد زفت اليه وهو يعتقد أنها ليست بزوجة فاذا هي زوجةو تعلق من أوجب الكفارة بأن طروا لاباحة لاينتصب عذراً في عقوبة التحريم عندالهتك كما لو وطيء امرأة ثم نكحها و دـذا لايازم لأن علم الله تعـالى مع علمنــا قلــ استوى في هذه المسئلة بالنحريم وفي المسئلة التي اختلفا فيها اختلف علمنما

## ﴿ قَالَانُوعَيْنَتَى هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ٱلْأَعْمَشِ

وعلم الله فكان الممول على علم الله في إسقاط العقوبة كما قال لولا كتاب من الله الآية ( المسئلة الرابعة ) قال النبي صلى الله عليــه وسلم حين نزلت هذه الآية لو نزلت نارمن السهاء لأحرقتنا إلا عمر وفي رواية لو نزلءذاب من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ لقوله ياني الله كان الاثخان في القتل أحب إلى من استبقاء الرجال وفي رواية لو عذبنا في هذا الأمر ياعمر مانجا غيرك وفي رواية لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة ( المسئلة الحامسة ) في هذا كله دليل على أن الاثخان في القتل واجب قبل كل شيء حتى إذا قوى المسلمون جاز الفـداء للقوة على العدة لقتالهم أيضاً فأنمـا يراعي الانظر والأوكد والله أعلم ( المسئلة السادسة ) فان قيل تحقق لنا معصيتهم عَلَنَا فِيهَا ثَلَاثُهُ أَقُوالَ الْأُولُ اسراعِهِم في الغنيمة قبل الاحلال الثاني اختيارهم الفداء قبل الاثخان في القتل الثالثةوله لهم فاضر بوافوق الاعناق واضر بو ا حنهم كل بنان فامروا بالقتل فاختاروا الفداءقلنا أما القول الثالث فضعيف لاً نه يحتمل أن يكون نزل قبل أن يبرر ويحتمل أن يكون نزل بعــده ولا يحتج بمحتمل وأما القول الأول والثانى فمحتمل أن يكون أحدهما وبحتمل أن يكون مجموعهما والاظهر أنه اختيار الفداء فان الني صلى الله عليه وسلم شاورهم فيه فالوا إلى الفداء وكان الله قـدعا تبهم على رأفتهم بالكفار مع اغلاظهم عليهم بالقتل والاذاية والاخراج وإلى تحقيق المعصية إلى تأخيرهم القتل حتى نزل العفو فان قيل وهي ( المسئلة السابعة ) فقد اختاره النبي صلى الله عليه وسلم معهم فهل يكون ذلك ذنباً منه قلنا كذلك توهم بعض الناس فقال انه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه معصية غير معينة وحاشا لله

## ومن سورة التوبة

حَرَثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَتَحَمَّدُ بْنُ جَعَْفَرٍ وَأَبْنُ أَبِي

من هذا القول إنماكان من النبي صلى الله عايه وسام توقف انتظار ولم يكن القتل ايفوت مع أنهم كانوا قد قتاوا الصناديد وأثخنوافي الارض فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم هل ذلك كاف فيه أم لا وهذا بين عند الانصاف سورة التوبة

قال علماؤنا هذه السورة من آخر مانزل بالمدينة ولذلك قل فيها المنسوخ ولها ستة أسهاء التوبة والمبعثرة والمقشقشة والفاضحة وسورة البحوث وسورة العذاب فاما تسميتها بسورة التوبة فلائن الله ذكر فيها توبة الثلاثة الذين خلفوا بتبوك وأما تسميتها بالفاضحة فلانه نزل فيها ومنهم ومنهم قالت الصحابة حتى ظننا انها لاتبقى أحدا وأما تسميتها المبعثرة فمن هذا المعنى يقال بعثرت المتاع اذا جعات أعلاه أسفله وقابت جميعه وقابته ومنه واذا القبور بعثرت وأما تسميتها المةشقشة فمن الجمع فانها جمعت أوضاف المنافقين والتقصى وذلك لما تضمنت أيضا من ذكر المنافقين والبحث عن اسرارهم وأما تسميتها سورة العذاب فقد روى عن ثابت بن الحرث الانصارى أنه وال ماكانوا يدعون سورة التوبة الا المبعثرة فانها تبعثر أخب الانصارى أنه وروى عن ابر عمر أنه قال ماكنا ندعوها الاالمقشقشة وروى عن قتادة وروى عن البر المنافقين المرحم منها وفى ذلك للعلماء أغراض جماعها أربعة (الاول)، بسم الله الرحمن الرحمي منها وفى ذلك للعلماء أغراض جماعها أربعة (الاول)، قال مالك فيها روى عنه أبو وهب وابر القاسم وابن عبد الحكم انه لما المالك فيها روى عنه أبو وهب وابر القاسم وابن عبد الحكم انه لماله ماله مالك فيها روى عنه أبو وهب وابر القاسم وابن عبد الحكم انه لماله ماله مالك فيها روى عنه أبو وهب وابر القاسم وابن عبد الحكم انه لماله مالك فيها روى عنه أبو وهب وابر القاسم وابن عبد الحكم انه لماله مالك فيها روى عنه أبو وهب وابر القاسم وابن عبد الحكم انه لماله مالك فيها روى عنه أبو وهب وابر القاسم وابن عبد الحكم انه لماله مالك فيها روى عنه أبو وهب وابر القاسم وابن عبد الحكم انه لماله مالك فيها ويوبه وابر المالك فيها ويوبه وابر المالك فيها ويكم المالك فيها ويوبه وابر الموبه وابر المالك فيها ويوبه وابر المالك ويوبه وابر المالك فيها ويوبه وابر المالك ويوبه وابر المالك ويوبه وابر المالك ويوبه وابر ا

عَدَى وَسَهُلِ بْنِ يُوسُفَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَوْنَ عَبَّانَ مَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَارِسَى حَدَّثَنَا أَنِن عَبَّاسِ قَالَ قُلْت لِعَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمْدُتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِي مِنَ الْمَثَانِي وَإِلَى بَرَاءَة وَهِي مِنَ الْمُثِينَ فَقَرَنْتُمْ عَمْدُتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِي مِنَ الْمَثَانِي وَإِلَى بَرَاءَة وَهِي مِنَ الْمُثِينَ فَقَرَنْتُمْ عَمْدُتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِي مِنَ الْمَثَانِي وَإِلَى بَرَاءَة وَهِي مِنَ الْمُثِينَ فَقَرَنْتُمْ بَعْدُنَمُ اللّهُ الرَّحْمِ وَوَضَعْتُمُوهَا فِي بَيْنَهُما وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُما سَطْرَ بِسْمِ الله الرّحْمِنِ الرّحِيمِ وَوَضَعْتُمُوها فِي السّبِعِ الطّولِ مَاحَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عُثْمَانَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ السّبِعِ الطّولِ مَاحَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عُثْمَانَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ السّبِعِ الطّولِ مَاحَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عُثْمَانَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ السّبِعِ الطّولِ مَاحَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عُثْمَانَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ السّبِعِ الطّولِ مَاحَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عُثْمَانَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَاتِهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَالَ الْمَالَعُولُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْمُعْ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْعَلَى الْمَعْمُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَقُولُ السّمِ اللّهُ الْمُعْلَقِ الْمَالَقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْعُلْكُ الْمَالَقُولُ اللّهُ الْمَالَقُولُ الْمُعْلَقُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمُقَالَ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُلْعُلُهُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالَةُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالْمُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمُلْعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُلْلَقُ الْمَالَعُمُ الْمَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالْمُ الْمُلْمُ ا

أولها سقط بسم الله الرحمن الرحيم معه وكذلك يروى عن ابن عجلان أنه بلغه أن سورة براءة كانت تعدل البقرة أو قربها فذهب منها المذلك لم يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم الثاني أن براءة سخط وبسم الله الرحمن الرحيم رحمة فلا بجمع بينهما الثالث أن براءة نزات برفع الامان وبسم ألم الرحمة الرحمة أمان وهذه كلها احتمالات منها بعيد ومنها قريب وأبعدها قول من قال انها مفتتحة بدكر الكفار لا نسورا كثيرة من سور القرآن افتتحت بذكر الكفار كفروا وقوله ويل لكل همزة الرابع وهو الاصح ما ثبت عن يزيد الفارسي انه قال قال لنا ابن عباس قلنا لعثمان ما مملكم ان عمدتم إلى الانفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال فا حملكم على ذلك قال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرا عليه الوحي يدعو ببعض من يكتب عنه فيقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكذا وكانت الأنفال من أول مانزل وبراءة السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكذا وكانت الأنفال من أول مانزل وبراءة السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكذا وكانت الأنفال من أول مانزل وبراءة السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكذا وكانت الأنفال من أول مانزل وبراءة

وَسَلَمَ مَّا يَأْتِي عَايْهِ الرَّمَانِ وَهُو تَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّورُ ذَوَاتُ الْعَدد فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ السَّورُ ذَوَاتُ الْعَدد فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَوُلاً الْآيَاتِ فِي السُّورَةِ التَّي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَذَه الْأَيْةُ فِي السُّورَةِ التَّي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَانَتُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَذَه الْأَيْةَ فِي السُّورَةِ التَّي يُذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا وَكَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِلَ مَا أُنْزِلَتُ بُالْمَدِينَة وَكَانَت بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ وَكَانَت وَكَانَت بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ وَكَانَت قَصَّتُهَا شَيْهَةً بِقَصَّتُهَا فَظَنَنْتُ أَمَّا مَنْهَا فَقُبُضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

من آخر ما نزل من القرآن و كانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا انها منها فمن ثم قرنت ببنهما رلم أكنب ببنهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم وروى عن أبى بن كعب آخر مانزل براءة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا فى أول كل سورة ببسم الله الرحمن الرحم ولم يأمرنا فى سورة براءة بشى، فلذلك ضمت إلى الانفال وكانت شبيهة بها وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت السبع الطوال مكان الترراة وأعطيت المئين مكان الزبور وأعطيت المئانى مكان الزبور وأعطيت المئانى مكان التراك فن منزلا من عند الله وان تأليفه من تنزبله يببنه النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويميزه لكتابه ويرتبه على أبوابه الاهذه السورة فلم يذكر لهم فيها شيأ لبتين الخلق أن الله يفعل مايشاء ويحكم ما يريد فلا يسال عن ذلك كله ولا يعترض عايه ولا يحاط بعله الا بما أبرز منه ولا يسال عن ذلك كله ولا يعترض عايه ولا يحاط بعله الا بما أبرز منه

إلى الخلق وأوضحه بالبيان ودل بذلك على أن القياس أصلى في الدين ألاترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجؤا إلى قياس الشبه عند عدم النص ورأوا ان قصة براءة شبيهة بقصة الانفال فالحقوها بهما فاذا كان الله قد بين دخول القياس في تاريف القرآن فما ظنك بسائر الاحكام

قوله تعالى واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر فيها أربع مسائل ( المسئلة الاولى ) الاذان هو الاعلام لغة من غير خلاف المعنى براءة من الله ورسوله وأذان من الله ورسوله أى هذه براءة وهذا أعلام وإنذار وماكنا معذبين حتى نبعث رسو لالئلا يكون للناس على

أَنَّهُ شَهِدَ حَبَّجَةَ ٱلْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَدُ ٱللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ أَى يَوْم أَحْرَمُ قَالَ اللهِ قَالَ فَانَّ دَمَاءً كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُوْمَة يَوْمَكُمْ هَذَا فَى بَلَدُكُمْ هَذَا فِي وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُوْمَة يَوْمَكُمْ هَذَا فَى بَلَدُكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا لَايَجْنِى جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهُ وَلاَ يَجْنِى وَاللهِ عَلَى وَلده وَلاَ يَشْهُرُكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَجْنِى جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهُ وَلاَ يَجْنِى وَاللهِ عَلَى وَلده وَلاَ يَعْمَلُهُ مِنْ أَخْيَهُ شَيْعُ أَنُو اللهِ اللهِ عَلَى وَلده وَلاَ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَلده وَلاَ عَلَى وَلده وَلا عَلَى وَلده وَلا عَلَى وَالده أَلا وَإِنَّ الْمُسُلِمُ أَنُونَ وَلا يَعْفَى وَلَد وَلا عَلَى اللهُ عَلَى مَا أَحَلَى مَنْ أَخْيه شَيْعُ وَاللهُ عَلَى وَلا عَلَى اللهُ عَلَى وَلا عَلَى اللهُ وَلا يَعْفَلُهُ وَلَا يَعْفَلُهُ وَلَوْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَلا عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اله

الله حجة بعد الرسل (المسئلة الثانية) روى البخارى وغيره أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب بمنى فقال أيها النساس اتدرون أى يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا يوم الحج الاكبر أتدرون أى شهر هسذا قالوا الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال أتدرون أى بلدها هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال بلد حرام قال إن الله حرم عليكم دمامكم وأمو الكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا وروى عن أبي هريرة أيضا قال بعثنى ابو بكر فى تلك الحجة فى المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذون بمنى أن الا يحج بعد العام مشرك و لا يطوف بالبيت عربان قال ابو هريرة ثم أردفه النبى صلى الله على وسلم بعلى فأمره أن ينادى ببراءة قال ابو هريرة فاذن

مُوضُوعُ كُلَّهُ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمِ كَانَ فِي ٱلْجَاهِلَيْةِ مَوْضُوعٌ وَأُوَّلَ دَمِ وَضَعَ مَنْ دَمَاء ٱلجَاهِلَيْة دَمُ ٱلْخُرِثِ بْنِ عَبْد ٱلْمُطَّلِب كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثَ فَقَالْتُهُ هُذَيْلٌ أَلَاوَاسْتَوْصُوا بِٱلنِّسَاءَ ثَيْرًا فَأَمَّاهُنَّ عَوَانَ عَنْدُكُمْ لَيْسَ تَمُلَّكُمُ وَفَقَالُتُهُ هُذَيْلً أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِٱلنِّسَاءَ ثَيْرًا فَأَمَّاهُنَّ عَوَانَ عَنْدُكُمْ لَيْسَ تَمُلِّكُمُ وَفَا مَنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُبَيِّنَة فَانْ فَعَلْنَ فَاهُمُ مَنْ عَبْرُوهُ مَنْ عَبْر مُبَرِّحٍ فَانْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَعْفِوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نَسَائِكُمْ حَقًا وَلِنسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ فَلا يَوطِئنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكُرَهُونَ وَلا يَأْذَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى نَسَائِكُمْ عَلَى نَسَائِكُمْ فَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلا يَأْذَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نَسَائِكُمْ عَلَى نَسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى نَسَائِكُمْ عَلَى فَتُلْتُهُ فَوْلَ وَلَا يَوْطُئِنَ فُولُ شَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلا يَأْذَلَنَ عَنْدُونَ وَلا يَأْفَلَكُمْ عَلَى فَلَا يُوطِئُونَ فَرُسُولُ وَلَوْلَونَ وَلَا يَوْطُونَ وَلا يَأْفَلُونَ وَلَا يَافِعُونَ وَلا يَوْطُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَوْطُونَ وَلَا يَاكُونُ وَلَا يَعْتَلَى فَا فَا مُسَائِلًى اللَّهُ عَلَى فَالْنَاقُونَ وَلَا يَعْوِلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْفَى فَلَا يَعْوَلَونَ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْوَلُونَ وَلَا يَعْفَى فَالْكُمْ عَلَى فَلَا يَعْمُ عَلَى فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْولُونَ وَلَا يَكُو يُولُولُونَ وَلَا يَعْمُ فَلَا يُعْمَلُونَ وَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْلَى فَلَا يُعْولُونَ وَلَا يَعْولُونَ وَلَا يُعْمَلُونَ وَلَا يُولِلَا يَعْفَلَ فَالْمُ عَلَى فَالْمُ عَلَى فَالْمُ عَلَى فَالْعُولُونَ وَلَا يَعْمُ فَلَا يُولِعُونَ وَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُ فَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْلَا يُعْف

معنا على بمنى يوم النحر ببراية وان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وروى الترمذى عن سلبان بن عمر وابن الاحوص حدثنا الى انه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه وذكر وعظشم قال اى يوم احرم اى احرم اى يوم احرم قال فقال الناس يوم الحج الاكر يارسول الله قال فاذن دماؤكم وأموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا ألا لا يجنى جان الا على نفسه لا يجنى والد على ولده ولا ولد على والده ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه إلا ما حلمن نفسه الاوإن كل ربافى الجاهلية موضوع لكم روس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله الاوإن كل دم كان فى الجاهلية موضوع وان اول

فَ بِيُونَكُمْ مَنْ تَكُرَهُونَ أَلَا وَإِنَّ حَقَهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا الَيْهِنَّ فِي كُسُونَهِ فَ وَطَعَامُ فِي فَي وَقَدْ رَوَاهُ الْسُونَةِ فَ وَطَعَامُ فَي هَ وَقَدْ رَوَاهُ الْسُونَةِ فَ وَطَعَامُ فَي هَ هَ الْوَارِثَ بَنْ عَبْدَ الْصَّمَد أَبُوالْأَحْوَص عَنْ شَبِيب بِنْ غَرْقَدَة صَرَبَتْ عَبْدُ الْوَارِثَ بَنْ عَبْدَ الْصَّمَد أَبُو الْأَحْوَص عَنْ شَبِيب بِنْ غَرْقَدَة صَرَبَتْ عَبْدُ الْوَارِثَ بَنْ عَبْدَ الْصَّمَد أَبُو الْمَا أَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَدّ بْنِ السَّحْقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَلِي إِسْحَقَ عَنْ أَلِي إِسْحَقَ عَنْ أَلِي إِسْحَقَ عَنْ اللّهِ مَا أَلْتُ مِنْ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَوْمِ اللّهُ عَنْ عَلَى قَالَ سَلَمْ اللّهُ مَ وَسَلّمَ عَنْ يَوْمِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَوْمِ اللّهُ عَنْ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَوْمِ اللّهُ عَنْ عَلَى إِلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَوْمِ اللّهُ عَنْ عَلَى إِلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَوْمِ اللّهُ عَنْ عَلَى إِلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَوْمُ النّهُ وَ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَلْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَلَى إِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَنْ عَلْ عَنْ عَلْهُ إِلّمُ كَبَرِ يَوْمُ النّحْرِ قَالَ عَنْ عَلْي قَالَ يَوْمُ الْخَجْ الْأَكُونُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَ

دم اضع من د،ا و الجاهاية دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا فى بنى ليث فقتاته هذيل الا واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوار عندكم ليس تملكون منهن شيئاغير ذلك الا ان يأتين بفاحشة مبينة فان نعلن فاهجروهن فى المضاجع واضر بوهن ضربا غيره مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الا ان لكم على نسائكم حقا ولهن عليه كم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا بوطئن فرشكم من تكرهون ولا يا ذن فى بيوتكم لمن تكرهون الا وان حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فى كسو تهن وطعامهن هذا حديث حسن صحيح وروى عن الحارث عن على قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النجروروى أيضا عن ابن عباس قال بعث النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات وأتبعه عايا فبينها ابو بكر عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات وأتبعه عايا فبينها ابو بكر

هَذَا ٱلْخَدِيثُ أَصَحْ مِنْ حَدِيثُ مُحَدِّبِنِ إِسْحَقَ لاَّنَهُ رُويَ مِنْ غَبْرُ وَجُهُ-هَذَا ٱلْخَدِيثُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ ٱلْخُرِثُ عَنْ عَلَيْ مَوْقُوفًا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا مَا رُويَ عَنْ مُحَمَّد بن إسْحَق وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَـذَا ٱلْحَديث عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبِدُ اللَّهِ بِن مُرَّةً عَن ٱلْخُرِثُ عَنْ عَلَى مَوْقُوفًا صَرْتُ مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسلم وَعَبْدُ ٱلصَّمَد بْنُ عَبْدُ ٱلْوَارِثُ قَالًا حَّدُّ ثِنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَةً عَنْ سَمَاكُ بْن حَرْب عَنْ أَنَس بْن مَالِكَ قَالَ بَعَثَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَبِرَاءَةً مَعَ أَنَى بَكُر ثُمَّم دَعَاهُ فَقَالَ لَا يَنْبَغَى لأحد أَنْ يَبَاغُ هَذَا إِلَّا رَجُلُ مِنْ أَهْلِي فَدَعًا عَلَيًّا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ هَذَا حَديث حَسَنَ غَرِيبُ مِن حَديث أنس بن مَالك رَرْشُ مُحَدُّ بنُ إسمعيلَ حَدَّثَنَا سَعيدُ بنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بنُ ٱلْعَوَّامِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بنُ حُسَيْنِ عَن

فى بهض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله صلى الله عايمه وسلم القصواء فخرج أبو بكر فزعا يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو على فدفع اليه كتاب رسول الله صلى الله عليه و المر عليا أن ينادى بهذه المكلمات فانطاقا و حجا فقام على فنادى أيام التشريق ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا فى الارض أربعة أشهر و لا يحجن بعد العمام مشرك و لا يطوفن بالبيت عريان و لا يدحل الجنة إلا مؤمن وكان على ينادى فاذا أعيا

أَلْحَكُم بِن عَتْيَةً عَن مقسَم عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ بَعَثُ ٱلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُر وَأُمَرُهُ أَنْ يُنَادَى بِهُؤُلَاء ٱلْكَلَّمَاتُ ثُمَّ أَتْبَعَهُ عَلَيًّا فَبَيْنَا أَبُو بَكُر فِي بَعْضِ ٱلطَّرِيقِ إِذْ سَمْعَ رَغَاءً نَاقَةً رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْقَصُواء فَخُرَجَ أَبُو بَكُر فَزَعاً فَظَنَّ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هُوَ عَلَى فَدَفَعَ ٱلْيُهَ كَتَابَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ عَلِيًا أَنْ يُنَادِي مَهُولًا و الْكَلْمَاتِ فَأَنْظَلَقَا فَحَجًا فَقَامَ عَلَيْ أَيَّامَ التَّشْرِيق فَنَادَى ذَمَّةُ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُ مِرِيَّلَةٌ مِنْ كُلِّ مُشْرِكُ فَسيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَـةُ أَشْهُرَ وَلَا يَحُجَّنَ بَعْدَ الْعَامَ مُشْرِكٌ وَلَا يَطْوِفَنَّ بِٱلْبَيْتِ عُرْيَانَ وَلَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ إِلَّا مُؤْمِن وَكَانَ عَلَى يُنَادى فَأَذَا عَيْ قَامَ أَبُو بَكُر فَنَادَى بِهَا ﴿ قَ لَ إِنَّهُ عَلَيْتُ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا ٱلْوَجِهِ مِنْ حَدِيث أَبْنَ عَبَاسَ مَرْثُ أَبْنُ أَنِي عَمْرَ حَدَثْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَنِي إِسْحَقَى عَنْ زَيْد

قام أبو بكر بنادى بهاوروى عن زيدبن يثبع قالسا التعليا با ىشىء بعثت في الحجة قال بعثت بأربع ان لايطوف بالبيت عربان ومن كان بينه وبين النبى عهد فعهده الى مدته ومن لم يكن له عهد فأجله اربعة اشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا قال ابو عيسى هذا حديث حسن وروى ايضا عن سهاك بن حرب عن أنس بن

أَبْنِ يُثَيْعٍ قَالَ سَأَلْنَا عَلَيًا بِأَلَى شَيْء بُعِثْتَ فِي الْحَجَّة قَالَ بُعِثْتُ بِأَرْبَعِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْبَانٌ وَمَنْ كَانَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

مالك قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع ابي بكر ثم دعاه فقال لا ينبغي لاحد ان ببلغ هذا إلارجل من أهلي فدعاعليا فاعطاه إياه وهذا حديث غريب من حديث انس بن مالك ( المسئلة الثالثة ) اختلف الناس في يوم الحج الاكبر فروى ابن كعب عن مالك ان يوم الحج الاكر يوم النحر قال ابن وهب سمعت مالكا يقرل لانشك ان الحج الاكر يوم النحر وذلك لأنه اليوم الذي ترمي فيه الجمرة وينحر فيـه الهدى و تراق فيه الدماء وهذا اليوم الذي ينفضي فيه الحج من أدرك ليلة النحرفو تف بعرفة قبل الفجر أدرك الحج وهوانقضا. الحج وهر الحج الأكبر ونحوه روى بن القاسم وأشهب وعبد الله بن الحكم عنه و به قال ابن عمر وعلى وابن المسيب وكذلك يروى عن ابن أبي أوفى أنه سئل عن الحج الاكبر فقال هو يوم يحلق فيه الشعرو تراق. فيه الدماء ويخل فيه الحرام وتوضع فيه النياصي وقال عبد الله بن الحارث ابن نوفل ومحمد بن سيرين إنه يوم عرفه وبه قال الشافعي وقال مجاهد الحج الاكر القرآن والحج الاصغر العمرة قال القاضي إذا نظرنا في هذه الاقوال فالمنقح منها أن الحج الاكبر الحج كما قال مجاهد لكنا الما بحثنا عن يوم الحج الاكبر فلا شك أن يوم عرفة يوم الحج الاكبر لان الحج عرفة من أدرك الوقوف بها في يومها أدرك الحج ومن ماته الوقوف بها فلا حج له بيد أن المراد بالحبث عزيوم الحج الاكبر الذي ذكره الله في كتابه وذكره النبي

عَهْدَ فَهُوَ إَلَى مُدَّتِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَوْدَ فَأَجُلُهُ أَرْبَعَـةُ أَشْهُرِ وَلَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ إِلاَّ نَفْسُ مُوْمِنَةٌ وَلَا يَجْتَمُع ٱلمُشْرِكُونَ وَٱلْسُلُونَ بَعْدَ عَامِمٍ هٰذَا الْجُنَّةَ إِلاَّ نَفْسُ مُوْمِنَةٌ وَلَا يَجْتَمُع ٱلمُشْرِكُونَ وَٱلْسُلُونَ بَعْدَ عَامِمٍ هٰذَا

صلى الله عليه وسلم في خطبته و لا شك في أنه يوم النحر لثبوت الحديث. الصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالأذان يوم النحر ولثبوت الحديث الصحيح أيضًا فانه قال يوم النحر أي يوم هذا أليس يوم الحج الا كبركما تقدم بيانه وإن كان قد روى عن الزبير أن الني صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال أندرون أي يوم هذا فيقولون هو وم الحج الاكبر وهذا ما لم يصح سنده وقد احتج ابن اني أوفى على أنه يوم الحج الاكبر بانةضا. الحج فيه من النسك والقاء انفث وهو لذى قال الله فيه ثم ليقضوا تفثهم الآية وغاص مالك على الحقيقة فجمع بين الدلائل وقال إن يوم النحر فيه الحج كله لأن الوقوف إنما هو في لياته وفي صبيحته الرمي. والحاق والنحر والطواف فلايبقي بدهذا إشكال والله أعلم وقدروي أبو جه فر محمد بن على أنه قال لما نزات براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدكان بعث أبابكر الصديق ايقيم للناس الحج قال له يار ـ و ل الله لو بعثت به إلى اني بكر فقال إنه لا يؤدي في إلار جل من أهل بيني ثم دعا عليافقال له اخرج بهذه. الفصة من صدر براة وأذن في الناس يوم النحر إذ اجتمعوا بمي أنه لا يدخل الجنه كاورولا عج بد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له الى مدته فخرج على على نانة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدرك أبابكر الصديق فلما رآه أبو

بكر قال أمير أم مأمور قال بل مأمور شم مضيا فا قام أبو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحجج التي كانوا عليها في الجاهلية حتى اذا كان يوم النحر قام على بن أبي طالب فا ُّذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت بعض العلماء يقول انما سمى يوم الحج الأكبر لآن الناس يجتمعون فيه من كان يقف بالمزدلفة وكان الندا. في اليوم الذي يجتمع الناس كلهم فيه أولى وأبلغ في المراد وهذا وانكان صحيحا في المعنى لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه يوم الحج الأكبر في حجة الوداع بعد ذلك والوقوف كله بعرفة سمعت أباسعيد محمد بن طاهر الشهيد يقول سمعت الاستاذ أبا المظفرطاهر بن محمد شاه بور يقول انما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ببراءة مع أبي بكر لأن براءة تضمنت نقض العهد الذي كان عقده النبي صلى الله عليه وسلم وكانت سيرة العرب انه لايحل العقد الا الذي عقده أو رجل من بيته فا راد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ألسنة العرب بالحجة وأن يرسل ابن عمه الحاشمي من بيته بنقض العمد حتى لايبقى لهم متكلم وهذا بديع في فنه ( المسائلة الرابعة ) اختلف في قول على في التا دين هل كان بثلاث آيات أو تسع الى قوله ﴿ انْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجُسَ ﴾ أو الى قوله ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ﴾ وهذا انما نشأ من

وَى الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرَثَ الْصُرُ بْنُ عَلَى وَغَيْرُ وَاحِد قَالُوا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيْنَةً عَنْ أَيْ إِسْحَقَ عَنْ زَيْد بْنِ يَثَيْعِ عَنْ عَلَيْ نَحُوهُ مَرَثَنَا عَلَى الله عَنْ أَيْ إِسْحَقَ عَنْ زَيْد بْنِ أَثَيْعِ عَنْ عَلَى الله عَنْ أَيْ إِسْحَقَ عَنْ زَيْد بْنِ أَثَيْعِ عَنْ عَلَى الله عَنْ أَيْ إِسْحَقَ عَنْ زَيْد بْنِ أَثَيْعِ عَنْ عَلَى الله وَالله عَنْ الله عَيْنَةَ كُلْتَا الرَّوايَتَيْنِ عَلَى عَنَى الله عَنْ الله عَيْنَةَ كُلْتَا الرَّوايَتَيْنِ عَلَى عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَيْنَةَ كُلْتَا الرَّوايَتَيْنِ عَلَى عَنْ الله عَنْ الله

روایات وردت منها قوله ولا یحج بعد العام مشرك وفیها ماروی انه امره أن یقاتل آهل الکتاب حتی یعطرا الجزیة عن ید وهم صاغرون والذی یصح من ذلك أن تا دنیه انما كان الی قوله غفور رحیم وغیر ذلك من الآیات انما ورد بعد ذلك فی وقت واحد أو فی أوقات متباینة با حکام مختلفة منها ماقاله فی تا دینه ومنها مازاد علیه

قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية فيهامسألتان(المسألةالاولى)دلت الآية علىأنالشهادة لعهارالمساجدبالايمان والصلاة صحيحة لان الله ربطها بها وأخبر عنها بملازمتها والنفس تطمئن بها وتسكن اليها وهذا في ظاهر الصدلاح ليس في مقاطع الشهادات فلها وجؤه أَبُوكُرَيْبِ حَدِّثَنَا رَشْدِينُ بِنُ سَعْدَ عَنْ عَمْرُو بَنِ الْخُرْثُ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْخُرْثُ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْخُرْثُ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْفَائِمَ مَنْ أَنِي سَعِيدَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجَلَ يَعْتَادُ الْمَسْجَدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنَّمَا يَعْمُرُ رَأَيْتُمُ الرَّجَلَ يَعْتَادُ الْمَسْجَدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنَّمَا يَعْمُر حَدَّنَا مَسَاجَدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيُومُ الْآخِرِ مِرْثِنَا ابْنُ أَبِي عَمَر حَدَّنَا عَمُرُو بِنِ الْخَرِثُ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْمَ عَنْ أَبِي عَمْرَ وَبْنِ الْخَرِثُ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْمَ عَنْ أَبِي عَمْرُو بِنِ الْخَرِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْمَ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي الْهَيْمَ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ عَمْرُو بِنِ الْخَرِثُ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْمَ عَنْ أَبِي الْهَالِمَ عَنْ عَمْرُو بِنِ الْخَرْثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْمَ عَنْ أَبِي اللهِ مَنْ عَمْرُو بِنِ الْخَرِثُ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْمَ عَنْ أَبِي الْمَالِي الْمَالِمُ اللهِ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ عَمْرُو بِنِ الْمُؤْمِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْمُعَلَى الْمُنْهُ عَنْ أَيْنَ اللهِ الْمُسْلِمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُؤْمِ الْمُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُنْ الْمَالِمُ اللهُ الْمُؤْمِ عَنْ أَنِي الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وللعارفين بها أحوال وإنما يؤخدكل أحد بمقدار حاله وعلى مقتضى صفته فنهم الذكى الفطن المحصل لما يعلم اعتقادا وإخبارا ومنهم المغفل فكل أحد ينزل على مبراته ويقرر على صفته (المسالة النائية) روى بعضهم أن الآية إنما قصد بها قريش لانهم كانوا يفخرون على سائر الداس بالنهم سكان مكة وعمار المسجد الحرام ويرون بذلك فضلالهم على غيرهم فنفى الله ذلك عنهم شرعا وفضيلة لاحسناو وجودا وأخبر أن العارة لبيت الله لا تكون بالكفر به وانما تكون بالايمان والعبادة واداء الطاعة سمعت الشيخ الامام فخر الاسلام أبا بكر محمد بن أحمد الشاشى يقول كان القاضى الامام أبو العاب الطاسى يسمى الشيخ الامام أبا اسحق الشيرازى امام الشافعية وشيخ الصوفية بمدينة الاسلام حمامة المسجد لملازمته له لانه لم يكن يجعل لنفسه بيتاسوام يلازم القاضى با الطب ويو اظب القراءة والتدريس حتى صار أمام الطريقتين الفقه والتصوف

سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلَّا أنَّهُ قَالَ يَتَعَاهَدُ ٱلْمُسْجِدَ ﴿ قَالَ اَوْعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَبُو ٱلْهَيْمُ ٱسْمُهُ سُلَمَانُ بَنْ عَمْرُو بِن عَبِدَالْعَتُوارِي وَكَانَ يَتِيما في حَجْرِ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخَدْرِي وَرَثُنَ عبد بن حميد حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور عن سَالَم بِنَ أَبِي ٱلجُعد عَن تُوبَأَن قَالَ لَمَا نَزَلْتَ ٱلَّذِينَ يَكُنزُونَ ٱلدُّهُبِ وَالْفَضَّةَ قَالَ كُنَّا مَعَ ٱلنَّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى بَعْضِ ٱسْفَارِهِ فَقَالَ بعض أصحابه أنْزِلَ في ٱلذَّهَبِ وَٱلْفَصَّةِ مَا أَنْزِلَ لَوْ عَلَمْنَا أَيُّ ٱلْمَالَ خَيْرٌ فَنتُخَذُهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لَسَانَ ذَاكُرُ وَقُلْبٌ شَاكُرٌ وَزُوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تَعْيَنُهُ عَلَى إِمَا نَهُ قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنَ سَأَلَتُ تُحَدُّ بِنَ إِسْمِعِيلَ فَقَلْت لَهُ سَالَمُ بِنَ أَنِي ٱلْجُعْد سَمَعَ مِنْ أُو بَانَ فَقَـالَ لا فَقُلْتَ لَهُ مَنْ سَمِعَ مِنْ أَصْحَـاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع من جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وذكر غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرش الحسين بن يزيد الكوفي حدثنا عبد السلام بن حرب عن غطيف بن اعين عن مصعب بن سعد عن عدى بن حاتم قال أتيت النبي صلى ألله

عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَفَى عُنْقَى صَليبٌ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ يَاعَدَيُّ أَطْرَحُ عَنْكُ هٰذَا ٱلْوَثَنَ وَسَمَوْتُهُ يَقُرَأُ فِي سُرِرَةَ بِرَاءَةَ ٱتَّخَذُوا أُحْبَـارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا منْ دُونَ أَللَّهُ قَالَأُمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكُنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُوا لَهُمْ شَيْنًا ٱسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْنًا حَرَّمُوهُ ﴿ قَالَ بَوُعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ غَرِيبٌ لَانَعرفُهُ إِلَّا مِن حَديثُ عَبْد ٱلسَّلَامِ بن حَرْبٍ وَعُطَيفُ البن أعينَ لَيس بمعروف في ألحَديث مرش زيادُ من أيوب البغدادي حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا هَمَّامْ حَدَّثَنَا ثَابِتْ عَنْ أَنِّس أَنَّ أَبَّا بَكْر حَدَّثُهُ قَالَ قُلْتَ لَلَّذَى صَـلًى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي ٱلْغَارِ لَوْ ۚ أَنَّ أَحَدُهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدْمَيْمِهُ لَأَبْصَرَنَا تَحْتُ قَدَمَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَّا بِكُر مَاظَنْكَ بِاثْنَـيْن اللهُ ثَالَثُهُمَا قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا يُعْرَفُ من حَديث هُمَامُ تَفَرَدُ بِهِ وَقَدْ رَوَى هَذَا ٱلْحَدِيثُ حَبَّانُ بِنَ هَلَالٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَمَّام نَحُو هَذَا مِرْشِ عَبْدُبْنُ حُمَيْد حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِمَ بِن سَعْد

قوله تعالى و لا تصل على أحد منهم الآية غيهاخس مسائل ( المسئلة الاولى ) في سبب نزولها ثبت في الصحاح والمصنفات

عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٌ بنِ السَّحَقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبِيدُ الله بنِ عَبْدَ الله بنِ عَبْدُ عَنْ أَبْ عَنْ الله بنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لَمَّا تُوفَى عَبْدُ عُمَرَ بَنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ لَمَّا تُوفَى عَبْدُ الله بْنُ أَبِي وَمَ لَا الله بنُ أَبِي وَمَ كَذَا كَذَا وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَلَا لَكُونَا يَعْدُولًا لَيْهُ وَلَا الله الله عَلَيْهُ وَاللّهُ الله عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

حديث عبد الله بن عباس وغيره قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لما توفى عبد الله بن أبي دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فلما وقف عليه يربد الصلاة تحولت حتى قمت فى صدره فقات يارسول الله أعلى عدو الله عبد الله ابزأ بى القائل كذا بوم كذا و كذا يعدد عليه آثامه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عنى باعمر إلى خيرت فاخترت عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عنى باعمر إلى خيرت فاخترت قد قيل لى استغفر لهم أولا تستغفر لهم الآية لو أعام الى لو زدت على السبعين غفر له لزدت قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه قال فه جبت لى ولجرا بن على رسول الله صلى الله على وسلم والله ورسوله أعلم قال فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزات ها تان الآيتان و لا تصل على أحد ألى آخر الآية بين قال فا صلى رسول الله صلى الله عايه وسلم بعد على منافق إلى آخر الآية بين قال فا صلى رسول الله صلى الله عايه وسلم بعد على منافق

أَخُرْ عَنِي يَا عُمَرُ إِنِّى خُيرِْتُ فَأَخْتَرْتُ قَدْ قِيلَ لِى أُسْتَغَفْرُ لَهُمْ أَوْلَا لَسَتْغَفْر لَهُمْ أَنْ لَكُ أَلَى اللهُ لَهُمْ لَوْ أَعْلَمُ أَوْلَا لَسَتْغَفْر لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ اللهُ لَهُمْ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّى لَكُ لَوْرَدَتُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَشَى مَعَهُ فَقَامَ لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِر لَهُ لَزِدْتُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَشَى مَعَهُ فَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَى فُرِغَ مِنْهُ قَالَ فَعُجِب لِى وَجُواْتِي عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَى الله صَلَّى الله عَلَى الله صَلَّى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

ولا قام على قبره حتى قبضه الله وفى الصحيح أيضاً عن ابن عمر قال جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه فقال أعطنى قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال إذا فرغم فآذنر فى فلما أراد أن يصلى جذبه عمر وقال أليس قد نهى الله أن تصلى على المنافقين فقال أنا بين خيرتين (استغفر الهم أو لا تستغفر لهم) فصلى عليه فأنزل الله ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا نقم على قبره فترك الصلاة عليهم (المسئلة الثانية) اختلف الناس فى قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم مأو تعيير فقال قوم هو اياس بدلبل ثلا ثة أشياء أحدها أنه قال فلن يغفر الله لهم مالغة كرة ول القائل لو سألتى مائة مرة ما أجبتك الثالث أنه عال ذلك بقهم مبالغة كرة ول القائل لو سألتى مائة مرة ما أجبتك الثالث أنه عال ذلك بقوله ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله وهذه العلة موجودة بعد أنه على السبعين وحيث توجد العلة يوجد الحدكم وقال قوم هو تخيير من الله لنبيه والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لعمر إنى خيرت فاخترت من الله لنبيه والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لعمر إنى خيرت فاخترت قد قيل لى استغفر لهم أولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن.

عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَوَ الله مَاكَانَ إِلَّا يَسَيرًا حَتَى نَزَلَتْ هَاتَانِ الْآيَتَانِ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أُحد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ فَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقِ وَلَا

يغفر الله لهم لو أعلم أنى لو زدت على السبعـين غفر له لزدت وهـذا أقوى لأن هذا نص صريح صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم في التخيير و تلك استنباط ات والنص الصريح أقوى من الاستنباط فأما قولهم إنه قال فلن يغفر الله لهم فهذا في السبعين وليس ماورا. السبعين كالسبعين لامن دليل الخطاب ولا من غيره أما من دليل الخطاب فان دليل الخطاب لا يكون في الأسهاء وانما يكونفي الصفات حسما بيناه في اصول الفقــــــــــه ورددنا على الدقاق مر. أصحاب الشافعي الذي يجعله في الاسمــــاء والصفات وهو خطأ صراح وأما من غير دايـل الخطاب فظـاهر أيضاً لأن الحسكم اذا علق على اسم علم نفي غيره خالياً عن ذلك الحسكم يطلب الحسكم فيه من دليل آخر وأما قولهم أنها مبالغة فدعوى ولعله تقدير لمعنى حتى لقد قال ذلك الاستاذ أبو بكر بن فورك رحمه الله إن التعديل في ألخسة الأنها نصف العقد وزيادة الواحدة أدنى المبالغة وزيادة الاثنيين لأقصى المبالغة ومنه سمى الأسد سبعاً عبارة عن غاية القوة وفي الأمثال أخذه أخذة سبعة أي غاية الآخذ على أحدالتا ويلات وهذا تحكم اذ يحتمل أن يقول إن الاثنين أوسط المبالغة والثلاثة نهايتها وذلك في الثمانية ومنه يقال في المثل لمن بالغ في عوض السلعة أثمنت أي بلغت الغاية في الثمن وهذه التحكمات

قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحً عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى قَبْدُ اللهِ عَرِيثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَرِيثُ عَرِيثُ عَبْدُ اللهِ عَرَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَرَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَنْ عَالِمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهُ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهُ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهُ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَبْدُ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهُ عَلَيْنَ عَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَبِينَ عَالِمَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَنْ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَا عَلْمَ عَلْمَ عَلِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَي

لاقوة فيها والاشتقاقات لادليـل عليها وانما هي ملحة فاذا عضدها الدليـل كانت صحيحة وأما قولهم إنه علله بالكفر وذلك موجود بعد السبعيين والكافر لا يغفر له قلنا أما قولهم إن ذلك موجود بعدااسبعين فيقال له هذا الحـكم من عدم المغفرة إنما كان معلقاً بالسبعين والزيادة غير معتبرة به كما تقدم بيانه وانما علم عدم المغفرة في الكافر بدليل آخر ورد من طرق منها قوله سواء عليهم استغفرت لهم الآية (المسئلة الثالثة) في اعطاء القميص قال علماؤنا رحمة الله عليهم روى أن عبد الله اذ طاب القميص كان على النبي قميصان قال أعطه الذي يلي جلدك وقالوا أنه انما أعطاه قميصه مكافأة على اعطائه قميصه بوم بدر للعباس فانه لما أسر واستلب ثوبه رآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فاشفق وطلب له قميصاً فما وجد له في الجملة قميصاً يقادرهالا قميص عبد الله لتقاربهما في طول القامة فاراد النبي صلى اللهعليه وسلم باعطائه القميص أن ترتفع اليد عنه في الدنيا حتى لا يلقاه في الآخرة وله عنده يد يكافئه بها ( المسئلة الرابعة ) قوله ولا تصل على أحدمنهم الآية نص في الامتناع من الصلاة على الكفار وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين وقد وهم بعض أصحابنا فقال ان الصلاة على الجنــازة فرض على الكفاية بدليل قوله ولا تصل على أحد منهم مات أبداً فنهى الله عن الصلاة على الـكفار فدل على وجوبها على المؤمنين وهذه غفلة عظيمة فان الآمر

أَخْبَرَ نَا نَافَعْ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءً عَبُدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي إِلَى ٱلنَّهِ عِن صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ أَبُوهُ فَقَالَ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفَنْهُ فِيهِ

بالشيء نهي عن أضداده كلما عند بعض العلماء لفظاً وباتفاقهم معني فأما النهى عن الشيء فقـــدا تفقوا في الوجهين على أنه أمر بأحد أضداده لفظاً أو معني وليست الصلاة على المؤمنين ضداً مخصوصاً للصلاة على الكافرين بل كل طاعة ضد لها فلا يلزم من ذلك تخصيص الصلاة على المؤمنين دون سائر الأضداد ( المسئلة الخامسة ) صلاة النبي صلى الله عليـ ه وسلم على عبدالله بن أبي اختلف فيها على ثلاثه أقوال (الأول) مانقـدم من أنه خير فاختار (الشاني) ماروي أنه فعل ذلك مراعاة لولده وعونا له على صحة أيمانه ايناساله وتاليفاً لقومه فقد روى أنه لما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم من الخزرج ألف رجل ( الثالث) ماروي أبوداود عن عكرمة عن ابن عباس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي عبد الله ابن أبى بن سلول فقال قد كنت أسمع قولك فامنن على البوم وكفني بقميصك وصل على فكفنه رسول الله بقميصه وصلى عليه قال ابن عباس فا الله أعلم أي صلاة هي وأن محمداصلي الله عليه وسلم يخادع انسانا تط قال عكرمة غير أنه قال يوم الحديبية كلمة حسنة قال المشركون إنا منعنا محمداً أن يطوف بالبيت وانا نأذن لك فقال لالى في في رسول الله أسوة حسنة قال القاضي واتباع القرآن أولى في قرله تعالى وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ إِذَا فَرَغْتُمْ فَآذَنُونِي فَلَلَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي جَدْبَهُ عَمْرُ وَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ نَهْى اللهُ أَنْ تُصَلَّى عَلَيْهِ فَأَنْوَلَ اللهُ فَقَالَ أَلَا بَيْنَ خَيرَ تَيْنِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَأَنْوَلَ اللهُ وَقَالَ أَلله وَلَا تَشْمُ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ الطَّلاة وَلَا تُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ الصَّلاة عَلَيْهُمْ عَلَى عَرْمَ اللهَ عَنْ عَرْدَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحَ مِرَثُنَ قَيْمَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

انهم كفروا بالله الآية فا خبرعنه بالكفر والموت على الفسق وهذا عموم فى الذى نزلت الآية بسببه وفى كل منافق مثله

## قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى

اختلف فيه فقيل هو مسجد قباء يروى عن جماءة منهم ابن عباس والحسن وتعلقوا بقوله من أول يوم ومسجد قباء كان فى أول يوم أسس بالمدينة وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمرو وابن المسيب وقال ابن وهب عن مالك وأشهب عنه قال مالك المسجد الذى ذكر الله انه أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كان يقوم رسول الله و بأتيه أولئك من هنالك

مَنْ أَوَّلَ يَوْمٍ فَقَالَ رَجُلْ هُوَ مَسْجِدُقُبَاءَ وَقَالَ الْآخُرُ هُوَ مَسْجِدُرَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُهُوَ مَسْجِدى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُهُوَ مَسْجِدى هُذَا ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُهُو مَسْجِدى هُذَا ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُهُو مَسْجِدى هُذَا ﴿ وَسُلَّمُ هُو مَسْجِدي هُذَا ﴿ وَسُلَّمُ هُو مَسْجِدي هُذَا حَدِيثُ خَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَديثُ

وقال الله تعالى ﴿ وَاذَا رَأُواتِجَارَةُ أَوْ لَمُوا انْفَضُو اللَّهِ اوْ تَرْكُو لُـُقَائِمًا ﴾ هو مسجد رسول الله صـ لى الله عليه و سلم فنزع مالك باستواء اللفظين فانه قال فى ذلك بقوم فيه وقال في هذا قائمًا فكانا واحدا وهذه نزعة غريبة وكذلك روى عنه ابن القاسم انه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الترمذي التقوىمن أول يوم فقال رجل هومسجدةبا.وقال الآخر هومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدى هذا قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وجزم مسلم أيضا بمثله فاز قيل وهي ( المسألة الثالثة ) فقوله فيه ضميرار. يرجعـان الى مضمر واحد بغير نزاع وضمير الظرف الذي يقتضي الرجال المتطهرين هومسجد قباء فذلك الذي أسس على النقوى وهو مسجد قباء والدليل على أن ضمير الرجال المتطهرين هو ضمير مسجد قبا حديث أبي هريرة قال نزلت هذه الآية في أهل قباً فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية قال كانوا يستنجون بالما. فنزلته\_نده الآية فيهم وقال قتاده لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل قباء ان الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور فما تصنعون فقالوا انا نغسل أثر الغائط والبول بالماء قلنا هذا حديث لم يصح والصحيح

عُمْرَانَ بْنِ أَنِي أَنِي أَنِي وَقَدْ رُوى هَذَا عَنْ أَنِي سَعِيد مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَرَوَاهُ أَنَيْسُ بْنُ أَبِي يَحْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيد رَضَى اللهُ عَنْهُ صَرَّتُ اللهُ عَنْهُ صَرَّتُ اللهُ عَنْهُ مِرَّتُ اللهُ عَنْهُ مِرَّتُ اللهُ عَنْهُ مِرَّتُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مِرَّتُنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيّة بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْعَلا مَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيّة بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَلِي مَنْهُ وَنَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ الْمِرْدَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَنْهُ وَنْ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ

هو الاول وقد اختلف في الطهارة المثنى بها على أقوال لا تعلق لهــا بمانحن فيه كالتطهير بالتوبة منوط. النساء في أدبارهن وشبهه فأما قولهمن أول يوم فاتما معناه أنه أسس على التقوى من أول مبتدأ تأسيسه أي لم يشرع فيه ولا وضع حجر على حجر منه الا على اعتقاد التقوى والذين كانوا يتطهرون وأثنى الله علبهم جملة من الصحابة كانوا يحتاطون على العبادة والنظافة فيمسحون من الغائط والبول بالحجارة تنظيفا لاعضائهم ويغتسلون بالماء تمامالعبادتهم و كما لا الطاعتهم ( المسألة الرابعة ) هذا ثنا. من الله تعمالي على من أحب الطهارة وآثر النظافة وهيمرو.ة آدمية ووظيفة شرعية روى الترمذي وصححه عن عائشة رضوان الله عليهما الها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فاني أستحييهم وفي الصحيح أن النبي صلى الله علية و- لم كان محمل معه الماء في الاستنجا. فكان يستعمل الحجارة تخفيفا والما. تطهيرا واللازم في بجاسة المخرج التخفيف وفي نجاسة سائر البدن أو الثوب التطهير وتلك رخصة من الله تمالى لعباده في حالتي وجرد الما. وعدمه وبه قال عامة العلما. وقال ابن حبيب لا يستجمر بالاحجار الا عند عدم الما. وفعل الني صلى الله عليه وسلم أولى وقد بيناه فى شرح الصحيحين ومسائل الخلاف وأما أن كانت

اَلَنَّىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَزَلَت هٰذِهِ الْآيَةُ فِى أَهْلِ ثَبَاءَ فيهِ رِجَالُ الْخَبُونَ أَلْنَا عَلَيْهِ وَاللهَ عَبُّ الْمُطَهِّرِينَ قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بَالْمَاءَ فَنَزَلَت يُخْبُونَ أَلْاَيَةُ فِيهِمْ قَالَ هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٍ مِنْ هٰذَا ٱلْوَجْهِ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ

االنجاسة على البدن أو الثوب فلعلما ثنا فيها ثلاثة أقوال فقال عنه ابن وهب يجب غسلها بالمـا. في حالتي الذكر والنسيان وبه قال الشـافعي وقال أشهب عنه ذلك مستحب غير واجب وبه قال أبو حنيفة في تفصيل الحالتين جميعا وقال ابن القاسم عنه يجب فيحالة الذكر دون النسيان وهي من مفرداته والـدليل على الوجوب المطلق قوله تعالى﴿ وثيابك فطهر ﴾ فامره الله بطهارة ثيابه حتى إن أتنه العبادة وجدته على حالة مها"ة لأدائها وقد قال قوم ان الثياب كناية وذلك دعرى لايلتفت اليهـا واحتج أبو حنيفة على سقوط طهارتها بان الاستنجا. لو كان واجبا لغسل بالما. فان الحجر لا يز يله قلماهذه رخصة من الله أمر الله بها وعفا عما ورامها وأما الفرق يدين حـال الذكر والنسيار. ففي مسائل الحلاف برهانه وهو متعلق بانه رفع المؤاخذة في سورة البقرة على مابيناه في الخلافيات ( المسألة الخامسة ) بني أبو حنيفة هذه المسألة على حرف فقال انالنجاسة اذاكانت كثيرة وجبت ازالتها واذا كانت قليلة لم نجب ازالتها وفرق بين القليلوالكثير بقدر الدرهم البغلي يعنى كبار الدراهم التي هي على قدر استدارة الدينار قياسا على المسربة و هذا باطل من وجهين أحدهما أن المقدرات عنده لاتثبت قياسا فلا يقبل هذا التقدير منه الثاني أن هذا الذي خفف عنه في المسرية رخصة للضرورة والحاجة

عَنْ أَبِي أَيُوبَ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكَ وَتُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَم صَرْثُ عَمُوُدُ مُنْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَكِيْعَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إَسْحَقَ عَنْ أَبِي الْخَليلِ

والحاجة والرخص لايقاس عليها فانها خدارجة عن القيداس فلا ترد اليه (المسألة السادسة) قوله أحق هو أفعل من الحق وأفعل لا بدخل الا بين شيئين مشتركين لأحدهما في المعنى الذي اشتركا فيه مزية على الآخر فيحلى با فعل وأحد المسجدين وهو مسجد الضرار باطل لاحظ للحق فيه ولكن خرج هذا على اعتفاد بانيه انه حق واعتقاد أهل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو قباء أنه حق فقر اشتركا في الحن سن جهة الاعتقاد لكن أحد الاعتقاد بن باطمل عند الله والآحر حتى باطنا وظاهرا وهو كثير كقوله في مقر النار ولا مقبلها ولكه جرى على اعتقاد كل فرقة أنها على خير خير في مقر النار ولا مقبلها ولكه جرى على اعتقاد كل فرقة أنها على خير وأن مصيرها اليه اذ كل حزب في قضاء الله عما لديهم فرحون حتى يتمين بالدليل لمن عضد بالتوفيق في الدنيا أو بالعيان لمن ضل في الآخرة

قوله تعالى ماكان للنبي إلى قوله وماكان استغفار الآيتين فيها ست مسائل ( المسئلة الأولى ) في حبب نزولها وفي ذلك خمس روايات الاونى ثبت في الصحيح عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن الى أمية فقال يا مم قل لاإله إلا الله ظلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو كُوفَى عَنْعَلَى قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغَفْرُ لَا بَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ. لَهُ أَتَسْتَغَفْرُ لَا بَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقُلْتُ. لَهُ أَتَسْتَغْفُرُ لَا بَوَيْهُ وَهُمَا مُشْرِكَانِ فَقَالَ أَوْلَيْسَ اسْتَغْفَرَ ابْرَاهِيمُ لأَبِيهِ.

جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد الطاب فلم يزالا يكالمانه حتى كان آخر شي. تكلم به أما على ملة عبد المطاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفر ذلك مالم أنه عنك فنزلت ﴿ ما كان للني والذين آمنوا ﴾ الآية ونزلت ﴿ إِنْكَ لَا تَهْدَى مِنْ أَحْبِبِتَ ﴾ الثانية روى عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفر إبراهم لابيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لابي طالب حتى ينهاني عنه ربي فقال أصحابه لنستغفر لا آباتنا كما استغفر النبي لعمه فانز ل الله ما كان للنبي والذين آهنوا الح تبرأ مندالثالثة روى أن النبي صلى الله عايه وسلم لما أتى مكة أتي رضهامن حجارة أو رسما أو قبرا فجلس اليه ثم قال مستغفرا فقــال إنى استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فاذن لي. واستاذنته في الاستغذار لها فلم ياذز لى فها رؤى با كيا أكثر من يومئذوروي أنه وقف عند قبرها حتى سخنت عليه الشهس رجاء ان يؤذن له فيستغفر لها حتى نزات ماكان للنبي الى قوله تبرأ منه الرابعة روى ابن عباس أنرجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يلرسول الله ان من آبائنا من. كان يحسن الجوار و صل الارحام افلا نستغفر لهم فانزلالله ما كان للنبي. الآية الخامسة روى عن على قالسمعت رجلا يستغفر لأبويه فقلت تستغفر الهما وهما مشركان فقال أو لم يستغفر إبراهيم لابيه فذكرته لرسول الله 

# وَهُوَ مُشْرِكُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ مَا كَانَ

أمرين إما ان تكون الرواية الثانيــة صحيحة فنهى الله النبي والمؤمنين وإما ان تـكون الرواية الاولى هي الصحيحة وبخبر به عمــــا فعل النبي وينهي المؤمنين أن يفعلوا مثله تأكيدا للخبر وسائر الروايات محتملات ( المسئلة الثالثة )منع الله ورسوله والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين لأنه قد قدر ان لاتكون وأخبر عن ذلك وسؤال ماقدر انه لايفعله واخبر عنه عناء فان قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين كسروا رباعيته وشجوا وجهداللهم اغفر لقومي فانهم لايعلمون فساأل المغفرة لهم قلنا عنمه اربعة اجوبة الاول أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي وجاء النهي بعده الثاني أنه يحتمل أن يكون ذلك سؤالا في اسقاط حقه عندهم لالسؤال إسقاط حقوق الله وللمر. أن يسقط حقه عند المسلم والكافرين الثالث أنه يحتمل أن يطلب المغفرة لهم لانهم احياء مرجو إيمانهم يمكن تا لفهم بالقول الجميل وترغيبهم في الدين بالعفو عنه فاما منمات فقد انقطع منه الرجاءالرابع انه يحتمل أن يطلب لهم المغفرة في الدنيا برنع العقوبة عنهم حتى الى الآخرة كما قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ( المسئلة الرابعة ) قوله ولو كانوا اولى قربى بيان ان القر\$ية الموجبة للشفقة جبلة وللصلة مرورة تمنع من سؤال المغفرة ماتبين لهم انهم  اللُّنَّايِّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفُّرُوا للنُّشُرِكِينَ ﴿ قَالَ بَوُعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثٌ

صلى الله عليه وسلم يخبر عنه بانه قال اللهم اغفر لقومي فانهم لايعلمون خرجه البخاري وغيره ( المسائلة الخامسة )قال الله تعالى مخبرا عن أبراهيم ﴿ سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا ﴾ فتعلق بذلك النبي في الاستغفار لابي طالب إما اعتقادا واما نطفا بذلك كما ورد في الرواية الثانية فاخبره الله أن استغفار ابراهم لابيه كان عن وعد قبل تبين الكفر منه فلما تبينالكفر - منه تبرأ منه فكيف تستغفر أنت يامحمد لعمك وقد شاهدتمو ته كافرا وهي ( المسألة السادسة ) وظاهر حال المرء عند الموت يحكم عليه به في الباطن فان مات على الايمان حكم له بالايمان وان مات على الكفر حكم له بالكفر وربك أعلم بباطن حاله بيد أن النبي صلى الله عايه وســـــ لم قال له العباس يار سول الله هل نفعت عمك بشيء فانه كان بحوطك و يحميك قال سالت رَى له فجمله في ضحضاح من النار تغلى منه دماغه ولو لا انا لكان في الدرك الأسفل وهذه شفاعة في تخفيف العذاب وهي الشفاعة الثانية وهذاهو أحد الْقُولَيْنُ فَي قُولُهُ ﴿ فَلَمَا تَدِينِ لِمَأْنَهُ عَدُولَتُهُ ﴾ يعني بمو ته كافر اتبرأ منه وقيل تبين له في الآخرة والاولى أظهر وقد قال عطاء ماكنت لامتنع من الصلاة على أمة حبلي حبشية من الزنا فاني رأيت الله لم يحجب الصلاة الاعن المشركين فقال ما كان للني والذين آمنوا ان يستغفروا المشركين ﴾ وصدق عطا. لأنه أتبين من ذلك أن المغفرة جائزة لكل مذنب فالصلاة عليهم والاستغفار لهم لحسنة وفي هذا رد على القدرية لأنهم لايرون الصلاة على العصاة ولابجوز تحندهم أن يغفر الله لهم فلم يصل عليهم وهذا ما لا جواب لهم عنه

حَسَنُ قَالَ وَفَى ٱلْبَابِ عَن سَعِيد بِنِ ٱلْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيه حَرَّ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بِنِ مُعْد أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّحْنِ بِنِ مَعْد أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيه قَالَ لَمْ أَتَخَلَفْ عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ أَبِيه وَاللَّه عَلْه وَسَلَّمَ فَيْ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ أَبِيه وَاللَّه عَنْ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ أَبِيه وَاللَّه عَنْ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ أَبِيه وَالله عَنْ أَبِيه وَالله عَنْ وَسُولَ الله عَنْ وَسُولَ الله عَنْ وَسَلَّم فَي عَرْوَة غَرَاها حَتَى كَانَتْ غَرْوَة تَبُوكَ إللَّا بَدْرًا وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ وَسَلَّم أَحَدًا تَخَلَّف عَنْ بَدُر إِنَّمَا خَرج يُريدُ الْعَيرَ فَحَرَجَتُ قُرَيْشُ مُعْوِثِينَ لِعِيرِهُمْ فَالْتَقَوْا عَنْ غَيْرٍ مَوْعِد كَا قَالَ الله عَزْ وَجَلً وَلَعَمْرِي مُعْوِثِينَ لِعِيرِهِمْ فَالْتَقَوْا عَنْ غَيْرٍ مَوْعِد كَا قَالَ الله عَزَّ وَجَلً وَلَعَمْرِي

### لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الآية

فيها خمس مسائل (المسالة الأولى) توبة الله على النبى رده من حالة العفلة الى حالة الذكر وتوبة المهاجرين والانصار رجوعهم من حالة المعصية الى حالة الطاغة وانتقالهم من حالة الكسل الى حالة النشاط. وخروجهم عن صفة الاقامة والقعود الى حالة السفر والجهاد (المسالة الثانية) وتوبة الله تكون على ثلاثة أفسام دعاؤه الى التوبة يقال تاب الله على فلان أى دعاه ويقال تاب الله عليه يسره للتوبة وقد يكون خبرا وقد يكون دعا، ويقال تاب عليه ثبته عليها ويقال تاب عليه أويقال تاب عليه المرة التوبة عليه قبل توبته وذلك كله صحيح قد جمع لحؤلا، ذلك كله ويفترق في سائر الناس فنهم من يدءيه الى التوبة لاقامة الحجة عليه ولا بيسرها له ومنهم الناس فنهم من يدءيه الى التوبة لاقامة الحجة عليه ولا بيسرها له ومنهم

إِنْ أَشْرَفَ مَشَاهِد رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَي النَّاسِ لَبَدْرُ وَمَا أُحَبُّ أَنِّ كُنْتُ شَهِدْتُهَا مَكَانَ بَيْعَتَى لَيْلَةَ الْعُقَبَةَ حَيْثُ تَوَاتُفْنَا عَلَى الْإِسْلاَمِ أُحَبُّ أَنْ كُنْتُ شَهِدْتُهَا مَكَانَ بَيْعَتَى لَيْلَة الْعُقَبَة حَيْثُ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَتْ عَزْوَة تَبُوكَ ثُمَّ مَمْ أَنْ أَنْخَلَف بَعْدُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ النَّاسَ بِالرَّحيلِ وَهِى آخِرُ عَزْوَة عَزَاهَا وَآذَنَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ النَّاسَ بِالرَّحيلِ فَقَ آخُر عَزُوة عَزَاهَا وَآذَنَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ النَّاسَ بِالرَّحيلِ فَقَ آخُر كَانَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالله عَلَيْه وَسَلَمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَمُ الله وَالله وَالله وَلَوْ الله الله وَالله وَاللّهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمَ الله وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَال

من يدعوه اليها ويبسرها لهم ولا يديمها فان دامت الى الموت فهى مقبولة قطعا (المسائلة الثالثة) قوله فى ساخة العسرة يعنى جيش تبوك خرج الناس اليها فى جهد وحرور جلة وعرى وحفاء حتى لقد روى فى قوله (ماعلى المحسنين من سبيل ولا على الذين اذا ما أتوك لنحماهم قلت لاأجد ما احملكم عليه النهم طلبوا نعالا وفى الحديث لايزال الرجل راكبا ما انتعل (المسالة الرابعة) قوله من بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق منهم أما هدذا فليس للنبي فيه مدخل باتفاق من المرحدين أما أنه قد قبل انه يدخل فى التوبة من اذنه للمنافقين فى التخلف فقدره الله فى إذنه لهم و تاب عليه وعذره و بين للمؤمنين صواب فعله بقوله ﴿ لو خرجوا فيكم مازادوكم الاخبالا ﴾ الى الفتنة واما غيرالنبي فعله بقوله ﴿ لو خرجوا فيكم مازادوكم الاخبالا ﴾ الى الفتنة واما غيرالنبي

فكا: تربغ قلوب و بن منهم بيقائهم بعده كر أبي حدّه وغربره وبارادتهم الرجوع من الطريق حين أصابهم الجهد واشتد عليهم العطش حتى نحروا البلهم وعصرواكروشها فاستسقى رسول الله فنزل المطر ولهذا جاز للامام وهي ( المسائلة الخامسة ) ان ياذن لمن اعتذر البه أخذا بظاهر الحال ورفقا بالخلق اقتدا. بالنبي صلى الله عليه وسلم

قوله تعالى ياايها الذين آمنوا اتقوا اللهوكونوا مع الصادقين

فيها اربع مسائل ( المسئلة الأولى ) فى تفسير الصادقين وفيه تمانية أقوال الأول أنهم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم الثانى أنهم الذين قال الله فيهم (ليس البرأن تولوا وجوهكم) إلى قوله تعالى المنقون الثالث انهم المهاجرون وقد روى كما قدمنا ان ابابكر قال للانصارى يوم سقيفة بنى ساعدة إن الله السما ناالصادقين فقال للفقراء المهاجرين إلى قوله تعالى هم الصادقون ثم سما كم المفلحين فقال والذين تبوؤا الدار الآية وقد أمركم الله أن تكونوا معنا

لَا أُحَدُثُ إِلَّا صَدْقًا وَأَنْ أَنْعَلَعَ مِنْ مَالَى كُلَّهُ صَدَقَةً إِلَى اللهَ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَمْسكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى نَعْمَةً بَعْدَ فَقُلْتُ فَا فَا أَنْهَمَ اللهُ عَلَى نَعْمَةً بَعْدَ فَقُلْتُ فَا فَا أَنْهَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَينَ الْاسلامَ أَعْظَم فِي نَفْسِي مَنْ صَدْقَى رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ حينَ الْاسلام أَعْظَم فِي نَفْسِي مَنْ صَدْقَى رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حينَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَعَدْ وَالْمُولِلْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى وَعَنَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

حيث كنا فقال ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الرابع ان الصادقين هم المسلمون والمخاطبون هم المؤمنون من أهل الكتاب الخامس الصادقون هم الموفون بما عاهدوا وذلك بقوله تعلمه والمحال صدقوا ماعاهدوا الله عليه السادس هم النبي صلى لله عليه وسلم وأصحابه يعنى أبا بكر وعمر او السابقون الأولون وهو السابع الثامن هم الثلاثة الذين خلفوا (المسئلة الثانية) في تحقيق هذه الاقوال أما الاول فهو الحقيقة والغاية التي اليها المنتهى في هذه الصفة وبها يرتفع النفاق في العقيدة والمخالفة في الفعل وصاحبها بقال له صديق وهي في ابي بكر وعمر ومن دونهما على منازلهم وأزمانهم وأما منقال بالثاني فهو معظم الصدق ومن أتى المعظم فبوشك أن

يتبعه الأفل وهو معنى الخامس لأنه بعضه وقد دخل فيه ذكره وأما تفسير ابى بكر الصديق فهو الذى يعم الاقوال كلها لآن جميع الصفات موجودة فيهم وأما القول الرامع فصحيح وهو بعضه أبضا ويكون المخاطب أهل الكتاب والمذفقين والسادس تقدم معناه والسابع يكون المخاطب الثمانين رجلا الذين تخافوا واعتذروا وكذبوا أمروا أن يكونوا مع الثلاثة الصادقين ويدخل هذا فى جملة الصدق ( المسئلة الثالثة ) قوله تعمالى يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله قد تقدمت حقيقة التقوى وذكر المفسرون هاهنا فيها قولهن أحدهما اختلقوا الكذب والثانى فى ترك الجهاد وهما بعض التقوى والصحيح عمومها ( المسئلة الوابعة ) فى هذا دليل على أنه لا يقبل خبر الكاذب ولا شهادته قال مالك لا يقبل خبر الكاذب ولا شهادته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره يقبل حديثه والقبول فيه مرتبة عظيمة وولا بة لا تكون إلا لمن كرمت خصاله ولا خصلة هى أشر من الكذب فهى تعزل الولايات وتبطل الشهادات

مَالِكُ صَرَّتُ مُحَدِّ بُنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْدِنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْدِنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْدِنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاهِيمُ بْنُ سَعْدَ عَنِ النَّرْهُرِي عَنْ عَبْيد بْنِ السَّبَاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْخَطَابِ حَدَّثَهُ قَالَ بَعْثَ إِلَى الصَّدِيقُ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَهَامَةِ فَاذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ حَدَّثَهُ قَالَ بَعْثَ إِلَى آبُو بَكْرِ الصَّدِيقُ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَهَامَةِ فَاذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ

## قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية

خيها تسع مسائل ( المسئلة الاولى ) فى ثبوتها اعلموا وفقكم الله ان هذه مسئلة عظيمة القدر وذلك ان الرافضة كادت الاسلام بآيات وحروف نسبتها الى القرآن لا يخفى على ذى بصيرة انها من البهتان الذى نزغ به الشيطان وادعوا أنهم نقلوها وأظهروها حتى كنمناها بحن وقالواان الواحد يكنى فى نقل الآية والحروف كا فعلتم فانكم أثبتم آية بقول رجل واحد وهو حزيمة بن ثابت وهى قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقوله من المؤمنين رجال صدقو الماعلموا الله عليه قلناان القرآن لايثبت الابنقل النواتر بخلاف السنة فانها تثبت بنقل الآحاد والمعنى فيه أن النرآن م مجزء النبي صلى الله عليه وسلم الشاهدة بعدقه الدالة على نبوته فابقاها الله على أمتهو تولى حفظها ان كانت فعلا واما أن تثبت تواتر اان كانت قرلا ليقع العلم بها أو تنقل صورة الفعل فيها أيضا نقدلا متواترا حنى يقع العلم بها كان الدامع لهدا قد ساهدها حتى تنبنى الرسالة على أمر مقطوع به بخلاف السنة فان الاحكام ساهدها حتى تنبنى الرسالة على أمر مقطوع به بخلاف السنة فان الاحكام يعمل فيها على خبر الواحد اذ ليس فيها معنى أكثر من التعبد وقد كان النبي يعمل فيها على خبر الواحد اذ ليس فيها معنى أكثر من التعبد وقد كان النبي يعمل فيها على خبر الواحد اذ ليس فيها معنى أكثر من التعبد وقد كان النبي

عندُهُ فَقَالَ إِنَّ عُمَرَ بُنَ ٱلْخَطَّابِ قَدْ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ ٱلْقَتْلُ قَدَ اسْتَحَرَّ بِقُرَاء الْقُرْآنَ يَوْمَ ٱلْفَرْآنَ يَوْمَ ٱلْفَرْآنَ قَلَ الْمُوَاطِنِ الْفُرْآنَ يَوْمَ ٱلْفَرْآنَ قَالَ أَبُو بَكُرَ كُلُّهَا فَيَذْهَبَ قُرُآنَ كَثَيْرُ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِحَمْعِ ٱلْقُرْآنَ قَالَ أَبُو بَكُرَ لَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ كُنِفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمَرُ فَوَ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ عُمَرُ فَوَ الله خَيْرُ فَلَمْ يَزُلُ يُرَاجِعنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ ٱللهُ صَدْرى لُلّذى فَقَالَ زَيْدُ قَالَ أَبُو بَكُر إِنَّك فَتَالَ وَيُكَ مَنَى شَرَحَ ٱللهُ صَدْرى لُلّذى فَقَالَ وَيُدُو اللهِ مَثْرَحَ اللهُ صَدْرى لُلّذى فَقَالَ وَيْدُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَسُولُ آلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسُلّمَ فَقَالَ عُمَرُ وَاللّهُ مَنْ مُ وَرَأَيْتُ فِيهِ ٱلّذَى وَأَى قَالَ وَيْدُ قَالَ أَبُو بَكُر إِنّاكُ وَمَا لَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَيُدُو اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَوْلَ أَنْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه مع الواحد ويأمر الواحداً يضا بتبليغ كلامه ويبعث الإمراء الى البلاد وعلى السرايا وذلك لأن الامر لو وقف فيها على التواتر لماحصل علم ولاتم حكم وقد بينا ذلك فى أصول الفقه والدين (المسئلة الثانية) فيها روى فيها ثبت أن زيد بن ثابت قال أرسل الى أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فاذا عمر بن الخطاب عنده فقال ان عمر بن الخطاب قد أتاني فقال ان القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة وإني اخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن كلها فيذهب قرآن كثير واني أدى أن تجمع القرآن قال أبو بكر لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صدلى الله عليه وسلم قال عمر هو والله خير فلم يزل يراجعنى فى ذلك حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر عمر ورأيت فيه الذى رأى قال زيد قال أبو بكر اله صدر عمر ورأيت فيه الذى رأى قال نيد قال أبو بكر اله صدر عمر ورأيت فيه الذى رأى قال نيد قال أبو بكر اله صدر عمر ورأيت فيه الذى رأى قال نيد قال أبو بكر انكشاب عافل لانتهمك قد كنت تكتب الوحى لوسول الله

شَابُ عَاقِلُ لَا نَتَهِمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَحْى فَتَلَ جَبَلَ مِنَ الْجَبَالِ مَا كَانَ الْوَحْى فَتَلَ جَبَلَ مِنَ الْجَبَالِ مَا كَانَ الْوَحْى فَتَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلَهُ مَنْ ذَلِكَ قَالَ قُلْتَ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفَعَلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلَمَ فَقَالَ اللهِ بَكْرِ هُو وَالله خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعْنى فَي ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلَمُ فَقَالَ أَبُو بَكُر هُو وَالله خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعْنى فَي ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّرَهُمَا صَدْرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدَّرَهُمَا صَدْرَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَدَرَهُمَا صَدْرَ اللهِ بَكُر وَعُمَرَ فَتَدَبَعْثُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَدَرَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فتتبع القرآن قال فو الله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ماكان أثقل على من ذلك قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر هو والله خير فلم بزل براجعنى فى ذلك أبو بكر حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب وذكر كلمة مشكلة تركناها (١) قال زيد فرجدت آخر براءة مع خزيمة بن ثابت (لقدجاء كم رسول من أفسكم) الى العظيم انتهى الحديث فقيت الصحف عند أبى بكر ثم تناولها بعده عمر ثم صارت عند حفصة رضى فقيت الصحف عند أبى بكر ثم تناولها بعده عمر ثم صارت عند حفصة رضى الله عنهم فلماكان زمر عثمان حسما ثبت فى الصحبح قدم حذيف أبن البان على عثمان وكان يغازى أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فرأى حذيفة اختلافهم فى القرآن فقال لعثمان بن عفان ياأمير (١) هى النحاف أو النجاف وقد ذكر أبو عيسى فى الحديث

النَّحَافُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالنَّجَافُ مَا الْرَّفَعَ مِنَ اللَّارِضِ) وَصُدُورِ النَّحَالُ وَهُوَ جَدْتَ آخَرَ سُورَة بَرَاءَة مَعَ خُزَيْمَة بْنِ ثَابِتِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ الرِّجَالَ فَوَ جَدْتَ آخَرَ سُورَة بَرَاءَة مَعَ خُزَيْمَة بْنِ ثَابِتِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مَنْ أَنْفُسكُمْ عَزِيْزَ عَلَيْهِ مَاعَنَّمْ حَرِيضَ عَلَيْكُمْ بِاللَّهُ مِنينَ رَوُفَ رَحِيمٌ فَانْ مَنْ أَنْفُسكُمْ عَزِيْزَ عَلَيْهِ مَاعَنَّمْ حَرِيضَ عَلَيْكُمْ بِاللَّهُ مِنينَ رَوُفَ رَحِيمٌ فَانْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْيَ اللهُ لَا إلله إلا هُوعَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُو رَبُ الْعُرْشِ الْعَظيمِ وَقَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَيْنَ صَحِيحٌ مَرَثَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعَنِّ مَرَثَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَرَيْنَ عَجِيتُ مَرَثَى اللهُ اللهُ

المؤونين أدرك هذه الامة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصاري فارسل الى حفصة أن ارسلى اليذا بالصحف فننسخها في المصاحف ثم فردها اليك فارسلت حفصة الى عثمان بالصحف فائرسل عثمان الى زيد ابن ثابت وسعيد بن العاصى وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله ابن الزبير أن انسخوا الصحف في المصاحف وقبال للرهط القرشيين الثلاثة اذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فا كتبوه بلسان قريش فاتما نزل بلسانهم حتى نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان الى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف الى نسخوا قال الزهري وحدثي خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال فقدت آية من سورة كنت أسمع رسول الله صلى أله عليه وسلم بقرؤها ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنهم من قضي نحبه ﴾ فالتمستها فوجدتها مع خزيمة من ثابت أو أبي خزيمة فألحقتها عن سورتها قال الزهري فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابره فقال القرشيون في سورتها قال الزهري فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابره فقال القرشيون

عَبْدُ ٱلرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدَ عَنِ ٱلزَّهْرِي عَنْ أَنسَ أَنَّ عُذَيْفَة قَدِمَ عَلَى عُنَا أَنْ مَعَ أَهْلَ ٱلشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينَة وَأَذَرِبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ ٱلْعُرَاقِ فَرَأَى حُدَيْفَة ٱخْتَلَافَهُمْ فِي ٱلْقُرْآنِ فَقَالَ وَأَذَرِبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ ٱلْعُرَاقِ فَرَأَى حُدَيْفَة ٱخْتَلَافَهُمْ فِي ٱلْقُرْآنِ فَقَالَ لَعُثَمَانَ بْنِ عَقَانَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكَ هذه ٱلْأُمَّة قَبْلَ أَنْ تَخْتَلَفُوا فِي الْكُتَابِكَمَا ٱخْتَلَفَتِ ٱلْهُرُدُ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَة أَنْ أَرْسِلَى الْمُرَابِ كَمَا أَخْتَلَفُوا فِي الْكُتَابِكُمَا ٱخْتَلَفَتِ ٱلْهُرُدُ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَة أَنْ أَرْسِلَى إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَ الْهُمُورُ وَ النَّصَارَى فَأَرْسِلَ إِلَى حَفْصَة أَنْ أَرْسِلَى إِلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ

النابوت وقال زيد النابوه فرفع اختلافهم الى عثمان فقال اكتبوه التابوت فانه نزل بلسان قريش قال الزهرى فاخبرنى عبد الله بن عبد الله ابن عتبة أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال يامعشر المسلمين إعزل عن نسخ كتابة المصحف ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وانه لفى صاب رجل كافر إيريد زيد بن ثابت ولذلك قال عبد الله ابن مسعود ياأهل القرآن اكتموا المصاحف التى تكون عندكم وغلوها فان الله يقول ومرس يغلل يا ت بماغل يوم القيامة فالقوا الله بالمصاحف قال الزهرى فبلغنى أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعود رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح لا يعرف الا من حديث رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وهذا حديث صحيح لا يعرف الا من حديث الزهرى (المسئلة الثالثة) اذا ثبت هذا فقد تبين في أثناه الحديث ان هاتين ذكرها من ذكرها أو تذكرها من تذكرها عرفها الحلق كالرجل تنساه فاذا

الَّيْنَا بِالصُّحُف نَنْسَخُهَا فِي الْمُصَاحِف ثُمَّ نَرُدُهَا إِلَيْكِ فَأَرْسَلَتْ حَفَّصَةُ اللَّهِ عُثْمَانَ بِالصَّحِف فَأَرْسَلَ عُثْمَانَ إِلَى زَيْد بْنِ ثَابِت وَسَعِيد بْنِ الْعَاصِي. إِلَى عُثْمَانَ بُالصَّحِف فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى زَيْد بْنِ ثَابِت وَسَعِيد بْنِ الْعَاصِي. وَعَبْد الله بْنِ الزَّبِير أَن انسَخُوا وَعَبْد الله بْنِ الزَّبِير أَن انسَخُوا الصُّحُف فِي المَصَاحِف وَقَالَ لِلَّرَهُ هُ الْقُرَشِينَ الثَّلَاثَة مَا اخْتَلَفْتُم أَنْتُمْ وَزَيْد بْنُ ثَابِت فَاكْتُبُوهُ بِلسَانِ قُرَيْش فَاتَمَا نَزَلَ بِلسَانِهِمْ حَتَى نَسَخُوا الْمُرَدُّ بِلُ اللَّهِمْ مَتَى نَسَخُوا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

رأيت وجمه ترفته أو تنسى اسمه و تراه ولا يجتمع لك العين والاسم فاذا انتسب عرفته (المسئلة الرابعة) من غريب المعاني ان القاضى أبا بكر بن الطيب سيف السنة ولسان الآمة تكلم بجهالات على هذا الحديث لاتشبه منصبه فانقصبنا لها لنوقفكم على الحقيقة فيها أولها قال القاضى أبو الطيب هذا حسديث مضطرب وذكر اختلاف روايات فيه منها صحيحة ومنها الماطلة فأما الروايات الباطلة فلا نشتغل بها وأما الصحيحة فمنها انه قال روى أن هذا جرى في عهد عثمان وبين التاريخين كثير من المدة وكيف يصح أن نقول هذا كان في عهد أبى بكر ثم نقول كان هذا في عهد عثمان ولو اختلف تاريخ الحديث في يوم من بكر ثم نقول كان هذا في عهد عثمان ولو اختلف تاريخ الحديث يوم من أوله وآخره لوجب رده فكف أن يختلف بين هاتين المدتين الطويلتين (قال القاضى أبو بكر بن العربي) يقال للسيف :هذه كهمةمن طول الضراب!!

بكر في زمانه والثانية لعثمان في زمانه وكان هذا في مرتين لسبين و لمعنيين عتلفين أماالاول فكان للا يذهب القرآن بذهاب القراء كاأخبر الني صلى الله عليه وسلماً نه يذهب العلم في آخر الزمان بذهاب العلماء فلما تحصل مكتربا صار عدة لما يتوقع عليه رأما جمعه في زمان عثمان فسكان لا جل الاختلاف الواقع بين الناس في القراءة فجمع في المصاحف ليرسل إلى الآفاق حتى برفع الاختلاف الواقع بين الناس في زمن عثمان ثانيها قال ابن الطيب من اضطراب هذا الحديث أن ريدا تارة قال وجدت هؤلاء الآيات الساقطة و تارة لم بذكره وتارة ذكرة وتارة وقصة براءة وتارة قصة الاحزاب أيضا بعينها (قال القساضي عند الراوى حديث مفصل يذكر جميعه مرة ويذكر أكثره أخرى و يذكر أقله ثالثة ثالثها قال ابن الطيب يشبه أب يكون هذا الخبر موضوعا لانه قال فيه ان زيدا وجد الضائع من القرآن عند رجلين وهذا بعيد أن يكرن خاللة قد وكل حفظ ماسقط وذهب عن الأجلة الآمائل من القرآن برجلين وهذا بعيد أن يكرن

أَبْنِ ثَابِتِ أُوْأَبِي خُزَيْمَةَ فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورِتَهَا قَالَ الزَّهْرِيُّ فَأَخْتَلَفُوا يَوْمَئَذ في التَّابُوتِ وَالتَّابُوهِ فَقَالَ الْقُرَشِيُّونَ التَّابُوتُ وَقَالَ زَيْدُ الْتَّابُوهُ فَرُفِعَ أَخْتَلَافُهُمْ إِلَى عُثَمَانَ فَقَالَ الْكُنبُوهُ التَّابُوتُ فَانَّهُ نَزَلَ بِلَسَانِ قُرَيْشِ قَالَ الْخَتَلَافُهُمْ إِلَى عُثَمَانَ فَقَالَ الْكُنبُوهُ التَّابُوتُ فَانَّهُ نَزَلَ بِلَسَانِ قُرَيْشِ قَالَ الْخَيْرُوهُ التَّابُوتُ فَانَّهُ نَزَلَ بِلَسَانِ قُرَيْشِ قَالَ الزَّهْرِي فَأَخْرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودِ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُود

خريمة وأن خريمة قال القاضى قد بينا أنه يجوزان ينسى الرجل الشيء ثم يذكره له آخر فيعود علمه اليه وليس في نسيان الصحابة كابهم له الارجل واحد استحالة عقلا لان ذلك جائز ولا شرعا لان الله ضمن حفظه ومن حفظه البديع أن تذهب منه آية أو سورة الاعى واحد فيذكرها ذلك الواحد فيتذكرها الجميع فيكون ذلك من يديع حفظ الله أبويقال له أيضاهذا حديث صحيح متفق عليه من الائمة فيكيف تدعى عليه الوضع وقد رواه العدل عن العدل وتدعى فيه الاضطراب وهو في سلك الصراب منتظ و تقول أخرى إنه من أخبار فيه الاضطراب وهو في سلك الصراب منتظ و تقول أخرى إنه من أخبار وأما ما ذكرته في معارضة عن بعض رواته أو عن رأى فهو المضطرب وأما ما ذكرته في معارضة عن بعض رواته أو عن رأى فهو المضطرب الموضوع الذي لم يروه أحد من الائمة فكيف يعارض الاحاديث الصحاح وأما ما ذكرته قيا معارضة عن المسلل إلى معرفته إلا بالرواية وقد عدمت بالضعاف والثقات بالموضوعات ( المسئلة الحامسة ) فان قبل فما كانت هذه المراجعة بين الصحابة قلنا هذا مما لاسبيل إلى معرفته إلا بالرواية وقد عدمت الاهم ألا أن الفاضى أبا بكر قد ذكر في ذلك وجوها أجودها خمسة (الاول)

كُرَهُ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتِ نَسْخُ ٱلْمُصَاحِفِ وَقَالَ يَا مَعْشَرَ ٱلْمُسْلِمِينَ أَعْزَلُ عَنْ نَسْخِ كَتَابَةَ ٱلْمُصَحِف وَيَتَوَلَّاهَا رَجُلُ وَٱلله لَقَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُ لَفِي صُلْبِ رَجُلِ كَافَرِ يُرِيدُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَلِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ ٱلله بْنُ مَسْعُودِ يَا أَهْلَ.

(الثاني)أن الله أخبر أنه والصحف الأولى وأنه عند محمد في مثلهابقوله ﴿ يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة كفهذا اقتداء بالله وبرسؤله (الثالث)أنهم قصدوا بذلك تحقيق قول الله ﴿ إِنَا نَحْنُ نُولُنَا الذُّكُرُ وَإِنَا لِهُ لِحَافِظُونَ ﴾ فقد كان عنده محفوظا وأخبرنا أنه يحفظه بديد نزوله ومن حفظه تيسير الصحابة لجمعه واتفاقهم على تقييده وضبطه (الرابع) أن الني صلى الله عليه وسلم كان يكتبه كتبته باملائه إياه عليهم وهـل يخفي على متصور معنى صحيحا في قلبــه أن ذلك كان تنبيها على كتبه وضبطه بالتقييد في الصحف ولوكان ما ضمنه الله من حفظه لا عمل للامة فيه لم يكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمد إخبار الله له بضمان حفظه ولكن علم أنحفظه من الله محفظنا وتيسيره ذلك لنا وتعليمـه لكتابته وضبطه في الصحف بيننا(الحامس)أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو وهذا تنبيه. على أنه بين الآمة مكـ تبوب مستصحب في الاسفار وهذا من أبين الوجوم عند النظار ( المسئلة السادسة ) فأما كتابة عثمان للصاحف التي أرسلت إلى الكوفة والشاموالحجاز فاتما كان ذلك لأجل اختلاف الناس في القراءات فاراد ضبط الامر لئلا ينتشر إلى حـد التفرق والاختـلاف في القرآن كا اختلف أمل الكناب في كتبهم وكان جمع أبي بكر له لئلا يذهب أصله فكاناا

الْعَرَاقِ الْكَتُمُو الْمُصَاحِفَ اللَّهِ عِنْدَكُمْ وَعُلُّوهَا فَانَّ اللهَ يَقُولُ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتُ أَللهُ يَعْلَلُ اللَّهُ يَاللَّهُ عَنْدُكُمْ وَعُلُوهَا فَانَ اللَّهُ يَعْلُلُ اللَّهُ يَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

أمرين مختلفين لسببين متباينين وقد كان وقع مثل هذا الاختلاف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بين هشام بن حكيم بن حزام وبين عمر بن الخطاب فاختلفوا في القراءة في سورة الفرقان فاحتمل عمر هشــاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسم حملا حتى قرأ كل واحــــد منهما ما قرأ بخلاف قراءة صاحبه فصوب النبي صلى الله عليه وسلم الكل وأنبأهم أنه ليس باختلاف إذ الكل من عنــد الله بأمره نزل وبفضله توسع في حروفه حتى جعلهــا سبعة فاختار عثمان والصمحابة من تلك الحروف ما رأوه ظاهراً مشهوراً متفقاً عليه مذكوراً وجمعوه في مصاحف وجعلت أمهات في البلدان ترجع اليها بنات الخلاف ( المسئلة السابعة ) فاما حال عبد الله بن مسعود وإنكاره على زيد أن يترلى كتب المصاحف وهو أقدم قرامة قلنا يامعشر الطالبين للعلم ما نقم قط على عثمان شيء إلا خرج منه كالشهاب وأنبأ أنه أتاه بعملم وقد بينا ذلك في كتاب المقسط وعند قول ابن مسعود ما قال و بلغ عثمان قال عُمَانَ مِن يَعِدُرُنِي مِن ابن مسعود يدعو الناس إلى الخلاف والشبهة ويغضب على أن لم أوله نسخ القرآن وقدمت زيداً عليه فهلا غضب على أبي بكروعمو حين قدما زيدا لكتابته وتركاه إنما اتبعت أنا أمرهما فما بقي أحد مرب الصحابة الاحسن قول عثمان وعاب ابن مسعود وهذا بين جدا وقد اليهالله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَهُو حَدِيثُ ٱلزُّهْرِي

أن يبقى لابن مسعود في ذلك أثراً على أنه قد روى عنه أنه رجع عن ذلك وراجع أصحابه في الاتباع لمصحف عثمان والقراءة به ( المسئلة الثامنة ) فاما سبب اختلاف القراء بعد ربط الآمر بالثبات وضبط القرآن بالتقييد قلنا إلىما كان ذلك للتوسعة التي أذن الله فيها ورحم بها مزقراءة الفرآن على سبعة أحرف فافرأ النبي صلىالله عليه وسلم بها وأخذكل صاحب من أصحابه حرفا أو جمله منها وقد ببناه في تفسير الحديث تارة في جز. مفرد و تارة في شرح الصحيحين ولا شك في أن الاختـلاف في القراءة كان أكثر بما في ألسـنة الناس اليوم ولكن الصحابة ضبطت الأمر إلى حد يفيد مكتربا وخرج ما . بعد، عن أن يك ن معلوما حتى أن ما تحتمله الحروف المقيدة في القرآن قد خرج أكثره عن أن يكرن معلوما وقدر انحصر الأمر إلى ما نقله القراء السبعة بالأمصار الخسة وقد روى أن عثمان أرسل ثلاثة مصاحف وروى أنه احتبس مصحفا وأرسل إلى الشام والعراق واليمن ثلاثة مصاحف وروى أنه أرسل أربعـة إلى الشمام والحجاز والكوفة والبصرة وروى أنه كانت مسبعة مصاحف فبعث مصحفاً إلى مكة وإلى الكرفة آخرو مصحفا إلى البصرة . ومصحفاً الى الشام ومصحفاً إلى اليمن ومصحاً إلى البحرين ومصحفاً عنده فأما مصحف اليمن والبحرين فلم يسمع لهما خبر قال القاضي وهذه المصاحف إنما كانت تذكر ائلا يضيع القرآن فاما القراءة فانما أخذت بالرواية لا من المصاحف أما إبهم كانوا اذا اختلفوا رجعوا اليها فماكان فيها عولوا عليه ولذلك اختلفت المصاحف بالزيادة والنقصان فان الصحابة أثبتت ذلك في

لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثُه

#### ومن سورة يونس

مَرْثُنَا مُحَدُّ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بِنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتُ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمِنِ بِنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ صُهِيْبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَنْ ثَابِتَ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمِنِ بِنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ صُهِيْبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنْ ثَابِتَ النَّهِ عَنْ وَجَلَّ لَلْذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَي وَزِيَادَةٌ قَالَ اللهُ عَلْهِ وَسَلَمَ فِي قُولِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَلْذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسْنَي وَزِيَادَةٌ قَالَ إِنَّا لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِدًا يُريدُ أَنْ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِدًا يُريدُ أَنْ .

بعض المصاحف واسقطته فى البعض ليحفظ القرآن على الآمة وتجتمع أشتات الرواية ويتبين وجه الرخصة والتوسعة فانتهت الزيادة والنقصان أربعين حرفا فى هذه المصاحف وقد زيدت عليها أحرف يسيرة لم يقرأ بها أحد من القراء المشهورين تركت فهذا منتهى الحاضر من القول الذى يحتمله الفن الذى تصدينا له من الاحكام (المسئلة التاسعة) اذا ثبتت القراءات وتقيدت الحروف فليس يلزم أحداً أن يقرأ بقراءة شخص واحدكنافع مثلا أو عاصم بل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فيتلو حروفها على ثلاث قرايات مختلفات لآن الدكل قرآن ولا يازم جمعه اذ لم ينظمه البارى لرسوله ولا تقام دليل على التعبد به وانما لزم الحاق بالدليل أن لا يتعدوا الثابت الى مالم يثبت فاما تعيين الثابت فى التلاوة فمسترسل على الثابت كله والداً علم ]

#### سورة يونس

ذکر ابو عیسی حدیث یو مف بن مهران وسعید بن جبیر عن ابن عباس

يُنْجُزُ أُمُوهُ قَالُوا أَلَمْ تَبِيضَ وُجُوهَنا وَتَنَجَنا مِنَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ مَن اللّهَ اللهُ عَنْ وَاحد عَن حَاد بن سَلَمة مَرْفوعًا وَرَوى سُلْمان بن المُعْرَة هذا الحديث عَن عَن حَلَي عَن عَلَي اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن صُوبَ اللهُ اللهُ عَن اللهُ ال

فى دس جبريل الطين فى فم فرعون وقال فى حديث يوسف حسن وقال فى حديث يوسف فهو موافق لنص فى حديث سعيدبن جبير صحيح حسن فأما حديث يوسف فهو موافق لنص القرآن ان فرعون لما قال آمنت أنه لاإله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل جعلت آخذ من حال البحريعنى من الطين فأدسه فى فيه مخافة أن تدركه الرحمة وفى حديث سعيد خشية أن يقول لااله الا الله فيرحمه الله أو خشية أن يرحمه الله على الشك فالأولى من شك حديث سعيد ما يوافق نفس حديث يوسف الذى يوافق نص القرآن فى أنه قال لااله إلا الذى آمنت به بنو اسرائيل وبعد

وَأَحَدُ غَيْرَكَ مُنذُ أَنْزِلَتْ فَهِيَ الرَّوْيَا ٱلصَّالِحَةُ يَرَاهَا ٱلْمُسْلَمُ أَوْ تُرَى لَهُ حَرْثُ الْبُنُ أَبِي عُمَرً حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن رُفَيْعِ عَنْ أَبِي صالح السَّمان عَن عَطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء فَذَكَر نَحُوهُ مِرْثُ أَحْمَدُ مِنْ عَبْدَةَ الصَّي حَدَّثَنَا حَمَّادُ مِنْ زَيْد عن عاصم بن بَهْدَلَةَ عَنْ أَنِي صَالِح عَنْ أَنِي الدُّرْدَاء عَن النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم نحوه وليس فيه عن عَطاء بن يسار قالَ وَفي ٱلبَّابِ عَنْ عُبَادَةً أَنْ الصَّامَ وَرَثُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد حَدَّثْنَا ٱلْحَجَّاجُ بْنُ مَنْهَال حَدَّثْنَا حَمَّادُ البن سلمة عن على بن زيد عن يُوسفُ بن مهرَانَ عَن أبن عَلَى اسْ أَنَّ النبي صلى ألله عليه وسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أَغْرَقَ أَنَّهُ فَرْعُونَ قَالَ آمَنْتِ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُو إِسَّرَائِيلَ فَقَالَ جَرْبِلُ يَا مُحَمَّدُ فَلَوْ رَأَيْنَنَي وَأَنَّا آخُدُ مِن حَالَ ٱلْبَحْرِ فَأَدُسُهُ فِي فِيهِ مَخَافَةً أَنْ تُدُرِكُهُ الرَّحْمَةُ ﴿ قَالَ الوَّعَيْنَةِ هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَرْثُ عُمَّدُ بِنُ عَبْدَالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ

هذا فهاهنا اربعةأوج الاول أن في عون لم يقبل منهما قال لانه عدل عن لفظ لا إله الا الله وهو لفظ مخصوص بالايمان لا يجوز غيره وبه قال الشا فعى النانى) أنه لم يقلموسى رسول الله ولا ينفع الايمان بالله مالم يقترن به تصديق

حَدَّ أَنَا خَالُد بُنُ الْخُرِثُ أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ أُخْبَرِنِي عَدَّى بُنُ ثَابِت وَعَطَاءُ ابْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيد بَنِ جُبْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَ أَحَدُهُما عَنِ النَّيِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ جُبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَدُسُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَدُسُ فَى فَى فَوْعُونَ الطَّينَ خَشْيَةً أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَيَرْجَمَهُ اللهُ أَوْخَشْيَةً فَى فَى فَى فَرْعَوْنَ الطَّينَ خَشْيَةً أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَيَرْجَمَهُ اللهُ أَوْخَشْيَةً أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ فَيَرْجَمَهُ اللهُ أَوْخَشْيَةً أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ فَيَرْجَمَهُ اللهُ أَوْخَشْيَةً هَنْ مَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا اللهُ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَرْيَبُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَوْنَ الطّينَ خَشْيَةً أَنْ يَقُولُ لَا إِلَهُ إِللّهُ اللهُ فَي مَا لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَالَهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

ومن سورة هود مَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ آَخَبَرَنَا حَاَّدُ بْنُ سَلَمَةَ

رسول الله الثالثة أن فرعون لم ينفعه ذلك كله لأنه كان حدد المعاينة ولا ينفع الايمان الاعلى الغيب حسما تقرر في هذا الشرع وما أعتقد أن فيه خلافا في ملة الرابع كان جبريل يدس في فمه الطين مخافة أن يتمها كا يجب إذ قد قالها وإنما أخر القبول أحد المعانى المتقد، ق وأصحها هو الثالث والله أعلم

#### سورة هود

حدیث ابی رزین العقیلی قلت یارسول الله أین كان ربنا قبل أن یخلق. خلقه الحدیث الی آخره حسن (قال ابن العربی) تد رویناه من طرقه و هو عَنْ يَعْلَى بُنُ عَطَاء عَنْ وَكِيعِ بَنِ حَدَسَ عَنْ عَمْهِ أَبِي رَزِينِ قَالَ قُلْت. يَارَسُولَ اللهِ أَيْنَ كَانَ رَبْنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خُلْقَهُ قَالَ كَانَ فِي عَمَاء مَا تَحْتَهُ مَا وَاللهُ وَمَا فُوقَهُ هَوَا اللهَ أَيْ كَانَ رَبْنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خُلْقَهُ قَالَ أَحْمَدُ بَنْ مَنْ عَا اللهَ عَلَى المَلاء قَالَ أَحْمَدُ بَنْ مَنْ عَقَالَ وَعَمَا اللهَ عَلَى المَلاء قَالَ أَحْمَدُ بَنْ مَنْ عَلَى الله عَلَى المَلاء قَالَ أَحْمَدُ بَنْ مَنْ عَلَى المَلَاء قَالَ أَحْمَدُ بَنْ مَنْ عَلَى الله عَلَى المَله وَعَلَى الله عَلَى المَله وَعَلَى الله وَالله وَعْلَى الله وَعَلَى الله وَالله وَله وَالله وَالله

صحبح سندا ومثنا أصوله اربع مسائل (الأول) قوله أبن كان ربنا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال عن المكان في عرف السؤال ومشهورة وهى كلمة موضوعة للسؤال عن المكان في عرف السؤال ومشهورة وقد سأل بها النبي السوداء في الصحيح من الصحيح وغيره فقال لها ابن الله والمراد بالسؤال بها عنه تعالى المكانة فان المكان يستجبل عليه وهي أبن مستعملة فيه وقيل إن استعمالها في المكان حقيقة وفي المكانة بجاز وقيل هما حقيقتان وكل خارج على أصل التحقيق مستعمل على كل لسان وعند كل فريق الثانية توله كان في عماء ورويناه بالمد ويحتمل القصر وذكره بعضهم وقالوا فيه إن العمى المقصور عبارة عن الجهل أي كان لا يعلم ولا يدرك والعماء الممدود السحاب ذكره او عبيد وقال من لم يفهم المه في أبن كان

الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي مُوسَى أن رسُولَ الله صلَّى الله عليه وَسَلَمَ قَالَ إِذَا أَخَذَهُ مَلْ يَعْلَمُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا أَخَذُ رَبَّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى الْآية ﴿ قَالَ بُوعَلِمْتَى هَلْنَهُ عَدَيْتُ حَسَنْ صَحِيحَ غَرِيبُ وَقَدْرَوَاهُ أَبُو أَسَامَةَ عَن بُريْد نَحُوهُ وقالَ عَديث حَسَنْ صَحِيح غَرِيبُ وقَدْرَوَاهُ أَبُو أَسَامَةَ عَن بُريْد نَحُوهُ وقالَ عَلَى مَرَثُ الْراهيم بْنُ سَعيد الْجُوهِري حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن بُريْد نَحُوهُ وقالَ عَبْد الله بن أَبِي بُردة عَن جَدّه أَبِي بُردة عَن أَبِي مُوسَى عَن النّبِي صَلَّى الله عَلَى عَرَشَ النّبَ عَلَى عَرَشَ الْمُوالِد قَالَ يُمْلِي وَلَمْ يَشَلَّى فيه مَرْشَ الله بن دينار عَن النّبي صَلَّى الْعَقْد يُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ الْعَقْد يُ حَدَّثَنَا شَلْهُ إِنْ عُمْر الله عَن عَبْد الله بن دينار عَن ابن عُمَر الله عَن عَد عَن عَبْد الله بن دينار عَن ابن عُمَر عَن عُر بن الْخَطّابِ قَالَلُما نَزَلْت هذه الْآيَةُ فَمَنهُمْ شَقَى وَسَعيد سَأَلْتُ عَنْ عَن عُمْ بَنَ الْمَاقَةُ وَسَعيد سَأَلْتُ عَنْ عُمْ بن الْخَطّابِ قَالَلَما نَزَلْت هذه الْآيَةُ فَمَنْهُمْ شَقَى وَسَعيد سَأَلْتُ عَنْ عُمْ بن الْخَطّابِ قَالَلَما نَزَلْت هذه الْآيَة فَمَنهُمْ شَقَى وَسَعيد سَأَلْتُ عَنْ عُمْ بن الْخَطّابِ قَالَلَما نَزَلْت هذه الْآيَة فَمَنْهُمْ شَقَى وَسَعيد سَأَلْتُ عَنْ عُمْ بن الْخَطَابِ قَالَلَما نَزَلْت هذه الْآيَة فَمَنْهُمْ شَقَى وَسَعيد سَأَلْتُ

عرش ربنا فحدف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه (قال ابن العربی)هذا ضعيف من الكلام لمن قصر مرامـــه وخاس فهمه اذا قلنا إنه كان فى عماه بمدود فمعناه فى حجاب المعنى كان لا يعلم اذ الحجاب يمنع العلم فعبرعن عدم العلم به هو والمعنى فى قوله عمى مقصور بعينه وقد كان البارى و ولا شى معه يعلم ذاته وصفاته وذلك كله موجود و يعلم الخلق كله وهر معدوم اذ العــــلم يتعلق بالموجود و المعـــدوم (الثااثة) قوله مافوقه هـــوا منافع المحافية على المحافية

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللهِ فَعَلَى مَا نَعْمَلُ عَلَى شَيْء قَدْفُرِغَ مِنْهُ أَوْ عَلَى شَيْءَ لَمْ يُفْرَغُ مِنْهُ قَالَ بَلْ عَلَى شَيْء قَدْفُرغَ مِنْهُ وَجَرَتُ به الْأَقْلَامُ يَاعُمَرُ وَلَكُنْ كُلِّ مُيسَرِّ لَمَا خُلِقَ لَهُ هٰذَا حَدِيثَ حَسَنْ غَرِيب مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ اللَّا مِنْ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ صَرَفْ قَتْبَهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنْ سِمَاكُ بْنِ حَرْبِ عَنْ آبِرُاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنْ سِمَاكُ بْنِ حَرْبِ عَنْ آبِرُاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً

وما تحته هوا، ما وقعت هاهنا نفياً لأن يكون فوقه أو تحته شي ، إذ ليس له فوق ولا تحت وحالاً للمناه ليس له فوق ولا تحت وعبر عنه بهذا المتشابه فصاحة واتكالا على علم السامعين وقيام الأدلة على استحانة ذلك في رب العالمين . (الرابعة) قوله وكان عرشه على الماء هذه الكلمة قرآ نية قال سبحانه ﴿ هوالذي خلق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء والعرش هو المخلوق الثالث على الصحيح في الأثر وفي قول الرابع . والماء الخامس وتترتب المخلوقات حسما يناها في كتاب المشكلين والله أعلم . وحديث صحيح حسن عليه ذكر أبو عيسي وغيره أن الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو البدري أو ذكر أبو عيسي وغيره أن الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو البدري أو كانا رجلين ولكنه ضعف قصة أبي اليسر والحديث في جملته صحيح روى فيه عالجت وروى ليس يأتي الرجل شيئاً الي امرأته إلا قد أناه اليها الا انه فيه عالجت وروى ليس يأتي الرجل شيئاً الي امرأته إلا قد أناه اليها الا انه غيامعها وفي رواية أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام وهذا أصح الطرق

وَ ٱلْأُسُودِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى ٱلنِّي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ. انِّي عَاكِمْتُ أَمْرَأَةً فِي أَقْصَى ٱلْمُدَينَةَ وَانِّي أُصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أُمَّسَّهَا وَأَنَا هَذَا فَأَقْضِ فِي مَاشَئْتَ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسَكَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَأَنْطَلَقَ الرَّجُلُ فَأَتْبَعُهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ. طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مَنَ ٱللَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِنَّ ٱلسَّيَّئَاتِ ذَٰلكَ ذَكْرَى لَلْذَا كُرِينَ إِلَى آخِرِ ٱلْآَيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ هَٰذَا لَهُ خَاصَّةً قَالَ لَا بَلْ للنَّاسِ كَافَّةً ۞ قَالَ بَوُعِيْنَتِي هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَٰكَذَا رَوَى إِسْرَائِيلُ عَنْ سَمَاكُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة وَٱلْأُسُود عَنْ عَبْد الله عَن ٱلنَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَرَوَى سُفْيَانُ ٱلنَّوْرِي عَنْ سَمَاكُ عَنْ ابراهيم عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزيد عَنْ عَبْد الله عَن النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه

( الفوائد ) في عشر مسائل الأولى هجى ، الرجل الى الذي عليه السلام يسأله عماأصاب من الذنب ولم يعاقبه النبي أصل فى أن المستفتى لاعقاب عليه لما بيناه فى كتاب الصيام و ذلك لما تقتضيه المصلحة من أنه لو أدب لكان ذلك مانعاً فى الاستفتاء لمن أخطأ فيبقى فى ظامة الذنب وغيابة الجهل وهذا مما لم يكن فيه

وَسَلَّمَ مِثْلُهُ وَرَوَايَهُ هُوُلا وَ أُصَحْ مِنْ رَوَايَهِ النَّوْرِيِّ وَرَوَى شُعْبَهُ عَنْ سَهَاكُ بَنِ حَرب عَنْ ابْرَاهِمَ عَنْ الْأَسْوَد عَنْ عَبْد الله عَن النَّيِ صَلَّى الله عَن النَّي صَلَّى الله عَن سُفَيانَ عَن النَّي صَلَّى الله عَن عَبْد الرَّحْمَن بْنِ يَرِيد عَنْ سُفَيانَ عَنْ عَبْد الله عَن النَّي صَلَّى الله عَن عَبْد الرَّحْمَن بْنِ يَرِيد عَنْ عَبْد الله عَن النَّي صَلَّى الله عَنْ عَبْد الله عَن النَّي صَلَّى الله عَن عَبْد الله عَن عَبْد الرَّحْمَن بْنِ يَرِيد عَن عَبْد الله عَن النَّي صَلَّى الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن عَبْد الله وَسَلَّم عَن عَبْد الله عَن الله وَسَلَّم عَن عَبْد الله عَن الله عَن عَبْد الله وَسَلَّم عَن عَبْد الله عَن الله عَن الله وَسَلَّم عَن عَبْد الله عَن الله عَن عَبْد الله وَسَلَّم عَن الله عَن الله عَن الله وَسَلَّم عَن عَبْد الله عَن الله عَن الله عَن الله وَسَلَّم عَن الله عَنْ الله

حد ه قدر . (الثانية) قال له عمر لقد ـ بتر الله عليك لو ـ بترت على انمسك أصل فى جواز السكوت على الذنب والاستغفار فيه مع الله لكن اذا علم ما كفارته فاما اذا جمل فلا بد من السؤال وهو فرضه بيد أنه لا يصرح بنفسه وليعرض فية ولرجل كان من أمره كذا الا فى حق رسول الله فانه يصرك له بنفسه و لا يلبس عليه كما فعل كل من جاء ، بمثله انما أخبر عن نفسه ولم يكن فى سؤاله بغيره (الثالثة) قول رسول الله له أخلفت غاذ يا فى سبيل الله فى أهله بمثل حذا حتى تمنى أنه لم يكن أسلم الا تلك الساعه حتى ظن أنه من أهل النار .

مرض عَبْدُ بن حَمْيد حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ٱلْجُعْفَى عَن زَائدَة عَن عَبد ٱلْمَلَك أَبْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ قَالَ أَنِّي اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولُ اللهُ أَرَأَيْت رَجُلًا لَقَى أُمْرَأَةً وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعْرَفَةً فَلَيْسَ يَأْتِي الرِّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَمْرَأَتِهِ إِلَّا قَدْ أَتَى هُوَ الَّيْهَا اللَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعُهَا قَالَ فَأَنْزَلَ ٱللهُ أَقِيمِ الْصَّلَاةَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱللَّيْلِ اتَ ٱلْحُسَنَات يُدْهِبُنَ ٱلسَّدِينَات ذَلكَ ذَكْرَى للذَّاكرِينَ فَأَمْرَهُ أَنْ يَتُوضَّأُ وَ يُصَلِّي فَالَ مُعَاذُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ ٱلله أَهِيَ لَهُ خَاصَّةً أَمْ للْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً قَالَ بَلْ للْمُؤْمِنِينَ عَامَّةً ﴿ قَالَ إِنُوعَيْنَتِي هَٰذَا حَدِيثُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ مُتَّصِل عَبْدُ ٱلَّرْحَمِنُ بِنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يُسْمَعْ مِنْ مُعَاذِ وَمُعَاذُ بِنُ جَبَلِ مَاتَ فِي خَلَافَة عُمَرَوَ قَتَلَ عُمَرُ وَعَبُدُ ٱلرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى غُلَامٌ صَغيرًا بْنُ سَتَّ سنينَ وَقُدْ رَوَى عَنْ عُمَرَ وَرَوَى شُعَبَةُ هَذَا ٱلْحَدِيثَ عَنْ عَبْد ٱلْمَلَكُ بْن

حتى جاء من عند الله سبحانه وكذلك قال فى الحبر الثانى فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أوحى الله اليه ( الحامسة ) فى رواية معاذ كما ذكر أبو عيسى ان النبي عليه السلام قال له توضأوصل ( السادسة ) فى رواية ان النبي صلى لله عليه وسلم قال له أصليت معنا قال نعم فتلا عليه

عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ ٱلنَّبِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلَ مَرْثُ الْمُعَدُدُ بِنُ بِشَارِ حَدَّثَنَا يَحْمَى بِنُ سَعِيد عَنْ سُلَمَانَ التَّيْمَى عَن أَبِي عُنْمَانَ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودِ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ أَمْرَأَةٍ قُبْلَةَ حَرَّامٍ فَأَتَّى النَّيَّ. صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ كَفَّارَتَهَا فَنَزَلَتْ أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَار وَزُلَفًا مِنَ ٱللَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسِّيثَاتِ فَقَالَ ٱلرَّجُلُ أَلَى هُــذه يَارَسُولَ اللهُ فَقَالَ لَكَ وَلَمْنَ عَمَلَ ﴾ \_ امن أمَّى ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ مَرْثُ عَبْدُ أَلَهُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بِنُ هُرُونَ أُخْبَرَنَا قَيْس بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبِ عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَةً عَن أَبِي ٱلْيُسْرِ قَالَ أَتَنَّى ٱمْرَأَةً تَبْتَاعُ تَمْرَاً فَقُلْت إِنْ فِي أَلْبِيت مَّرَا أَطْيِب منه فَدَخَلْت معي في البِّيت فَأَهُوَ بِتُ البِّهَافَقَبْلُتُهَا فَأَتَّيت أَبَا بَكُر فَلَدَكُرْتُ ذَلَكَ لَهُ قَالَ ٱسْتُرْ عَلَى نَفْسكَ وَتُبْ وَلَا تُخْيِرْ أَحَدًا فَلَمْ

أقم الصلاة إلى للذاكرين ( السابعة) انفقوا على قوله فأنزل الله أقم الصلاة الآية (الثامنة) اتفقوا وصح أن الرجل قال له ألى خاصة قال هى لمن عمل بها من أه تى لفظ البخارى (التاسعة) أن الآية لما نزلت ودعاه النبي عليه السلام وقرأها عليه ورأى فيها خطاب الافراد سأل هل قوله أفم الصلاة على

أَصْبُرْ فَأَنَّيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَذَكَّرْتُ ذَلَكَ لَهُ فَقَالَ أَخَلَفْتَ عَازِيًا فِي سَدِيلِ أَللهِ فِي أَهْلِهِ مِثْلِ هَذَا حَتَّى مَّنَّي أَنَّهُ لَمْ يَكُن أَسْلَمَ إِلَّا تَلْكَ ٱلسَّاعَةَ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ قَالَ وَٱطْرَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيلًا حَتَّى أُوحَى أَلَّهُ ٱللَّهِ أَقِمُ الصَّلاَّةَ طَرَّفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا منَ ٱللَّيْلِ إِلَى قَوْلِهِ ذَكْرَى للَّذَا كَرِينَ قَالَ أَبُو ٱلْيُسْرِ فَأَتَيْنَهُ فَقَرَ أَهَا عَلَى رَسُولُ ٱللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَارَسُولَ الله أَلْهَذَا خَاصَّةً أَمْ للنَّاس عَامَّةً قَالَ بَلْ للنَّاسِ عَامَّةً وَهٰذَا حَديثُ حَسَنْ صَحيحُ وتَيْسُ بْنُ ٱلرَّبِيعِ ضَعَفُهُ وَكَيْعٌ وَغَيْرُهُ وَأَبُو الْيُسْرِ هُو كَعْبُ بِنُ عَمْرُو قَالَ وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ عُنَّانَ بِن عَبْد الله هَذَا أَلْحَديثَ مثلَ رَوَايَة قَيْس بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ وَفي ٱلْبَابِ عَن أَبِي أَمَامَةً وَوَائلَةً بِنِ ٱلْأَسْقَعِ وَأَنْسَ بِنِ مَالِكُ

ظاهره من خطاب واحد يكون هو أم يكرن خطاب الجنس فأنبأه النبي خاها على العموم فى الجنس (العاشرة) لو لم يسأل الرجل النبي عن عموم عده الآية لافتضى وجه الهاة فيها عمومها لأنه منان إقامة الصلاة حسنات تندهب أمثال تلك السيئات فحيث وجدت الصلاة وجدت فائدتها .

#### ومن سورة يوسف

مَدَّ الْفُصْلُ بْنُ حُرِيثُ الْخُزَاعِیُّ الْمُرْوَزِیُّ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمِّد بْنِ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ مُوسَى عَنْ مُحَمِّد بْنِ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْكَرِيمَ بْنَ الْكَرِيمِ وَاللّهُ وَلَوْ لَبُثُتُ فَى السّجْنَ يُوسَفُ بْنَ يَعْقُوبُ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِمِيمَ قَالَ وَلَوْ لَبَثْتُ فِى السّجْنِ إِنْ السّجْنَ إِبْرَاهِمِيمَ قَالَ وَلُوْ لَبَثْتُ فِى السّجْنِ إِنْ السّجْنَ إِبْرَاهِمِيمَ قَالَ وَلُوْ لَبَثْتُ فِى السّجْنِ

### سورة نوسف عليه السلام

حديث الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم قال أكرمهم عند الله اتقاهم قالوا ايس عن هذا نسألك فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني قالوا فعم مقال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فنهوا الى قوله في ذروة أو ثروة من قومه (قال ابن العربي) هذا حديث صحيح مليح يتضمن قواعد عظاما الاشارة الى جملتها في ثمان مسائل (الأولى) قوله الكريم بن الكريم بيان الشرف يوسفوان ليس في الانبياه صلوات الله عليهم من له مثل هذا الشرف مق عموده فانهم اربعة أنبياء كابراء كابر وأنبوب على أنبوب وما من نبي الا وهر حسيب شريف منجد في سلفه إلا أن هذا زاد في بشرف الزيانة شرف المكانة فكانت تلك خصيصة له (الثانية) قوله لو لبثت في السجن ماليث يوسف لا جبت الداعي تنبيه على أن يوسف خص في تلك النازلة ماليث يوسف كرمدي – ١١٠

مَالَبِثُ أَمَّ جَاءِنِي ٱلرِّسُولُ أَجَبْتُ ثُمَّ قَرَأَ فَلَمَّا جَاءُهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعِ مَالَبُ أَنْ وَلَا أَلَهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بمزية صبر ومزية جزالة ومرتبة تثبيت قال الني عليه السلام او كنت فيها لما توقفت عن الخروج منها (الثالثة) قول في لوط إن كان ليأوي الى ركن شديد يعني باعتماده على لله واستناده البه في القبام ، احمله و لو كان فيه ذهاب نفسه فكانه رأى صلى الله عليه و سلم أنه فاته أمركان ينبغي أن يتنبه له فسأل الله أن يرحمه بعدم تفطنه له وقد طرداانبي صلى الله عليه وسلم من مكة وطرد من الطانف وانفصل جائعا خانفا القال اللهم اليك أشكر الحديث (الرابعة) قال لنا بعض المشيخة إنما أراد يوسف بقوله ذلك لئلا يلةي الماك وهو يلحظه به بن من تعرض لحريمه وخانه في أهله فتسقط هيبته من قابه فتوتف حتى تظهر براءة ساحته ( الحامسة ) لما خشى لوط الغلبة على الاضياف ولم يكن له منعة من قومه وجاءه الخذلان من الوضع الذي كان يرجو منه الصر عادة نطق بذلك تعلقا بالعادة فاستدرك محمد عليته عليه إن لم يرجع إلى حة يقة العبادة وهو موضع استدراك على مثله في منزلته (السادسة )قال دلماؤ نارحمة الله عليهم هذا من النبي عليه السلام تواضع على رسم قوله ان قال له ياخير البرية فقـال له ذلك إبراهيم ويحتمل أن يكرن ذلك منه قبل أن يعرف بعلام تبته فقال أنا سيد الناس صحيح وقدروى أناسيد

كُرَيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ وَعَبُدُ الرَّحِيمَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرُو نَحُوَحَديث الْفَصْلِ ابْنِ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا بَعَثَ اللهُ بَعْدُهُ نَبِيًّا إِلَا فِي ثَرُوهَ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ ابْنَ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا بَعَثَ اللهُ بَعْدُهُ نَبِيًّا إِلَا فِي ثَرُوهَ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ مُعَدِّبُ مُوسَى وَهَذَا خَدِيثُ حَسَنْ رَوَايَةِ الْفَصْلِ بْنِ مُوسَى وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنْ

ولد آدم و لا فخر والذي قبله أصح (السابعة) إن قبل كيف يصح تنزيل هذا لوهو من الأخبار و لا ببدل القول في الخبر و إن بدل في الأمر والنهى قلنا ليس هذا تبديل و إنما هو تخصيص لأن قوله خير البرية عام في الخلق فيجوز أن يقع التخصيص فيه الا ترى أنه لو اقترن به فقال ياخير البرية إلا محدا لم يكن ذلك تبديلا كذلك اذا عقبه بعدمدة (الثامنة) كما قال ان أكرم الناس نبي الله بن نبي الله بن خليل الله يعني في الدين تقدموه أو في سيادة الآباء كا تقدم و تكون فضائل محمد تروبي على هذه الخصيصة فيكون سيدالناس بذلك وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام قال (لا تفضلوا بين الانبياء فان موسى يصعق) الحديث. وقد ارتفع هذا في خاصة محمد و بقي في حق باقيهم صلوات الله عليهم وقد قبل هذا نهى للناس ان يذكروا ذلك في الانبياء طوات الله عليهم وقد قبل هذا نهى للناس ان يذكروا ذلك في الانبياء قبل أن يكون فيما يقرون فيا من يونس بن متى وذلك يريد سواه أو قبل قوله ولا أقول ان أحدا أفضل من يونس بن متى وذلك يريد سواه أو قبل أن يعرف بمنزلته كما سبق .

### ومن سورة الرغد

حَرْثُ عَبْدُ الله بُنَ عَبد الرَّحْن أَخْبَرَنَا أَبُو نَعيم عَن عَبد الله بن الْوَليد وَ كَانَ يَكُونُ فِي بَنِي عَجِلُ عَن بُكُيْرِ بِن شَهَابِ عَن سَعِيد بِن جُبَرِ عَن أَبْن عَبَّاسِ قَالَ أَقْبَلَتْ يَهُودُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا أَبَاٱلْقَاسِم أَخْرُنَا عَنِ ٱلرَّعْدِ مَاهُوَ قَالَ مَلَكُ مِنَ ٱلْمُلَاَئِكَةِ مُوكَّلُ بِٱلسَّحَابِ مَعَـهُ عَخَارِيقُ مِنْ نَارِيسُونُ مِهَا ٱلسَّحَابَ حَيْثُ شَاءَ ٱللهُ فَقَالُوا فَهَا هَذَا ٱلصَّوتُ ألَّذِي نَسْمَعُ قَالَ زَجْرُهُ بِالسَّحَابِ إِذَا زَجَرَهُ حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى حَيْثُ أُمرَ قَالُوا صَدَقْتَ فَأَخْبِرْنَا عَمَّا حَرَّمَ اسْرَائيلُ عَلَى نَفْسه قَالَ اشْتَكَى عرقَ أَلَنْسَا فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلَأَثُمُهُ إِلَّا لَحُومَ ٱلْابِلِ وَٱلْبَـانَهَا فَلذَلَكَ حَرَّمَهَا قَالُوا صَدَقْتَقَالَ هٰذَا حَديثُ حَسَنْ غَريب مرتث عَمُودُ بْنُ خَدَاشَ الْبَغْدَادي حَدَّثَنَا سَيْفُ بِنُ مُحَمِّدًا لَيُّورِثِي عَنِ ٱلْأَعْمِشِ عَنْ أَبِي صَالَحِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَانْفَضَّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكُل قَالَ ٱلَّدْقَلُ وَٱلْفَارِسِي وَٱلْخُلُو وَٱلْحَامِضُ قَالَ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَاْهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةً عَنِ ٱلْأَعْمَشُ نَحُوَ هَذَا وَسَيْفُ بْنُ مُحَمَّدً

هُوَ أُخُو عَارٍ بْنِ مُحَدِّ وَعَارٌ أَثْبَتُ مِنْهُ وَهُوَ ٱبْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ ٱلتَّوْرِيِّ. \* ومن سورة ابراهيم عليه السلام

مَرْثُ عَبْدُ بِنُ حَمِيد حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليد حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ عَنْ شُعَيْبٍ. أبن الخبحاب عَنْ أنس بن مَالك قَالَ أَتَى رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقناع عليه رطب فقال مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السَّمَاءُ تَوْتِي أَكُلُهَا كُلُّ حِينِ باذْن رَبُّهَا قَالَ هِيَ النَّخُلَةِ وَمَثْـلُ ذَلَمَةً خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت من فوق الارض مالها من قرار قال هِيَ ٱلْحَنْظُلُ قَالَ فَأَخْرَتُ بِذَلِكَ أَبَا ٱلْعَالِيَـة فَقَـــالَ صَدَقَ وأحسن مرتن قتيبة حدَّثنا أبو بكر بن شعيب بن الْخَبْحَاب عَن أبيه عَن أنس أبن مالك نحوه بمعناه ولم يرفعه ولم يذكر قول أبي العالية وهذا أصح من حديث حماد بن سَلَمَةً وروى غير واحد مثل هذا موقوفًا ولا نعلم احدا رفعه غير حماد بن سلمة ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد وَلَمْ يَرْفَعُوهُ مِرْشُ أَحْدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُزِيْد عَنْ شُعَيْبٌ

سورة سبحان وما قبلها قد تقدم بياله في الأحكام والنفسير

أَنْ ٱلْحُبْحَابِ عَنْ أَنْسَ نَحُو حَديثُ قُتَيبَةً وَلَمْ يَرْفَعُهُ صَرَتُ مُحْمُودُ بن غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَحَدَثَنَا شُعَبُهُ أَخْبَر بِي عَلَقَمَةُ بِن مَر ثد قَالَ سَمعتُ سَعَدَ بِنَ عَبِيدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ٱلْبِرَاءِ عَنِ ٱلنَّهِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْل أُلُّهُ يُثَبُّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱلْقُولِ الثَّابِ فِي ٱلْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ قَالَ فِي ٱلْقَرْ إِذَا قِيلَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينَكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ ﴿ قَالَ إِنَّا عَلَيْنَيُّ هذَا حَديثُ حَدَّنَ صَحيح مَرْثُ أَنْ أَى عُمَرَ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ أَنْ أَبِي هُنْدُ عَنِ ٱلشَّهُ عَنْ مُسْرُوقَ قَالَ تَلَتْ عَائْشَـةُ هَٰذَهِ ٱلْآيَةَ يَوْمَ تَبِدُّلُ ٱلْأُرْضُ غَيْرَ ٱلْأُرْضِ فَآلَتْ يَارَسُولَ ٱللهِ فَأَيْنَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ قَالَ عَلَى الْصِّرَاطِ قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيْحٍ وَرُوىَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْه عَنْ عَا رُشَةً

ومن سورة ألحُجْر

مَرْثُنَا تُتَيِّبُهُ حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسِ ٱلْجُذَامِيُ (الْعَنْ عَمْرِو بْنِ مَاللَكُ عَنْ أَبِي الْجُوزَاء عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْمَرَأَةُ تُصَلِّى خَلْفَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْجُوزَاء عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْمَرَأَةُ تُصَلِّى خَلْفَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم حَسَناء مِن أَخْسَنِ ٱلنَّاسِ فَكَانَ بَعض القَوْمِ يَتَقَدَّمُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم حَسَناء مِن الخالصة للخزرجي فليحقق (١) في الاصل الحداني والتصويب من الخلاصة للخزرجي فليحقق

يِّكُونَ فِي ٱلصَّفِّ ٱلْأَوَّلِ لِتَـلَّا يَرَاهَا وَيَسْتَأْخُرُ بَعْضُهُم حَتَّى يَكُونَ فِي ٱلصُّفُّ ٱلمُؤَخِّرِ فَأَذًا رَكُّعَ نَظَر مِن تَحت ابطِّيهِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَقَد عَلَمْنَا ٱلْمُسْتَقَدْمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلَمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿ قَالَابُوعَيْسَتَى وَرُوَى جَعَفَر أَبْنُ سُلِّيمَانَ هَٰذَا ٱلْحَدِيثَ عَنْ عَمْرُو بَنْ مَالِكُ عَنْ أَبِي ٱلْجُوزَاء نَحُوُّهُ وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَهَذَا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَصَّحَ منْ حَديث نُوح مَرْشُ عَبْدُ بْنُ حَمَيْد حَدَّثَمَا عُمَانُ بْنُ عُمَر عَنْ مَالك بْن مغُول عن حميد عن أبن عمر عن النبي صلى لله عليه وسلم قال لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمني أو قال على أمة محمَّد ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَتِي هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إلاَّ من حَديث مألك بن مَغُولَ مِرْشُ عَبْدُ بْنُ خُمَيْدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلَى ٱلْخَنَفَى عَنَ أَبْنِ أَنِي ذَبْب عَنِ الْمُقْبِرِي عَنِ أَنِي هُرِيرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ أَلَّهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْـه وسَـلُمُ ٱلْجَدْلُهُ أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمَّ الكتابِ وَٱلسَّبْعُ ٱلْمُثَانِي ﴿ قَالَابُوعَيْنَتِي هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَحيح مرت الْخُسَيْنُ بنُ حُرَيث حَدَّثَنَا الْفُضَلُ بنُ مُوسى عن عبد الحميد بن جعفر عن ألعلاء بن عبد ألر حمن عن أبيه عن أبي

هُرْيَرَةَ عَنْ أَنَّى بِنَ كُعِبِ قَالَ قَالَ أَلَّنِّي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَلَا فِي ٱلْانْجِيـلِ مِثْلَ أَمَّ ٱلْقُرْآنِ وَهِيَ ٱلسِّبْعُ ٱلْمُثَـانِي وَهِيَ مَقْسُومَةً بَيْنِي وَبِينَ عَبْدِي وَلَعْبِدِي مَا سَأَلَ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبِـدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَدِّدُ عَنِ الْعَلَاءُ بِنَ عَبِدُ الرَّحْمِنِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرِيرَةَ الْدُ ٱلنِّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى أَنَّى وَهُوَ يُصَلِّى فَذَكَّرَ نَحُوهُ بَمْعْنَاهُ ﴿ قَالَ الْوُعَيْنَتِي حَديث عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ بْنَ مُحَمَّد أَطُولَ وَأَتَمَ وَهَذَا أَصَحْ منْ حَديث عَبْد ٱلْحَمِيد بْن جَعْفَر هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحد عَن ٱلْعَلَاء بْن عَبْدِ ٱلرَّحْمِن صَرَبُ الْحَمَدُ بِنُ عَبْدَةَ ٱلصَّيِّ حَدَّيْنَا مُعَتَمْرُ بِنُسْلَمَانَ عَنْ لَيْثُ بِنَ أَبِي سُلِمٍ عَنِ بِشُرِعَنِ أَنْسُ بِنَ مَالِكُ عَنِ ٱلَّذِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُولِهِ لَنَسْتَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ عَن قُولَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَلَّهُ ﴿ قَالَ إِوْعَلِمْنِي هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرُفُهُ مِنْ حَديث لَيْث أَنْ أَبِي سُلْمِ وَقَدْ رُوَى عَبْدُ الله بْنُ أَدْرِيسَ عَنْ لَيْثُ بْنِ أَبِي سُلَمْ عَنْ بشر عَن أنس نَحُوه وَلَمْ يَرْفَعُهُ صَرَّتُ مُمَدُّ بِنَ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا احْمَدُ بِنُ أَبِي ٱلطَّيْبِ حَدَّثَنَا مُصعَبُ بنُ سَلَّامٍ عَنْ عَمْرُو بن قَيْسٍ عَنْ عَطَّيَّةً عَنْ

#### ومن سورة النحل

يَوْمُ أُحُد أُصِيبَ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ أَرْبَعَـةٌ وَسَتُونَ رَجُلًا وَمِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ سَنَّةٌ فَيهِمْ حَمْزُهُ فَقَالُوا بِهِمْ فَقَالَت ٱلْأَنْصَارُ لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مَشْلُ هَمْ فَيهِمْ حَمْزُهُ فَقَالُوا بِهِمْ فَقَالَت ٱلْأَنْصَارُ لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مَشْلُ هَمْ فَيْحِ مَكَّةَ فَأَنْزَلَ ٱللهُ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَمَا تُبَرِينَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَلَمَّا كَانَ يَوَمُ فَنْحِ مَكَّةَ فَأَنْزَلَ ٱللهُ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَالًا رَجُلٌ فَعَالًا رَجُلٌ فَعَالًا رَجُلٌ لَا عَالَمُ وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُفُوا عَنِ لَا قُرْيشَ بَعْدَ ٱلْيَوْمَ فَقَالَ رَسُولُ آلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُفُوا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُفُوا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُفُوا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُفُوا عَنِ الْقَوْمِ إِلّا أَرْبَعَةً قَالَ هَـذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيبٌ مِنْ حَديث أَبِي

#### ومن سورة بني اسرائيل

مَرْشُ عَمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْزُهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ ٱلْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

#### سورةالاسرى

حديث الاسرا، ولقاء الانبياء وقد الملينا فيه فى الشرح الكبير الاصل فى بيانه من جميع الوجوه والمعانى فيلطاب وليكتب بانفراد ففيه علم واسع وقد نتعرض هاهنا لجمل فيه فنقول أما قوله لقيت موسى مضطربا فكذلك قال عبد الرزاق عن معمر ورواه هشام بن سعد ضرب وهو الصواب وهو المعتدل اللحم وقوله رجل الرأس يعنى سهل الشعر ليس بجعد، وقوله كانه

من رجال شنوءة يعنى به (۱) وعيسى رآه ربعة أى متوسط القامة ليس بالطويل ولا بالفصير وقوله كانما خرج من ديماس يريد وضاء ته ونور وجهه وبدنه كبشرة الخارج من الحمام وهو الديماس وكان ذلك مكافأة لما كان عليه في الدنيا مر الشعث والنفل والخشانة في البشرة وفي المغازي أنه أن بثلاثة أقداح ابن وخر وماء فأخذ اللبن فقيل له هديت الفطرة لو أخذت الخرغوت أمتك ولو أخذت الماء غرقت أمتك لجعل الله قبوله للنبي علامة علي الهداية الى الدين وكذلك هو في الرؤيا وجعله في الدنيا مجزئا من الطعام والشراب مفضلا على جميع الاقوات ولا إشكال في غواية الخر لانها غول العقل وأما ذم الماء الم يروالا في هذا ولا إشكال في غواية الخر لانها غول العقل وأما ذم الماء الم يروالا في هذا ولا إسكان في الأصول

عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنِي بُالْبِرَاقِ لَيْلَةِ أُسْرِى بِهِ مُلْجَا مُسْرَجًا فَاسْتَصْعَبَعَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ أَبُمَحَمَّد تَفْعَلُ هَذَا خَمَا رَكِبَكَ أَحَداً كُرَمُ عَلَى الله مَنْهُ قَالَ لَهُ جَبْرِيلُ أَبْمَحَمَّد تَفْعَلُ هَذَا حَسَنْ غَرِيْب وَلاَ نَعْرُفُهُ إِلاَّ مَنْ فَارُفْضَ عَرَقًا ﴿ قَالَ وَلاَ نَعْرُفُهُ إِلاَّ مَنْ فَارُفْضَ عَرَقًا ﴿ وَلاَ نَعْرُفُهُ إِلاَّ مِنْ فَارُونَ عَبْدَ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ الدَّوْرَقِي حَدَّثَنَا أَبُو مَلَيْلَةَ عَنِ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ الدَّوْرَقِي حَدَّثَنَا أَبُو مَنْ أَيْرَاهُ عَنْ أَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ أَيْهُ مَا الْخَجْرَ وَشَدِّ بِهُ الْبُرَاقَ ﴿ قَالَ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ أَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَمَا لَهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَلْ لَكُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَمَا لَكُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَمَا لَلْهُ عَنْ اللهُ قَالَ لَمَا لَكُ اللهُ عَنْ اللهُ قَالَ لَمَا لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ قَالَ لَمَا لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَمَا لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَمَا لَا لَا لَكَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ قَالَ لَمَا لَا لَا لَهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ قَالَ لَمَا لَاللهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ قَالَ لَمَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَمَا كَاللّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ قَالَ لَمَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَمَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ لَمَا كَالَهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ لَلْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

الحديث والماء ممدوح فى الشريعة وقد ضرب الله ورسوله به المثل فى الايمان والعلم ولكنه قد يدل على الشر فى الرؤيا بوجوه تقترن به فربك أعلم سبحانه وقوله أتي بالبراق وهو دابة الانبياء وقد كان قادرا على أن يرفعه من غير مركوب ولكن جرى على العادة التى أسسها فى الخلق وقال مسرجا ملجما وهو أشرف هيئات المركوب وأنفعها للكر والفر الذى هو أشرف تصرفاتها وقرله فاستصعب عليه إخبار عن فراهته فلما أعلمه جبريل شرف راكبه ارفض عرقا أى سال فيحتاج أن يكون عالما بذلك كله فى أصل راكبه ارفض عرقا أى سال فيحتاج أن يكون عالما بذلك كله فى أصل

أَرْيَشُ قُمْتُ فَى الْخُجْرِ فَجَلَا اللهُ لَي بَيْتَ الْمَقْدَسَ فَطَفَقْتُ أَخْبُرُهُمْ عَنْ اَيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ اللّهِ ﴿ وَهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَابْنِ عَبّاسِ صَرَّمْنَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ مَالِكَ بْنِ صَعْصَعَةَ وَأَبِي سَعِيد وَ ابْنِ عَبّاسِ صَرَّمْنَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّمَنَا سَفَيَانُ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ فَى قُولِهِ حَدَّمَنَا اللّهُ وَيَا اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا جَعْلَنَا الرّوْيَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم لَيْلَة أَسْرى به إلى بَيْتِ المَقْدِسِ قَالَ وَالشّجَرَةُ اللّهُ وَمَا عَيْنَ أَرِيها اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْه وَمَا اللّهُ عَلَيْه وَاللّهُ عَلَيْه وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْه وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْه وَمَلَا عَمْ اللّهُ عَلَيْه وَمَا اللّهُ عَلَيْه وَمَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

خلقته ويحتاج أن يكرن ذلك فيه مركبا تشريفا لمحمد صلى الله عليه وسلم وقوله لما انتهينا الى ببت المقدس خرق الحجر بأصبعه وهورد على الطبائعيين في خرق اللين اللطيف لليابس الصلب وقد شاهدت الحرق ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال هذا وقوله لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلي الله لى بيت المقدس يحتمل ثلاثة معان أحدها ان خلق الله لا لادراك مع البعد المفرط الذليس من شرط الادراك عندنا وعدمه قرب ولا بعد ويحتمل أن

النّهَارِ قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحَيْح وَرُوى عَلَى بُنُ مَسْهِرَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَأَبِي سَعِيد عَنِ النّبِي صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ غَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ غَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَلَهُ عَلَى بُنُ مُحْرِ حَدَّتَنَا عَلَى بُنُ مَسْهِرَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدُ اللّه بْنُ عَبْدُ اللّه بْنُ مُعْمِر عَنْ اللّهُ عَنْ أَلِيه عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النّبِي صَلّى الله عَنْ إِسْرَائيلَ عَن السَّدِي عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النّبِي صَلّى الله عَنْ إِسْرَائيلَ عَن السَّدِي عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النّبِي صَلّى الله عَنْ إِسْرَائيلَ عَن السَّدِي عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النّبِي صَلّى الله عَنْ إِسْرَائيلَ عَن السَّدِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النّبِي صَلّى الله عَنْ إِسْرَائيلَ عَن السَّدِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمْ يَعْرَدُونَا عَالَمُهُمْ قَالَ يُدْعَى أَحْدُهُم عَنْ الله يَوْمَ نَدُعُو كُلّ أَنَاسَ بَامَامِهِمْ قَالَ يُدْعَى أَحْدُهُم فَيُعْلَى كَتَابَهُ بِيمِينَه وَ بُعَرْلُهُ فِي جَسْمِه سَتُّونَ ذَرَاعًا وَيُبَيْضُ وَجُهُو يُجْعَلُ عَلَى رَأْسِه تَاتَم مَن لُؤُلُو يَتَلْأَلُو فَي عَلْمَالُولُ إِلَى أَصْحَابِه فَيَرُونَهُ مِنْ بَعِيد فَيُعَلِي وَلَونَ اللّهُمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مَنْ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْ مَنْ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْ مَنْ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَا عَلَى اللّهُ ال

يكون اطلع على مثالها وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم فجلى الله لى بيت المقدس عند دار ابى الجهم بالبلاط فطفقت أنظر الى آياته واخبرهم عنها ويحتمل ان يكون خلق له العلم بها دون مثال ولا رؤية

رتتميم) قال ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الافتنة للناس ﴾ قال هي رؤيا عين وقدظن بعض الغافلين أنها رؤيامنام وهذاساقط لأنها لو كانت رؤيا منام لما افتان بها أحد لأن أمثالها يدركه احادالناس والرؤيا مصدر رأيت في اليقظة كما هي مصدر رأيت في المنام قال الشاعر

لِكُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ مِشْلُ هَذَا قَالَ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُسَوْدُ وَجُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فَي جَسْمه سَتُونَ ذَرَاعًا عَلَى صُورَة آدَمَ فَيلْبَسُ تَاجًا فَيَرَاهُ أَصْحَابُهُ فَيَقُولُونَ لَكُلُّ مَ فَي لَا اللَّهُمُ لِا تَأْتَنَا بِهِذَا قَالَ فَيَا تُنهِمْ فَيَقُولُونَ اللَّهُمُ أَخْرَه فَيُودُ فَاللَّهُمُ أَنْهُ مَنْ شَرِّ هَذَا اللَّهُمُ لَا تَأْتَنَا بِهِذَا قَالَ فَيَا تَنهِمْ فَيَقُولُونَ اللَّهُمُ أَخْرَه فَيُودُ بُاللَّهُ مِنْ شَرِ هَذَا اللَّهُمُ لَا تَأْتَنَا بِهِذَا قَالَ فَيَا تُنهِمْ فَيَقُولُونَ اللَّهُمُ أَخْرَه فَيُقُولُونَ اللَّهُمُ أَخْرَهُ فَي فَوْدُ أَلِلْهُ مَا لَهُ فَانَ لِكُلُّ رَجُلَ مَنْكُمْ مَشْلَ هَذَا ﴿ قَالَ اللَّهُمْ لَا أَنْكُمْ مَثُلُو مَنْكُمْ مَثُلُ هَذَا ﴿ قَالَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ مَالَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَالَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّ

وكبر الرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها تحقيق عجيب لمن يتعلق بقوله ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنه الداس ﴾ وقد بينا القول فى ذلك و نزيد عليه بيانا ان المعراج كان رؤيا شمكان رؤية وقد م له المنام تأنيسا الثلا يفجأه مالا تحتمله البشرية وقد قبل إن قوله وما جعلنا الرؤيا اتى أريناك الا فتنة للناس أنها الرؤيا الدخول مكة آمنين علمة بن ومقصر بن لا تخافون فاما رجلا من الحديبية افتتن بعض الناس وقد روى أن ذلك أصدر من عمر كلاما عمل له أعمالا فكانت فتنة من وجه وبركة من وجوه حسما بيناه في تلك الآية

حديث داود بن يزيد الزغافري

عن اليه عن أبي هريرة فى قوله ﴿ عَلَى أَن يَبِعَنْكُ رَبِكُ مَقَامًا مُحَمُودًا ﴾ (قال ابن العربي) قال ابو عيدى هى الشفاعة حديث حسن وأشد مافيه رواية الطبرى وغيره أبه يجاسه معه على العرش وأشرف المقامات مقام الشفاعة

أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُولُهِ عَسَى أَنْ يَعْثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا سُئلَ عَنْهَا قَالَ هِ الشَّفَاعَةُ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى النَّهَ عَالَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَهُو عَمْ عَبْدُ الله بْن وَدَاوُدُ الزَّعَا فَرِيْ هُو دَاوُدُ الْأُودُي بْنُ يَزِيدَ بْنِعَبْدِ الله وَهُو عَمْ عَبْد الله بْن إدريسَ وَرَثُ ابْنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّانَا سُفْيَانُ عَنِ اللهُ وَهُو عَمْ عَبْد الله بْن إدريسَ وَرَثُ ابْنُ أَبِي عَمْرَ حَدَّانَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِي مَعْمَرٍ عَنِ أَبِي مَعْمَ عَنِ أَبِي مَعْمَ عَنِ أَبِي مَعْمَ عَنِ أَبِي مَعْمَ عَنِ أَبْنِ مَسْعُود قَالَ دَخَلَ أَبِي أَبِي مَعْمَ عَنِ أَبِي مَعْمَ عَنِ أَبْنِ مَسْعُود قَالَ دَخَلَ أَبِي أَبِي أَبِي مَعْمَ عَنِ أَبْنِ مَسْعُود قَالَ دَخَلَ أَبِي أَبِي أَبِي مَعْمَ عَنِ أَبِي مَعْمَ عَن أَبْنِ مَسْعُود قَالَ دَخَلَ اللهُ عَنْ أَبِي عَمْ الْمَانُ عَنْ أَبِي أَبِي عَمْ الْمَانُ عَن أَبِي عَمْ الْمَانِ عَن أَبِي أَبِي مَعْمَ عَن أَبْنِ مَسْعُود قَالَ دَخَلَ

حسما ورد فى أحاديثها من تفصيل فضائلها وشرفها وأما جلوسه معه على الله العرش فلم يصح وقد تكلمنا عليه فى موضعه فعولوا على الاستغناء عنه قال علماؤنا اقتضت عبادة الليل له مقاما محمودا الذى وعده والليل لأحدر جلين إما لعاص يعمره بالبطالة واما لمجتهد يقدم فيه عوض العمالة وقيل الليل لمن عصى فى الاستغفار ولمن أطاع فى نيل الدر جات ولا صحاب المناجاة وهم الهل الجنة فذلك المقام من الانفراد بذكره هو الذى شرف من قدره ورفع من ذكره

#### حديث ابن مسعود

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول البيت ثلاثمائة وستون نصبا فجـــعل النبى عليه السلام يطعنها بمخصرة فى يده الى الآية حسن صحيح

(الاسناد) قدروى في هذا الحديث منطريق حسنة ان النبي عليه السلام كان بطعن في صدورها فكلها طعن في صنم سقط لوجهه وانحل عن رباط وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَمَ مَكَّةً عَامَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْكُمْبَة ثَلَيْهَا ثَهُ وَسَلَّمَ يَطْعَنَهَا مَخْصَرَة فِي يَده وَسَلَّمَ يَطْعَنَهَا مَخْصَرَة فِي يَده وَسَتُونَ نَصْبًا فَجَعَلَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْعَنَهَا مَخْصَرَة فِي يَده وَرُبَّمَا قَالَ بعُود وَيَقُولُ جَاء الْخَقِّ وَرُهَقَ الْباطلُ إِنَّ الْباطلُ كَانَ رَهُوقاً جَاء الْخَقِّ وَرُهَقَ الْباطلُ إِنَّ الْباطلُ كَانَ رَهُوقاً جَاء الْخَقِّ وَرُهَقَ الْباطلُ إِنَّ الْباطلُ كَانَ رَهُوقاً جَاء الْخَقِّ وَمُايُعِيدُ قَالَ هَذَا حَدِيثَ خَسَنْ صَحِيح جَاء الْخَقْ وَمَايُعِيدُ قَالَ هَذَا حَدِيثَ خَسَنْ صَحِيح وَفِيه عَنِ ابْنِ عَمْر مَرَثَى الْحَمُد بْنُ مَنْعِ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَن قَابُوسِ بْنِ

صاحبه وهذه معجزة له قد بياها في المعجزات

(الفوائد) الحق بالحقيقة هو الله سبحانه وصفاته و تسمى أفعاله حقا وكل شيء خلا الله باطل كما في الحديث الصحيح ومعنى كل شيء خلا الله باطل أي ليس له ثبوت قائم ولا وجود دائم والا فقد يكون غير الله حقا كثيرا ولد كن يمود المحالة كمان الاسلام حق والنصرانية باطل والدين حق والاهمال باطل وكل مادعا الى الله أو وافق أمراً لله من الاعتقاد والنطق والفعل فهو حق

#### حديث ابن عباس

كان النبي عليه السلام بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت ﴿ وقل رب أدخلى مدخل صدق وأخر جنى مخرج صدق ﴾ حسن صحيح (قال ابن العربي هذا وان كان على سبب فان عام أمره الله سبحانه بسواه في إدخاله مدخل صدق واخراجه مخرج صدق أن يكون عمله فيما يدخل فيه أر يخرج عنه بالله لا بمن سواه وله لا لغيره حتى تكون نيته منسحبة على جميع المناجات في قلبها طاعات واجتنابه

أَى ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ ٱلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عُكَةً أُمْ بِالْهُجْرَة فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ وَقُلْ رَبِّ أَدْخَلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَأَخْرِجْنِي ثُمَّ أُمْ بِالْهُجْرَة فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ وَقُلْ رَبِ أَدْخَلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَأَخْرِجْنِي ثُمُ أُمْ أُمْ بِالْهُجْرَة فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ وَقُلْ رَبِ أَدْخَلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً ﴿ قَلَ إِلَا وَعَيْنِينَ هَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا بَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ أَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلّ

المحظورات بأن يكون تركه لله لالضعف الشهوات أو تفية الناس الاترى الى قوله ﴿ كَمَا أَخْرِجَكُوبِكُمْنَ بِيتَكُ بِالحَقِ ﴾ فى الهجرة للخلاص عن الاعادى واجرائهم فى الانفراد والنبذ الى الاسباب وتشريفهم بالجوار وفى يوم بدر كرهوا خروجه فأظهر الله تصره وانجز و بمده وأهلك عدوه وفى يوم أحدد محص الله الذين آمنوا ومحق الكافرين واتخذ شهدا.

حديث ابن عباس وابن مسعود في الروح

قد تقدم القول فيه فى الكتاب الكبير بغاية الايوساب وفى كتاب المشكلين فلينظر هناك قال علماؤنا أراد اليهود أن يغالطوا ويغلطوا فى سؤاله عنها حتى يقع معهم فى كلام ربما قصرت عنه بهض الافهام فاجاب بحواب عظيم يعم بالبيان جمع أقسام الروح فقال هو مرس أمر ربي إنباء بأنه من الله لامن ذاته كما تقوله الملحدة وقد قال بعض علمائنا الروح معنى أودعه الله فى باطر الانسان تنتشر أحكامها على الجملة فان أراد العبد إن ينكرها

أَعْطُونَا شَيْئًا نَسْأَلُ هَذَا ٱلرَّجُلِّ فَقَالَ سَلُوهُ عَنِ ٱلرُّوحِ قَالَ فَسَأَلُوهُ عَن ٱلرُّوحِ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ٱلرُّوحُ قُل ٱلرُّوحِ مَنْ أَمْر رَبِّي وَمَا أُوتيتُمْ مِنَ ٱلْعَلْمُ إِلَّا قَلَيـالَّا قَالُوا أُوتينَا عَلْمًا كَثِيرًا ٱلتَّوْرَاةُ وَمَنْ أُوتَى ٱلتُّورَاةَ فَقَدْ أُو تَى خَبْراً كَثْيِراً فَأَنْزِلَتْ قُلْ لَوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مدَادًا لِكَلَّات رُ فِي لَنْفُدُ ٱلْبَحْرُ إِلَى آخرِ ٱلآية قَالَ هذا حديث حَسَنْ صَحيت غريب من هي نَا الْوَجْهُ حَرْثُنَا عَلَى بْنُ خَشْرُم أَخْبِرْنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ عَن ٱلْأَعْمَشِ عَن إِبْرِ اهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَن عَبْد أَلَّهُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي حَرْثُ بُالْمَدِينَةَ وَهُوَ يَتُوَكَّأُ عَلَى عَسيبٍ فَمَرَّ بِنَفَر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه فقال بعضهم لاتسالوه فانه يسمعكم مَا تَكُرُ هُونَ فَقَالُوا لَهُ يَاأَبَأَالُقَاسِمِ حَدِّثْنَا عَنِ ٱلرُّوحِ فَقَامَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ

لم يقدر وان أراد إدراكها على التحقيق لم يمكن ومع هذا توغل الناس فى الكلام عليها و توغلوا فيها ولا حاجة الى ذلك وانما المعول على أنها مخلوقة محدثة موجودة بعد ان كانت معدومة لما ثبت من الدليل أن الاولية ليست الالله سبحانه وصفاته الذاتية له ثم قال لهم (وما أوتيتم من العلم الا قليلا) فقالوا وكيف يكون علما قليلا والتوراة عندتا قال الله لهم ﴿ قل لو كان

عليه وسلم ساعة ورفع راسه فعرفت أنه يوحي اليه حتى صعد الوحي ثُمَّ قَالَ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أَو تَيْتُمْ مِنَ ٱلْعَلْمِ إِلَّا قَلَيْلًا ﴿ قَالَ الْوَعِيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٍ مَرْثُنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدَ حَدَّثَنَا اللهِ عَلَمْ اللهِ عَبْدُ بِنُ حُمَيْدَ حَدَّثَنَا ٱلْخَسَنُ بْنُ مُوسَى وَسُلْيَمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةً عَنْ عَلَي أَنْ زَيْدَ عَنْ أُوسٍ بِن خَالِدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ يَحْشُرُ ٱلنَّاسُ يُومُ ٱلْقَيَامَةُ ثُلَاثُةً أَصْنَافَ صَنْفًا مَشَاةً وَصَنْفًا رَكَبَانًا وَصَنْفًا عَلَى وُجُوهُمْ قَيلَ يَارَسُولَ ٱللهِ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وَجُوهُمْ قَالَ إِنْ ٱلَّذِي أَمْشُمَاهُمْ عَلَى أَقْدَامُهُمْ قَادُرُ عَلَى أَنْ يُمْشَيُّهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمُ أَمَا إِنَّهُم يَتَقُونَ بُوجُوهُهُم كُنَّ حَدَّبُوشُوكُ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَيْ هذا حديث حسن وقد روى وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريرة عن ألني صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا مرش احمد بن منيع

البحر مدادا لكلمات ربى يمده من بعده سبعة أبحر ما فقدت كلمات الله ﴾ و كيف ينفد مالا يتحدد ومتعلقات الصفات الـكريمة القديمة كلما لاتنفد كمعلوماته ومقدوراته واحاديث الحشر قد تقدمت في التفسير وفي الـمراج

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا بَهُزُ بْنُ حَكَيْمِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ جَدِّه قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَنكُمْ تَحْشُورُونَ رَجَالًا وَرُكْبَانَا وَيُجَرُّونَ عَلَى وَجُوهِمْ ﴿ قَالَ بِوُعَيْنَتَى هَٰ لَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ **عَرَثُنَا** تَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاُودَ وَيَزِيدُ بْنُ هَرُونَ وَأَبُو الْوَليد وَاللَّفْظُ لَفْظُ يَزِيدَ وَٱلْمَعْنَى وَاحْدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدُ الله بْن سَلَمَة عَنْ صَفُوانَ بن عَسَّال أَنَّ مَهُو دَيِّين قَالَ أَحَدُهُمَا لصَاحِبه أَذْهَب بِنَا إِلَى هَذَا ٱلَّنبِي نَسْأَلُهُ فَقَالَ لَا تَقُلْ نَبِي فَانَّهُ إِنْ سَمَعَهَا تَقُولَ نَبِي كَانْتَ لَهُ أَرْبَعَهُ أَعْيُنَ فَأَتَيَا ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ قَوْل ٱلله عَزُّ وَجَلَّ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تَسْعَ آيَات بَيِّنَات فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَرْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْنَفْسَ

#### حديث صفوان بن عسال

قول الله تعالى ﴿ ولقدآتينا موسى تسعآيات بينات ﴾ وتفسيرها حسن صحيح (الاسناد)قد روى المفسر في التسع الآيات اقوالا كثيرة وقدروى ابن وهب عن مالك قال التسع الآيات التي أوتى موسى . الحجر المصا . اليد . الطوفان . الجراد . القمل . الضفادع . الدم .الطور . وروى ابن الفاسم عن مالك هو الطوفان والجراد القمل الضفادع الدم العصا يده البحرالجبل وهذه الاقوال إنما هي متافاة من القرآن و تلقيبا صحيح فان الكتاب الفرقان القرآن قد تضمن آيات أو تيها ، وسي وأوتى ، وسي آيات آخر من التكليف وكل شاهد لنبوته آية وكل أمر أمربه أو نهى نهى عنه آية فبين النبي عليه السلام أن المراد بالآيات المذكورة في هذه الآية هن الآيات الني من جهة الأمر والنهي لامن جهة الاعجاز والبرهان والله علم ولو بلغ مالكا هذا الحديث لما فسره ولكن تفسيره صحيح على وجهه جائز في تأويل القرآن على صحته قد اجتمع من الرواتين احدى عشرة آية ولم يذكر فيها الا ماجاء في القرآن بينا وقد بينا في التفسير آياته على السكال والنهام تبيين حكمه ان في القرآن بينا وقد بينا في التفسير آياته على السكال والنهام تبيين حكمه ان صلى الله عليه وسلم ورجليه واعترافهم بانه نبي لما تبين لهم منه ثم الى قولهم بعد ذلك إنا لانؤمن لأن داود دعا أن لايزال نبي من ذريته فكيف يحتمع بعد ذلك إنا لانؤرار والنفي مع الاثبات والى قولهم بعد ذلك نخاف ان تقتلنا اليهود ولو أسلموا أو انحازوا الى النبي وصحبه ما اعترضتهم يهود كا

<sup>(</sup>١) في الأصل وعليكم بمعشر (٧) في الأصل قال

لم تفعل ذلك بغيرهم

#### حديث ابن عباس

فى تفسير قوله ﴿ ولا تجهر بصلانك ولا تخافت بها ﴾ قال نزلت فى سب المشركين حين كانوا يسمعون قراءة النبي حسن صحيح وفى كتب التفسير تزلت فى الدعاء وما صح اولى وخصائص الدعاء واحكامه قد بيناها فى اسم الداعى من كتاب السراج فلينظر فيهومن البين ان المشركين اليوم يسمعون القرآن ويشتمون ولكن فى أنفسهم فلا مدخل لذلك فى الآية فان كان المرء فى دار الحرب أو بين أظهر المشركين فى مرضع لا يقدر على التغيير إن كان السب منهم فلا يرفع صوته بالقراءة قال بعضهم لا تجهر بصلاتك يعنى كلها ولا تخافت بها يعنى كلها و ابتغير بصلاتك بالنهار و لا تخافت بها بالليل وهذه وخافت بالبعض وقبل لا تجهر بصلاتك بالنهار و لا تخافت بها بالليل وهذه

عَنْ سَعِيد بْنُ جَبِيرٌ عَنْ أَبْنُ عَبَّاسٍ فِي قُولُهِ وَلَا يَجُهُرُ بِصَالاً مَكَ وَلَا تخافت بها وَابْتَغ بَيْنَ ذَلَكَ سَدِيلًا قَالَ نَزَلَتَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مختفي بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بألقرآن فكأن ٱلْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوهُ شَتُّهُوا ٱلْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَبِهِ فَقَالَ ٱللهُ لنبيه ولا تَجَهَر بصَلَاتِكَ أَى بِقَرَاءَتِكَ فَيُسَمَّعُ ٱلْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا ٱلْقُرْآنَ. وَلَا تُخَافَت بِهَا عَنْ أُصْحَابِكَ وَأَبْتَعَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صحیح حرش ابن ای عمر حدثنا سفیان عن مسعر عن عاصم بن ای النَجُودُ عَنْ زِرْ بِنَ حَبِيشَ قَالَ قَاتَ لَحَذَيْفَةً بِنِ ٱلْيَمَانِ أَصَلَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس قالَلا قَاتُ بَلَى قَالَ أَنْتَ تَقُولُ ذَاكَ يَا أَصَلَعَ مَا تَقُولُ ذَلَكَ قَالَتَ بِٱلْقُرْآنَ بَبْنِي وَبَيْنَكَ ٱلْقُرْآنَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ مَن أَحْتَجُ بِٱلْقُرْآنَ فَقَد قَالَ سُفْيَـانَ يَقُولَ نَقَد أَحْتَجُ وَرُبِّمَا قَالَ أَفْلَحَ.

التأويلات لا دليل عليه و إن كانت تدخل فى الاحتمال اللا يحكم لها باحتمال. وحديث ابن عباس اولى منها

حدیث زر بن حبیش قال سالت حذیفة أصلی رسول الله الحدیث فیه قرل حذیفة لوصلی فیه

فقال سبحان الذي اسرى بعبده ليسلا من المسجد الحرام إلى المسجد ٱلْأَقْصَى قَالَ أَفَتَرَاهُ صَلَّى فيه قُلْتُ لاَقَالَ لَوْ صَلَّى فيه لَكُتب عَلَيْكُم فيه الصَّلاةُ كَمَّا كَتَبِّتُ الصَّلاةُ في الْمُسجد الْخَرَامِ قَالَ حُذَيْفَةُ أَتَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بدابةطويل الظهر ممدود هكذا خطوه مد بصره فما زايلا ظهر البراق حتى رأيا الجنة والنار ووعد الاخرة اجمع ثم رجعا عودها على بدئهما (١٠ قَالُ و يَتَحَدُّ وَنَأَنَّهُ رَبُّطُهُ لَمَ أَيْفُرٌ مَنْـُهُ وَإِنَّمَا سخر وله عالم الغيب والشَّهَادة ﴿ وَالسَّهَادة ﴿ وَالسَّهَادة اللَّهِ مَا اللَّهُ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالسَّهَادة ﴿ وَالسَّهَادة اللَّهِ مَا اللَّهُ عَالَمُ الْعَيْبُ مَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل حرش أبن أبي عمر حدثنا سفيان عن على بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن ابى سعيد قال قال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَأَنَّا سَيِّـدُ ولد أدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يُوْمَئُذُ آدَمُ فَهَنْ سُواهُ إِلَّا تُحْتَ لُوائِي وَأَنَا أُوَّلُ مَنْ تَنْشُقَّ عَنْهُ ٱلْأُرْضُ لكتبت الصلاة عليكم كاكتبت في المسجد الحرام (قال ابن العربي)قد روى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه بالانبياء ولم يثبت وليس في حديث زر

واحتجاجه بالقران في قوله ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام

الى المسجد الاقصى ﴾ وهذا لاذكر فيه للصلاة لانصا ولا استدلالاو إنماقال

<sup>(</sup>١) في الأصل على يديهما

وَلَا فَخْرَ قَالَ فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاثُ فَزَعَات فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُونَا آدَمُ فَاشْفَع لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ إِنِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا أُهْبِطْتُ منهُ إِلَى ٱلأَرْضِ وَلَكُنْ ٱثْنُوا نُوحًا فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ انِّي دَعَوْتُ عَلَى أَهْل ٱلْأَرْضَ دَعْوَةً فَأَهْلَكُوا وَلَكُنْ ٱذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَـأَتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ انِّي كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَات ثُمَّ قَالَرَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا مَنْهَاكَذَبَةٌ إِلَّا مَاحَلَّ بِهَا عَنْ دِينِ ٱللَّهِ وَلَكُنْ أُثْنُوا مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ إِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا وَلَكُن أَثْنُو اعِيسَى فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ الِّي عُبْدَتُ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلَـكِن ٱلْتُنُوا مُحَمَّدًا قَالَ فَيَأْتُونَنِي فَأَنْطَلَقُ مَعَهُمْ عَالَ أَنْ جَدْعَانَ قَالَ أَنَسُ فَكَأْنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولَ اللَّهُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَآخُذُ كَعْلَقَة بَابِ ٱلْجَنَّة فَأْقَعْقُعُهَا فَنُقَالُ مَنْ هَذَا فَيُقَالُ مُحَدَّ فَيَفَتْحُونَ

سبحانه لنريه من آياتنا فأراه الآيات في سراه ذاهبا وراجعا في الارضوفي السهاء وما رأى قد ورد مفسرا في حديث الاسراء ولعل حذينة إنما تعلق بالنبي اذا فعل فعلا وجب على الخلق امتثاله وهي مسألة خلاف بين العلماء وعلى قول من يقول بالوجوب إنما يلزم امتثال فعله اذا علمت مصفته فاذا ورد فعل مطلق لم يصحبه تفسير لم يتوجه به تكليف وقوله حتى رأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع تلك هي الآيات المشار اليها وقوله لم رأيا الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع تلك هي الآيات المشار اليها وقوله لم

لى وَيُرَجُونَ فَيَقُولُونَ مَرْحَبًا فَأَخَرْ سَاجِدًا فَيُلُهْمُنِي اللهُ مِنَ الثُنَّاءَ والْجَدْ فَيُقُولُونَ مَرْحَبًا فَأَخُرْ سَاجِدًا فَيلُهْمُنِي اللهُ مِنَ الثُنَّاءَ والْجَدُ فَيُقَالُ لِى ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَقَعْ وَقُلْ يُسمعُ لَقُولِكَ وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَخْدُودُ النَّذِي قَالَ اللهُ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبَلْكَ مَقَامًا مَحُودًا قَالَ سُفْيَانُ لَيْسَ عَنْ أَنَسَ إِلَّا هذه الْكلمة وَآخُذُ بِحَلَقْة بَابِ الْجَنَة فَأَقْعَلْهَمَا فَي اللهُ اللهُ اللهُ وَهُ الْكلمة وَآخُذُ بِحَلَقْة بَابِ الْجَنَة فَأَقْعَلْهَمَا فَي اللهُ اللهُ اللهُ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُم هَذَا الْخَدِيثَ عَنْ أَبِي فَضَرَة عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ الْخَدِيثَ بِطُولِهِ عَنْ أَبِي نَضَرَة عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ الْخَدِيثَ بِطُولِهِ عَنْ أَبِي نَضَرَة عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ الْخَدِيثَ بِطُولِهِ

. ربطه أيفر منه لا يلزم إنما ربطه سنة والا فالبارى يمسك الدابة بعقالها كما يمسكها دون عقال لاحظ للعقال الا فى الاقتداء بالسنة والامتثال

﴿ تُمَا لَجُزِهِ الْحَادَى عَشَرَ وَيَلِيهِ الْجَزِهِ الثَّانَى عَشَرَ وَأُولُهُ وَمِنْ سُورَةَ الْكُمُّفُ ﴾

## فهرس الجزء الحادى عشر

من جامع الامام الترمذي بشرح ابي بكر بن العربي

٥٣ قراءة انه عمل غير صالح ٥٥ قراءه في عين حمية ٥٦ سورة الروم ٥٧ خاتمة وتوكيد ٨٥ سورة القمر والواقعة والليل ٥٩ سورة الذاريات والحج ٦٠ حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف 1- min 41 ٧٧ ابواب تفسير القرآن ٦٧ الذي يفسر القرآن برأيه ٢٩ تفسير فاتحة الكتاب ٧٥ سورة البقرة ٧٧ قول الله ادخلوا الباب سجدا ٧٩ قولانه فأينهاتولوا فثموجهالله ٨٠ قوله تعالى واتخــذوا من مقام ابراهيم مصلي ٨٧ قوله تعالى وكذلك جعلناهم أمة وسطا ٨٥ حديث نسخ القبلة ٨٩ حديث الصفا والمروة ٤٥ قوله تعالى حتى تبين لكم الخيط الابيض ٥٥ قوله تعالى ولا تلقوا. بأيديكم الى التهلكة

٢ ابواب ثواب القرآن ٢ فضل فانحة الكتاب ٦ فصل سورة البقرة وآية الكرسي ١٢ آخر سورة البقرة ١٣ سورة آل عمران ١٦ فضل سورة الكهف ١٧ فضل يس ١٨ فضل حم الدخان ١٩ فضل سورة الملك ٣٣ سورة الاخلاص ٢٨ المعوذتين ۲۸ فضل قارى، القرآن ٣٠ فضل القرآن ٣٠٠ ٣١ فضل تعليم القرآن ٣٤ فيمن قرأ حرفا من القرآن ﴿ ٣٧ حديث عرضت على أجور أمتى ٣٩ في السؤال بالقرآن ٤٠ فضل الجاهر بالقرآن ٢٤ كيفكان قراء الني ع ع كلام الله ٨٤ ابواب القراءات ٨٤ فاتحة الكتاب ٥١ قراءة ملك يوم الدين ٥٢ قراءة والمين بالعين ٢٠ قراءة هل تستطيع ربك

١٤٣ فن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ١٤٥ ويحبون أن يحدو ايما لم يفعلوا ١٤٨ سورة النساء ١٥٥ ولاتتمنوامافضلالله بهبعضكم على بعض \_ \_\_\_ ١٦٨ من يعمل سوءا يجزبه ١٧١ ومن سورة المائدة ١٧٤ والله يعصمك من الناس ١٨٥ سورة الانعام ١٨٧ الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم ١٨٨ وماكان لبشر أن يكلمه ألله الاوحيا ١٩٣ سورة الأعراف ١٩٤ واذ اخذ ربك من بني آدم ٠٠٠ حديث حواء ٢٠١ سورة الانفال ٢١٣ وأعدوا لهم ما استطعتم ۲۱٦ ما كانانى أن يكون لهاسرى . ۲۲ لو لا كتاب من الله سبق ٢٢٤ سـورة التوبة ۲۲۷ وأذان من الله ورسوله ٢٣٦ انما يعمر مساجد الله -٢٣٩ ولا تصل على احد منهم

٩٩ حديث الحج عرفات ٩٩ ابغض الرجال الى الله الألد الخصم ١٠٠ ويسألونك عن المحيض ١٠٣ فسر قوله تعالى واذا طلقتم النساء ٠٠٥ قوله تعالى حافظوا على الصلوات ١٠٦ قرله تعالى وقو.وا لله قانتين ٧.١ قوله تعالى ولا تيممواالخبيث منه تنفقون ١٠٩ حديث ان الشيطان لمة باس آدم ١١٠ و ان الله طيب ولا يقبل ألاطيما ١١٢ قوله تعمالي إن تبدوا ما في أ فسكم أو تخفوه ١١٤ سورة آل عمران ١٢٠ إن أولى الناس بابر اهيم ١٢٢ ان الذبن يشترون بعهد الله وأيمانهم تمنا قليلا ١٢٥ الماملة ١٢٦ يوم تبيض وجوه ١٢٩ كنتم خير أمة اخرجت للناس ١٣٠ ليس لك من الأمرشي ١٣٦ وما كان لنبي أن يغل ١٣٩ قوله تعالى بل أحياء عند ربهم وزقون . 12 ولا يحسبن الذين يبخلون

۲۸۱ سورة بوسف عليه السلام ۲۸۶ ومن سورة الرعد ۲۸۰ ومن سورة الحجر ۲۸۹ ومن سورة الحجر ۲۸۹ ومن سورة الحجر ۲۸۹ ومن سور النحل ۲۹۰ سورة الاسرى ۲۹۰ حديث داود بنيزيدالزغافرى. ۲۹۷ حديث ابن مسعود ۲۹۷ حديث ابن عباس وابن مسعود في الروح في الروح ۲۹۰ حديث ابن عباس وابن مسعود ۳۰۰ حديث ابن عباس ۲۹۰ حديث ابن عباس ۲۰۰ حديث ابن عباس ۲۰۰ حديث ابن عباس ۲۰۰ حديث ابن عباس ۲۰۰ حديث وربن حبيش

۱۶۵ ما کان لانبی والذین آ. نوا أن استغفروا للمشرکین ستغفروا للمشرکین ۲۵۹ لقد تاب الله علی النبی ۲۵۰ لقد تاب الله علی النبی ۲۵۰ لقد جاءکم رسول من أنفسکم ۲۶۰ اغراق فرءون ۲۲۹ سورة یونس ۲۷۲ سورة هود ۲۷۲ سول این کان ربنا قبل أن یخاق خلقه ۲۷۲ اقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من اللیل من اللیل

مُطبعت الصِّب إِلِي مُطبعت الصِّب المُعامدِ وقع ٢٠٠ بشارع درب الجامدِ وقع ٢٠٠٠ ادارة محارث المالية الصّاوي



فيشرح الامام ابي بكر ابن العربي المالكي

الجزء الثانى عشر

طبع بنفقة عبدوامرم على النازي

الطبعة الاولى

جمادي الاولى ١٣٥٣ - سبتمبر ١٩٣٤

مُطبع من الصَّابِي وي مِطبع من المام مِعرب المام وي معدد المام وي من المام وي

# يَدُ النَّالِحُ الْحَالِيَ

ومن سورة الكهف

## نِيْمُ اللّٰهِ الْحَجْ الْحَجْمَةِ عَالَمَهُ الْحَجْمِينَا سورة الكهف

حديث الحضر قد تقدم الكلام عليه فى النفسير فى الكتاب الكبير بما بدل على مافوق ايراد واستوفينا القصود منه فنشير الآن الى ألاث و ألا ثين كلمة (الاولى) قوله إن نوف البكالى قالوا بكيل فى همدان منهم جبر بن نوف وكان وجه النسبة اليه بكبلى فلا أدرى ماهذا (الثانية) قوله كذب عدور الله إنما قال هذا فيه لانه حددث عن اهل الكتاب فى تفسير القرآن وقف ورد النهى عن ذلك وبينا فيه حديث ابن عباس الذى رواه البخارى عنه (الثالثة) قوله أى الناس أعلم قل أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم اليه ولو قال هكذا لكان فيه درك ما وإنما قيل له هل تعلم فى الارض أحدا أعلم منك فقال لا وصدق وانه شهد بما لم ولكن لما كان فيه نوع من الافتخار عوقب عليه لتشريف منزلته وان كان اهل الجلالة والفخر واعلمه الله بمن هواعلم عليه لتشريف منزلته وان كان اهل الجلالة والفخر واعلمه الله بمن هواعلم

أَبْنَ كَعْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ مُوسَى خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبِ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ بَرُدَّ الْعَلْمَ اللهِ فَأَوْحِي اللهُ اليه أَنَّ عَبْدًا مِنْ عَبَادِي بَمَجْمَعِ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ بَرُدَّ الْعَلْمَ اللهِ فَأَوْحِي اللهُ اليه أَنَّ عَبْدًا مِنْ عَبَادِي بَمَجْمَعِ البَّحْرَيْنِ هُو أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ أَيْ رَبِّفَكَيْفَ لِي بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحَمْلُ حُوتًا فَى مَكْتَلِ فَعَيْثُ اللهُ أَنْ وَبَقَلَاقًا وَاللهَ اللهُ الْعَلْقَ مَعَهُ فَتَاهُ وَهُو يَعْمَلُ مُوسَى حُوتًا فِي مَكْتَلِ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ وَهُو يَوْسَعُ فَجَعَلَ مُوسَى حُوتًا فِي مَكْتَلِ فَانْطَلَقَ هُو يَوْسَعُ فَجَعَلَ مُوسَى حُوتًا فِي مَكْتَلِ فَانْطَلَقَ هُو يَوْسَعُ فَجَعَلَ مُوسَى حُوتًا فِي مَكْتَلِ فَانْطَلَقَ هُو يَهُ اللهُ اللهُ

منه وعناه اليه فان قبل وهي (الرابعة) كيف يكون اعلم منه وهما علمان متغايران قلنا علم الغيب في ذاته أكرم من علم الشهادة أو ما يلقى الى العبد منها لان علم الغيب مما ينفرد به العليم ولا ينال بحيلة ولا يحك تسب بسبب (الخامسة) تعطش اليه موسى لان طالب العلم لايروى ابدا الا برؤية المولى الاعظم فى المحل الاكرم (السادسة) كات حياة الموت له معجزة وجعل فقد الحوت سببا لوجود الخضر والدليل يدل على ضده والعلة لاتفتضى ضدها الحوت سببا لوجود الخضر والدليل يدل على ضده والعلة لاتفتضى ضدها ولاية ولا يؤمن بذلك الاموحد (الثامنة) وجدموسى من النصب فى المشى الى الله وهاهنا الحضر ولم يجده فى المشى الى الله لآنه فى ذلك كان محمولا الى كرامة وهاهنا عمولا معاتبة (التاسعة) قوله وما أنسانية الا الشيطان النسيان والعمد من الله ولكن كل مكروه ينسب الى الشيطان لأنه هر الساعى فيه (العاشرة)

وَفَنَاهُ يَشْيَانَ حَتَّى أَيْنَا الصَّخَرَةَ فَرَقَدَ مُوسَى وَفَنَاهُ فَاصْطَرَبَ الْحُوتُ فَى الْمُحْرَقَلَ لَا اللّهُ وَقَالُهُ فَالْمُحْرَقَ اللّهُ وَقَالُ وَأَمْسَكَ اللّهُ وَقَالُهُ وَلَمْسَكَ اللّهُ وَقَالُهُ وَكَانَ لُمُوسَى عَنْهُ جَرْيَةَ الْمَاءَ حَتَّى كَانَ مَثْلَ الطَّاقِ وَكَانَ اللّهُ وَتَ سَرَبًا وَكَانَ لُمُوسَى عَنْهُ جَرْيَةً الْمَاءَ عَجَبًا فَانْطَلَقًا بَقِيّةً يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا وَنْسَى صَاحِبُ مُوسَى أَنْ عَنْهَا وَنَسَّى صَاحِبُ مُوسَى أَنْ عَنْهِ مَا فَضَيًا قَالَ الْفَيْقَالُهُ اللّهَ عَلَيْهَا وَنَسَّى صَاحِبُ مُوسَى أَنْ عَنْمَ اللّهُ فَيَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ يَنْصُبُ حَتَّى جَاوَزَ الْلَكَانَ اللّذِى أَمْرَ بِهِ قَالَ الْمَأْيَتَ إِذْ فَصَيّا قَالَ وَمُ يَنْصُبُ حَتَّى جَاوَزَ الْلَكَانَ اللّذِى أَمْرَ بِهِ قَالَ الرَّأَيْتَ إِذْ فَصَيّا قَالَ وَمُ اللّهُ السَّيْطَانُ أَنْ اللّهُ السَّيْطَانُ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ ال

قوله فارتدا على آثارهما قصصا دايل على الاستدلال بالعلامات وانها اذا سلمت عن المعارضة قطعيات (الحادية عشرة) قوله آتيناه رحمة من عندناكانت هذه الرحمة منزلة عليه في ذاته وعلى غيره على يديه (الثانية عشرة) قوله من لدنا علما قيل هو الهام لم يسمعه من الله ولا نزل به ملك وهذا مالم أتحققه الى الآن (الثالثة عشرة) قوله هل أتبعك تأدب في الاستئذان في الصحبة إذ الا بحل لاحد أن يلازم أحدا إلا باذنه لان الميما في نفسه حق الا غراد

وفى ذلك تفريع بيا له فى الكتاب الكبير (الرابعة عشرة) صرح له بمقصود الصحبة من التعليم وبذلك يصح الجواب لأن الجواب على المجهول لا يتحصل والخامسة عشرة) قوله إنك لن تستطيع معى صبرا حكم عليه بالعادة وهو أصل من الادلة انفرد به مالك دون مشيخة الأمة (السادسة عشرة) قوله ستجدي إن شاء الله صابرا اشترط الصبر واستثنى ما ذكره متى لم يقبض على يدى الخضر فيما فعله بما أنكره (السابعة عشرة) ومالم يشترط فيه الصبر وهو قوله ولا أعصى لك أمرا لم يف له به لأنه سأله وقد كان قال له لا تسالنى .

نَعَمْ فَأَنْطَلَقَ ٱلْخَصْرُ وَمُوسَى يَمْشَيَانَ عَلَى سَاحِلِ ٱلْبُحْرِ فَمَرَّتْ مِمَا سَفينَةٌ فَكُلُّمَاهُ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعَرَفُو الْخَصْرَ فَحَمِلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلِ فَعَمَدَالْخَصْر إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلُواحِ ٱلسَّفِينَةَ فَنَزَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بَغْير نَوْل عَمْدَتَ إِلَى سَفَيَنَتُهُم فَخَرَقْتَهَا لَتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جَئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلَ إِنَّكَ لَنْ تُسْتَطِيعَ مَعَى صَبِّرا قَالَ لَا تُؤَاخذُني بَمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهَقْني من أمرى عُسْرًا ثُمَّ خَرَجًا مَن ٱلسَّفينَة فَبَيْنَمَا هُمَا يُشيَان عَلَى ٱلسَّاحل وَ إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ ٱلْعُلْمَانَ فَأَخَذَ ٱلْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ لَهُ مُولِسِي أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَاكَيَّة بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعَى صَبْرًا قَالَ وَهٰذه أَشَدُ مِنْ الْأُولَى قَالَ انْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَي ، بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْبِلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُدْرًا فَأَنْطَلَقَا حَتَّى اذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَة أُسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأْبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فيها جَدَارًا يُرِيدُأُنْ يَنْقَضَّ [يَقُولُ مَا تُلْ إَفَقَالَ ٱلْخَضُر بَيْدِه هَكَذَا فَأَقَامَهُ فَقَالَ

روعى فى ترك الاعراض أو حطها فى المعاملات جاز ذلك ولا يؤثر فى منزلته ولا يحط من أجره ( التاسعة عشرة ) قوله لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهتنى من أمرى عسرا دليل على أن الناسى لا توجه عليه حقوق الله لأن

أَلَهُ مُوسَى قُومٌ أَيْنَاهُم فَلَمْ يَضَيُّمُونَا وَلَمْ يُطْعَمُونَا لَوْ شَيْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْه أُجرًا قَالَ هٰذَا فَرَاقُ أِيْنِي وَ بَيِنكَ سَأْنَبَّنُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا نَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَدَّلِي ٱللهُ عَلَيهِ وَسَدَلَمَ يَرْحُمُ اللهُ مُوسَى لُودُدُنَا أَنَّهُ كَانَ صَبَر حَتَى يَقُصُّ عَلَيْنَا مِنْ أُخْبَارِهِمَا فَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْأُولَى كَانَ مِنْ مُوشَى نَسْيَانٌ قَالَ وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَـعَ عَلَى حُرْفِ ٱلسَّهِ فِينَة ثُمَّ نَقَرُ فِي ٱلْبَحْرِ فَقَدالَ لَهُ ٱلْخَضِرُ مَا نَقْصَ عَلْمِي وَعَلَمُكَ مِنْ عَلَّمَ أَنَّهُ الْأَمِثُلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مَنَ ٱلبَّحْرِ قَالَ سَّ مِيْدُ بِنُ جَبِيرٍ وَكَانَ يَوْنَى اَبْنَ عَبَّاسٍ بَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلَكَ يَأْخُذُ كُلُّ سَمْيَنَة صَالَحَة غَصْبًا وَكَانَ يَقَرَأُ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ كَافرًا ﴿ قَالَا بُوعِيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْد الله اأبن عبد الله بن عبية عن أبن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلَّي الله عليه وســ لم وقد رواه أبو إسحق الهمداني عن سعيد بن جبير عن

طالب المؤاخذة مع عدم الخطاب والتمكن من الفعل عسر وحرج وذاك رفرع شرعا (المرفية عشرين) كان من حتمفى املم الظاهر أن يشاوره على قتل الغلام ولكنه توقف لما تقدم منه اليه وعرف وأنشأ فسأله هل ألم

أَبْنِ عَبَّاسَ عَنْ أَنَّى بِنَ كُعِبِ عَنِ أَلَنِّي صَلَّى أَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَيْ سَمِعَتَ أَبَا مَزَ احِمِ السَّمَرِ قَنْدَى يَقُولُ سَمِعَتَ عَلَى بِنَ. ٱلْمَدِبِي يَقُولُ حَجَجْتَ حَجَّةً وَلَيْسَ لَيهُمَّةٌ الْأَانْ السَّمَعَ مِنْ سُفْيَانَ يَذُّكُرُ في هٰذَا ٱلْحَدِيثُ ٱلْخَبَرَ حَتَّى سَمَعَتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو مِنْ دِينَارٍ وَقَدْـ كُنْت سَمَعْتُ هٰذَا مِنْ سُفْيَانَ مِنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ وَلَمْ يُذُكِّرْ فِيهِ أَلْخَبَرُ عَرْثُ ا عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ سَلَّم بْنُ قَتَيْبَةَ حَدَّثَنَاعَبْد الْجَبَّارِ بْنَ الْعَبَّاسِ ٱلْهُمَدَانِي عَن أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيد بْن جُبِيرْ عَن أَبْن عَبَّاس عَنْ أَبِّي بند كعب عن ألني صلى الله عليه وسلم قال أأغلام الذي قَتْلَهُ الْخَصْرُ طُبْعِي يوم طبع كَافِرا ﴿ قَالَ إِوْعَلِمْتُنِّي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ حَرْثُنَا يَحِي بِنَ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرِّزَاقِ الْخَبْرِنَا مَعْمَرُ عَنْ هَامِ بِنِ

بمحظور أو هو من أمثال لك الأمور فشرط له حينند حل عقد الصحبة حتى يقف على الحقيقة ( الحاديه والعشرون) استطعما اهل القرية إما لانه كان ذلك عليهم واجبا او لانهما كانا محتاجين فسألاهما عند الحاجة ايكون سنة إذ كانت منزلتهما تقنضى ان لايحناجا الى طعام ولا شراب ويأتيهما ذلك من عند الله بغير حساب بيد أنه جرى له الامر على العادة ليكون فينالا

رحمة ولنا سنة وفى ذلك تفريع طويل (الثانية والعشرون) الم أقام الخضر الجدار ان لم برع -ق الجوار قال له لو شنت لاتخذت عليه أجرا المعنى اذا كانوا أبوا أن يعطوا بواصلة قد كان أنكر أن يعطوا بمعاوضة (الثالثة والعشرون) لم يصبر موسى فى ترك السؤال ولاصبر الخضر فى ترك الشرط بل طابه بشرطه فقال له هذا فراق بنى و يبنك (الرابعة والهشرون) قول الذى صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى و ددنا لو صبر تعمر بح بحب العلم و طلع البه (الحامة قو العشرون) قال النبى صلى الله عليه وسلم و فاعله النبى صلى الله عليه و سلم كانت الاولى من موسى نسيانا وأما ما جاء بعده فاعله النبى صلى الله عليه و سلم كانت الاولى من موسى نسيانا وأما ما جاء بعده فاعله

غَريب عَرْشُ مُعَدَّدُ بِنُ بَشَّارِ وَغَيْرُ وَاحِد وَ ٱللَّهْ ظُلَا نَ بَشَّارِ قَالُوا حَدَّ ثَنَا هَمُ مِن عَبْد الْلَكَ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي رَافِعِ عَن حَديث هَشَام بَن عَبْد الْلَكَ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي رَافِعِ عَن حَديث أَبِي هُرَرَةَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي السَّدِ قَالَ يَحْفُرُونَهُ كُلَّ يَوْمَ مَ أَي هُرَيْرَةً عَن النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي السَّدِ قَالَ يَحْفُرُونَهُ كُلَّ يَوْمَ مَ خَتَى إِذَا كَادُوا يَخْرُقُونَه قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الرَّحِمُوا فَسَتَخْرَقُونَهُ غَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ الرَّحِمُوا فَسَتَخْرَقُونَهُ غَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ الرَّحِمُوا فَسَتَخْرَقُونَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالَوادَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى فَيْعِيدُهُ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَالرَادَ اللّهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَالَوادَ اللّهُ أَنْ يَبْعَتَهُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

كان عمدا لكن قام عذره في الدينة بما قدمنا ونفذ شرطه في الدالة، كما بينا السادسة والعشرون) توله ووقع عصفر وعلى حرف السفينة شم نقر في البحر فقيال له الخير مانقص علمي وعلمك من علم الله الا مثل مانقص هذا العصفور من البحر قد بيناه في الكتاب الكبر بما فيه مقنع والجارى هاهنا أن يكون النقصان حقيقة فيرجع التمثيل إلى علم الله الذي أفاضه في الخلق وهو محصور في نفسه كما أن ما البحر محسور في نفسه وإن عجزت الخليقة بأسرها عن حصرها أو يكون معني نقص النسبة الى تحقير علم الخلق بالاضافة إلى علم الله سبحانه فإن العلم في ذاته لا ينقص ولو كان علم المخلوق ولا يسلب التعليم من المعلم شيئا بنقله إلى المتعلم يكل ما بأخذ منه فنقص السبة في المأخرذ والمزوك فضرب ذلك مثلا في العلم الذي لا ينقص بحال في النسبة . (السابعة والعشرون) قوله وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك الإمام ما تستقبله أمامك ببدنك أو أملك والوراه مام عليك فذهب عنك فإن كان هذا الظالم الذي كان يخاف على أخذ السفينة بين أيديهم في

النَّاسِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْرجُعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ عَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ وَاسْتَشْنَى قَالَ فَيَرْجُعُونَ فَيَجْدُونَهُ كَيْمُ الْرجُعُونَ عَلَى النَّاسِ فَيَسْتَقُونَ الْمَيَاءَ وَيَفَرُ النَّاسُ مَنْهُم فَيَرْمُونَ بِسَهَامِهِمْ فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ قَهَرْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ وَعَلُونًا مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ قَهَرْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ وَعَلُونًا مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ قَهُرْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ وَعَلُونًا مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَهُولُونَ فَوَالَّذِي السَّمَاءِ فَيَهُولُونَ قَهْرْنَا مَنْ فِي اللَّهُمْ فَيَهْلِكُونَ فَوَالَّذِي السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ قَهْرْنَا مَنْ فِي اللَّهُمْ فَيَهْلِكُونَ فَوَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَعَفًا فِي أَقْفَامُهُمْ فَيَهْلِكُونَ فَوَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَعَفًا فِي أَقْفَامُهُمْ فَيَهْلِكُونَ فَوَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَعَفًا فِي أَقْفَامُهُمْ فَيَهْلِكُونَ فَوَالَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَعَفًا فِي أَقْفَامُهُمْ وَتَشْكُرُ شُكُوا مَنْ فَوَ الَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَتَشَكّرُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَتَشْكُرُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيَعْلَقُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَي اللَّهُمَامُ وَ وَتَشْكُرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَي اللَّهُمْ وَاللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي اللَّهُ وَمَهُمْ فَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَي اللَّهُ وَمَهُمْ فَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

طريقهم فقوله وكان أمامهم صحيحا وان كان وراءهم يتبعهم كان التعبير عنه بقوله امامهم مجازا التقدير يقطع بهم إذا أخذها عن باوغ مرادهم فهو بذاك أمامهم والقراءة العامة وراءهم كان يتبعهم وقراءة القرآن على المعنى بما روى أنه كان جائزا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومأذونا فيه ثم نسخ ذلك وقد بيناه في موضعه والصحيح أن ذلك لم يثبت (الثامنة والعشرون) زيادة ابن عباس قوله سفينة صالحة كرشف للمعنى إماعلى القراءة أو على التفسير والصحيح التفسير كاكان يفعله ابن مسعود وإنما قال صالحة لأنه لما عامها بالخرق وقاع لوحا من ألواحها لم تكن صالحة لمراده فقرأها كذلك كل سفينة صالحة على التفسير (التاسعة والعشرون)قوله وكان الغلام كافرا

ٱلْوَجْهِ مثْلَ هٰذَا طَرَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَغَيْرُ وَاحد قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَدَّ بْنُ. بَكْرِ ٱلْبُرْسَانِیْ عَنْ عَبْد ٱلْحَمَید بْنِ جَعْفَر أَخْبَرَنِی أَبِی عَن ٱبْنِ مینَاءَعَنْ أَبِی سَعْد بْنِ أَلْفِی صَالَة ٱلْأَنْصَارِیِّ وَكَانَ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ قَالَسَهِ عْتُ رَسُولَ سَعْد بْنِ أَبِي فَصَالَة ٱلْأَنْصَارِیِّ وَكَانَ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ قَالَسَهِ عْتُ رَسُولَ لَـ

أخبر عن مآل أمره الذي اقتضاه ماكتب عايه في الازل فقد يبكرن الرجل مكتوبا مؤمنا حيا وميتا ابتداء وانتهاء وقد يكتب مؤمنافي الظاهر ويموت كافرا وقد يكتب كافرا بالظاهر وبموت مؤمنا والأعمال بالخواتيم وهذا تصريح بالقضاء والقدر والكتب على الخلق بما يصيرون اليه من الخاتمة والرزق بالعدل والحق لايسأل عما يفعل ( الموفية ثلاثين ) قال على بن المديني حججت حجة ليس لى همة الا أن أسمع من سفيان يذكر في هذا الحديث الخبر يريد أن سفيان كان يقول عن عمرو بن دينار فيحتمل أنه سمعه منه ويحتمل أنه لم يسمع فكان سفيان ربما قال سمعت عمرو بن دینــار أو أخبرنی عمرو بن دینــار فأراد علی أن یــمع ذلكــ من لفظه ولا يأخذه بالواسطة وان كان ثقة رغبة في علو الاستاد وايثارا لليقين على الاجتهاد(الحادية والثلاثون)قوله إنما سمى الحنضر لأنه جاس على فروة بيضا. يريد بقعة من الارض فان كان نبيا فذلك معجزة وان كان وليا ف الله كرامة (الثانية والثلاثون قوله إنماسمي الخضر الأجل اخضر ارما جلس عليه نسبة الفعل عليه فيكون من باب خدر في المعنى وان كان لابحرى في الاشتقاق فيكون اسم الفاعل بهذا المدى (الثالثة والثلاثون )فان قيل فهل

أَلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقَيَّامَة لِيَوْمِ لَاَرْيَبَ فِيهِ نَادَى مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلِ عَمِلَهُ لِلهَ أَلْهَ الْمَالُبُ ثَوَابَهُ مَنْ عَدْةَ بُرِ الله فَانَّ اللهُ أَعْلَى اللهُ مَنْ عَدَى اللهُ ال

مَرْثُنَ أَبُو سَعِيد الْأَشَجُ وَتُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَلْمُتَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَلْمُتَى قَالًا حَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَلْمُتَى قَالًا عَنِ اللَّهُ عَنْ سَمَاكَ بْنَ حُرْب عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَاثل عِنِ اللَّهُ عَنْ شَعْبَةً عَنْ سَمَاكَ بْنَ حُرْب عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَاثل عِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجُرْاَنَ فَقَالُوا لِي أَلَسْتُمْ قَالَ بَعَثْنَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجُرْاَنَ فَقَالُوا لِي أَلَسْتُمْ قَالَ بَعَثْنَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجُرْاَنَ فَقَالُوا لِي أَلْسَمْ

يجوز قتل الغلام الكافر الذى لم يبلغ الحلم قلنا إنما يكون الجواز فى القتل بأمر الله سبحانه به واذا لم يأمر به كان بمنوعا ألاترى الى قول موسى إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها وكانت كافرة وإنما قال موسى فى الغلام نفسا زاكة لانه لم يكتب عليه ذنب بوجب قنلها ولانها كانت ولدا لمؤمنين فاشتد التحريم فى الظاهر ولكن جاء الجواز فى الباطن للمعنى الذى اخبرنا لله عنه (الوابعة والثلاثون)(۱)قال الخضر لموسى فى الاولى ألم أقل إنك لارمارقع فيه كان نسيانا فلما عدم تصده فى المخالفة لم تنحقق عليه المخاطبة ولما كانت

<sup>(</sup>١) يلاحظ أنه ذكر في ابتدا. السورة ان المسائل ثلاث وثلاثون

تَقْرَءُونَ يَاأُخْتَ هُرُونَ وَقَدْكَانَ بَيْنَ عِسَى وَمُوسَى مَا كَانَ فَلْم أَدْر مَا أُجِيبِهِمْ فَرَجَعْتَ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُ فَقَالَ أَلَّا أُخَبِرَ تَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُو يُسَمُّونَ بِأَنْبِيانُهُمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلُهُمْ ﴿ قَالَ بِوُعَيْنَتَي هَذَا حَدِيثَ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَانَعْرُفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثُ أَبْنِ إِدْرِيسَ مَرْثَ أَحْمَدُ بْنُ مَنيع حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنِ إِسْمَعِيلَ أَبُو الْمُغْيِرَة عَنِ الْأَعْمَش عَن أبي صَالِح عَن أبي سَعِيد ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأٌ رَسُولُ اللهَصَلِّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَانْذُرِهُمْ يُومَ الْخُسَرَةِ قَالَ يُؤْتَى بِالْمُوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ حَتَّى يُوقَفَ عَلَى ٱلسُّورِ بَيْنَ ٱلْجَنَّةَ وَٱلنَّارِ فَيْقَالُ يَا أَهْلَالْجَنَّةَ فَيَشَّرُ ثَبُونَ وَيُقَالُ يَا أَهْلَ ٱلنَّارِ فَيَشْرَ بُبُّونَ فَيَقَالُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَٰذَا فَيَقَوُلُونَ نَعَمُ هذا الموت فيضجع فيذبح فلولا أنَّ الله قضى لأهل ألجَّنَة الْحَيَاة فيها وَٱلْبَقَاءَ لَمَا تُوافَرَحًا وَلُولًا أَنَّ ٱللَّهَ قَضَى لأهل ٱلنَّارِ ٱلْحَيَاةَ فيهَا وَٱلْبَقَاءَ لْمَاتُواتْرَحاً ﴿ قَالَ إِنُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٍ مَرْثُنَ احْمَدُ أَبْنُ مَنْ عَادَةً مَا أَلْحُسَيْنَ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً فِي قُولُهُ وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَليًّا قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكَ أَنَّ نَيَّ ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ.

الثانية عمدا وأتاها بمصدوعلم حقق عليه المعاتبة بالمخاطبة فقال ألم أقل لك

لَمَّا عُرِجَ بِي رَأَيْتَ إِدْرِيسَ فِي السَّمَاء الرَّابِعَة قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَيْ . مَعْيَدُ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنْ وَقَدْ رَوَاهُ . سَعِيدُ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ وَهَمَّامٌ وَعَيْرُ واحد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ عَنْ مَالك . ابْن صَهْ صَعَة تَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَدِيثَ المُعْراجِ بِطُولِه وَهَذَا ابْن صَهْ صَعَة تَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَديثَ المُعْراجِ بِطُولِه وَهَذَا عَنْ مَعْرُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَدِيثَ الْمُعْراجِ بِطُولِه وَهَذَا عَنْ عَمْرُ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ عَرِيثَ حَسَنْ غَرِيبٌ عَمَّلُ الله الله الله عَنْ الله عَنْ عَرْيثَ حَسَنْ غَرِيبٌ عَمَّلُهُ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَدْ الله عَنْ عَمْر عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَرْ الله عَمْر عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَمْر عَنْ الله عَنْ عَمْر عَنْ عُمْر عَنْ عَمْر عَنْ عَمْ عَنْ عَمْر عَنْ عَمْر عَنْ عَمْ عَنْ عَمْر عَنْ عَمْر عَنْ عَمْر عَنْ عَنْ عَمْر عَنْ عَمْ عَنْ عَمْر عَنْ عَمْر عَنْ عَمْر عَنْ عَلَا عَلَ

# ومن سورة مريم

(عربيته)قال ابن المربى الزيارة عبارة عن كل إتيان لاطلاع الحال مطالماً فان كانت لاطلاع حال مريض فهي عيادة وسيأتي تمام القول في ذلك فبما بعد إن شاء الله ( المهنى) إنما سأل النبي عليه السلام لجد بريل في ذلك لأنه

أَبْنِ ذَرِّ نَحُوهُ عَرَشَ عَبْدُ بَنُ حُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عُبَيْ لَهُ اللّهِ بَنُ مُوسَى عَنْ اللّهِ عَنْ قَوْلَ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ السّرَائِيلَ عَنِ اللّهِ عَنْ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلّ اللهِ اللّهَ عَنْ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلّ اللهِ اللّهَ عَنْ قَوْلَ اللهِ عَنْ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلّ اللهِ اللّهَ عَنْ عَلْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَرِدُ اللّهَ بَنَ مَسْعُودَ حَدَّ ثَهُمْ قَالَ قَالَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَرِدُ النّبَ اللهُ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَرِدُ النّبَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَرِدُ النّبَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَرِدُ النّبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَمَعْ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَوْلَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ اللّمَ اللّهُ الللّمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

خلن أن النبي أذن له في زيارته مطلقاً فقد يأتيه بالوحى وقد يأنيه زائرا غير مجدد ولشرع فأعلمه أنه لايتحرك نحوه ولايتصرف في نزل الى الارض اللا بأمر الله في أي وجه وجهه به اليها

# ذكر حديث السدى

سألت مرة الهمدانى عن قول الله تعالى وان منكم إلا واردها فقال يردون ثم يصدرون باعمالهم فأولهم كلمح البرق الحديث وقال حديث حسن وفيه السدى وهو متروك الحديث متروك فى أصله والتفسير قال الله سبحانه وإن منكم الاورادها واختلف الناس بعدد ذلك فى هذه على ثلاثة أقرال (الاول) ان كل أحد من الجن والانس

شُعبَةُ عَنِ ٱلسَّدِي عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ مَسْعُودُو إِنْ مَنْكُمُ الْاَوَارِدُهَا اللهُ عَنَ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

بودخلون النار قاله ابن عباس وكان يحاف عليه ويحتج بكل آية ورد ذكر الورود في القرآن فيها بآية تقتضى الدخول والحصول (الثانى) أن المراد بذلك المرور عليها وقد قرى، وان منهم الاواردها وقرى، ثم ننحى الذين اتقوا بالحاء المهملة وذلك كله خروج عن صحيح الآثار ومخنار المعنى فقد ثبت كما تقدم فى هذاالكتاب وغيره أن الله سبحانه يضع الصراط على متن جهنم ارق من الشعر وأحد من السيف وأن الخلق يمرون عليه مسرعين مبطئين على مقادير أعمالهم فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس فى الذار وليس مع هذا تأويل ولا يفتقر بعد ذلك الى دليل ولا ينفع بعده القال والةيل ومعنى هذا الحديث الذى رواه السدى وأكثر دونه أو يذكره معه والله أعلم دونه أو يذكره معه والله أعلم

حدیث سہیل بن ابی صالح عن أبیه عن أبی هر برة قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا أحب الله عبدا (۲- ترمذی - ۱۲)

نادى جبريل انى قد أحببت فأحبه الحديث

( لاسناد) هذا حديث صحيح رواه مالك مختصرا في ذكر الحب وقال أراص قال في البغض مثل ذلك ررواه غيره في الصحيح وسواه بذكر الاور في الحب والبغض على صفة واحدة وزادوا أن قوله ﴿ مجال الهم الرحمن ودا في ذلك

قال علماؤنا رحم الله عبة الله سبحانه للعبد مي ثمرة الاعمال الصالحة وتتيجة المحافظة على الطاعات في الحديث الصحبح (لا بزال العبد يتقرب للم بالنوافل حتى أحبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ببصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمثى بها) فتعالى ربنا وتقدس يضرب لذاته الحكريمة الأمال بذات الآدمي الناقصة المحداة قصد التفهيم والتقريب

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ نُحُو هَذَا صَرَّتُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الطَّنْحَى عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الأَرْتَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الطَّنْحَى عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الأَرْتَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَيْعَالَى عَنْدُهُ فَقَالَ لَا يَقُولُ جَنْتُ الْعَاصِي بْنَ وَائِلُ السَّهَمِي أَتَقَاضَاهُ حَقَّالِى عَنْدُهُ فَقَالَ لَا اللهَ عَنْدُهُ فَقَالَ اللهَ عَلَيْتُ الْعَلَيْتُ الْعَلَيْتُ الْعَلَيْتُ اللهَ عَلَيْتُ اللهَ عَلَيْتُ اللهَ عَلَيْتُ اللهَ عَلَيْتُ اللهَ عَلَيْتُ اللهَ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ ال

على العباد والنعيم وكذلك أيضا قال تعالى ﴿ وألقيت عليك محبة منى ﴾ فكان لا تراه عين الا أقبلت عليه بالمحبة يضعها الله له فى قلوب المدلائكة وفى نفوس الخلق ويأمر الملك فينادى بها بين أظهرهم حتى بقع على العموم عند اهل الدين والتكريم فهم الناس وعليم المعول

## حديثذكر عن مسروق

سمعت خباب بن الارت يقول جئت العاصى بن وائل أتقاضاه حقالى عنده فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقال له خباب لا حتى تموت ثم تبعث ظاهره أن لا أكفر حتى تموت و تبعث ومن عين للكفر أجلا كائنا فهو الآن به كافر إجماعا فكبف يصدر مثل هذا عن خباب ودينه اصحوعقده أثبت وإيمانه أقرى وآكد من هذا كله ولم برد هذا عن خباب وانما أرادلا

#### ومن سورة طه

مَرْثُنَا عَمُودُ بِنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّصْرِ بِنَ شَمِيلِ اخْرِنا صالح بن أَبِي ٱلْأَخْضَرِ عَن ٱلرَّهْرِي عَن أَبْنِ ٱلْمُسَيِّبِ عَن أَبِي هُرِيرَة قَالَ لَمَّا قَفَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر اسرى لَيْلَةً حتى اذَا أَدْرَكُهُ الْكَرَى انْأَخَ فَعَرْسَ ثُمَّ قَالَ يَأْبِلَالُ أَكُلَّا لَنَا ٱللَّيْلَةَ قَالَ فَصَلَّى بِلَالْ ثُمَّ تَسَانَدُ إِلَى رَاحِلْتُهُ مُستَقَبِلَ ٱلفَّجْرِ فَعَلْبَتُهُ عَيْنَاهُ فَنَامٌ فَلَمْ يَستيقظ أَحَدُ منهم وكان أولهم استيقاظا الني صلى الله عليه وسلَّم فقالَ أي بلالُ فَقَالَ بِلاَّلْ بَأْنِي أَنْتَ يَأْرُسُولَ اللهُ أَخَذَ بِنَفْسِي ٱلَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكُ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم افتادوا ثم أناخ فتوضأ فأقام ألصلاة ثمم صَلَّى مثلَ صَلَاته للوقت في تَمكن ثُمَّ قَالَ اقْمِ الصَّلاة لِذَكري قَالَ هذا حديث غير محفوظ رواه غير واحـد من الحفاظ عن الزَّهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة وصالح بن أبي الاخضر يضعف في الحديث ضعف يحيى بن سَعيد القَطَانَ وَغَيْرُهُ مِنْ قَبَل حَفظه

تعطيني حتى تموت ثم تبعث أولا تعطيني ذلك في الدنيا فهذالك يؤخذ منك

ومن سورة الانبياء عليهم السلام مرتث عَبْد بْنُ حَمْيد حَدَّتَنَا ٱلْحَسَنُ بْن مُوسَى ٱلْأَشْيَبُ بَعْدَادِي حَدَّتَنَا ٱلْبُ هَيعَة عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي ٱلْهَيْمَ عَنْ أَبِي سَعيد عَنِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ ٱلْوَيْلُ وَاد فِي جَهَنَم بَهُوى فِيه ٱلْكَافِرُ أَرْ بَعِينَ خَريفًا قَبْلُ أَنْ يَبَلُغُ قَعْرَه ﴿ قَالَ الْوَيْلُ وَاد فِي جَهَنَم بَهُوى فِيه ٱلْكَافِرُ أَرْ بَعِينَ خَريفًا قَبْلُ أَنْ يَبَلُغُ قَعْرَه ﴿ قَالَ الْوَيْلُ وَاد فِي جَهَنَم بَهُوى فِيه الْمُكَافِرُ أَرْ بَعِينَ خَريفًا قَبْلُ أَنْ يَبَلُغُ قَعْرَه ﴿ قَالَ الْوَيْلُ وَاد فِي جَهَنَم هَذَا حَديثُ غَرِيبٌ لاَنَعْرَفُهُ مَرْ فُوعًا إِلّا مَنْ حَديث آبْ لَهُ مَا وَاحِد قَالُوا حَدَيْنَا عَبْدُ ٱلرَّحْمِن بُن عَرْوَانَ سَهْلَ ٱلْأَعْر جُ بَعْدَادِي وَعَلَيْ وَاحِد قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلرَّحْمِن بُن عَرْوَانَ سَهْلَ ٱلْأَعْر جُ بَعْدَادِي وَعَيْرُ وَاحِد قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلرَّحْمِن بُن عَرْوَانَ

قسرا واعطاه

سورة الانبياء عليهم الصلاة والسلام

حديث دراج، أبى الهيثم واسمه (١) عن الى سعيد الخدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الويل واد قى جمنم يهوى فيه الكافر اربعين خريفا قبل أن يبلغ) (قال ابن العربي) قد تقدم فى ابواب جهنم أعاذ االله منها ان رصاصة لو أرسلت من السهاء الى الارض وهى مسيرة خسمائة سنة لبلغت الارض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها ووجه الجمع بين ذلك وأمثله من اختلاف المسافات فيرجع الى أن جهنم دركات واكل درجة مسافة ولمجموعها مسافة ولاضافة به بين هدا الاختلاف فائما مسافة ولاضافة به عنها الى معنى مسافة فا ورد من فذا الاختلاف فائما (١) ياض بالاصول واسمه سليمان من عم والمتوارى بو الهيئم لمصرى

أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا لَيْثُبْنِ سَعْد عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنْسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْعُرُونَةً عَنْ عَرُونَةً عَنْ عَائَشَهُ أَنَّ رَجُلَاقَعَد بَيْنَ يَدَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله الله الله الله عَمْلُوكُين يَكَذُبُونِي وَيُخُونُونَنِي وَيَعْصُونِنِي وَأَشْتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُم الله الله الله الله عَمْلُوكُين يَكَذُبُونِي وَيُخُونُونَنِي وَيَعْصُونَنِي وَأَشْتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُم الله الله الله الله عَمْلُوكُين يَكَذُبُونَي وَيُخُونُونَ فَي وَيَعْصُونَنِي وَأَشْتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُم فَلَا الله الله الله عَمْلُوكُ عَلَيْكُ وَيَعَونُونَا لَكُونَ عَصَوْلَ وَكَذَبُولَكُ وَعَقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَاللهُ عَلَيْكُ وَإِنْ الله الله وَلا عَلَيْكُ وَإِنْ فَاللهُ عَلَيْكُ وَإِنْ عَقَابُكَ إِيَّامُهُمْ وَالْعَلْمُ وَإِنْ الله وَلا عَلَيْكُ وَإِنْ الله وَلا عَلَيْكُ وَإِنْ الله الله ولا عَلَيْكُ وَإِنْ الله ولا عَلَيْكُ وَإِنْ الله ولا عَلَيْكُ وَإِنْ الله الله ولا عَلَيْكُ وَإِنْ الله ولا عَلَيْكُ وَإِنْ الله ولا عَلَيْكُ وَاللّهُ الله الله ولا عَلَيْكُ وَإِنْ الله الله ولا عَلَيْكُ وَاللّهُ الله ولا عَلَيْكُ وَاللّهُ الله ولا عَلَيْكُ وَاللّهُ والله ولا عَلْمُ الله ولا الله ولا عَلْمَالهُ الله الله ولا عَلَيْكُ وَاللّهُ الله ولا عَلَيْكُ وَاللّهُ ولا عَلْمُ الله ولا الله ولا عَلَيْكُ وَالله ولا الله ولا عَلَيْكُ والله ولا عَلَيْكُ والله ولا عَلْمُ الله ولا عَلَيْكُ والله والله والله والله والله واله والله و

(ناركم هذه التى توقدون جزء من سبعين جزء امن نارجهنم) الحديث صحيح (قال ابن العربی) جمع فی جهنم عذا بان حر وبرد أما قد الحر فقد أبانه الله بهذ التضميف وأما قدر البرد فليس فيه أثر بتحديد وقد وردف هذا الحديث زيادة قال ناركم هذه التى توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم غير أنها صبغت فى البحر صبغتين وهذا محتمل للحقيقة والمجاز اما وجه الحقيقة فيه بأن يغمس مايقتطع من جهنم ليخرج الى الدنيا فى البحر مرة ثم يرى أنه غير محتمل في غاد الغمس له مرة أخرى حتى ينكسر تكراره من فرط حرارته وأما جهة المجاز فيرجع معناه الى ماخلق فيها من التخفيف بوضع جملة من الحر واعدامها حتى يعود الى هذه الحالة التى هى عليها حديث روى حديثا غريا عن عروة عن عائشه فى شأن الرجل الذى حديث روى حديثا غريا عن عروة عن عائشه فى شأن الرجل الذى عائه يوضرب مملوكيه ويشتمهم ويخرنونه ويكذبوه فا خبره النبي عليه السلام

كَانَ عَمَّابُكُ إِبَّاهُمْ دُونَ دُنُوبِهِمْ كَانَ فَضَلَّا لَكَ وَانْ كَانَ عَقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ دُنُوبِهِمْ اُقْتَصَ كُمْ مَنْكَ الفَصْلُ قَالَ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَشْكَى فَوْقَ دُنُوبِهِمْ اُقْتَصَ كُمْ مَنْكَ الفَصْلُ قَالَ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَشْكَى وَيَهْتَفَى وَسَلَّمَ أَمَا تَقُرَأُ دُتَابَ الله وَنَضَعُ الْمُوازِينَ الْقَسْطُلَيْوِمَ الْقَيَامَة فَلَا تُظْلُمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مَثْقَالُ اللهِ وَنَضَعُ اللهَ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ

يقع القصاص بينهم وقال الذي عليه السلام اما تقرأ كتاب الله (ونضع الفسط ليوم الفيالة) في القصاص بين المنظللين في الآخرة أمر متفق عليه داخل في عموم قوله ونضع المواذين وقوله فن ثقلت موازينه من خفت موازينه وسواء علم المرجيال من حقوق أو لم يعلم الله يطاعة عليها ويعرفه بها وبريه في الميزان والمقاصصة مقاديرها يما يجب علمه فيه وهذا مر لم تنهج للعباد سبيل في وجهة نسبة هذه المقادير بعضها الى بعض وانما هو أمر موقوف على عرصات القيامة

حدیث ذکر خبر ابراهیم صلی الله علیه وسلم فی قول نبینا صلی الله علیه وسلم( لم یکذب ابراهیم الاثلاث كذبات الخ وهو صحيح مشهور (قال ابن العربي) تد ذكرناه في شرح الصحيحين وفي مواضع عرض ذكره فيها بما أن حقيقته وجماته أن الكذب هو الخبر عن الشي بخيلاف مخبره كان بقصد أو بغير قصد مأذونافيه أو غير مأذون ولم يحرم لعينه ولا قبح لذاته لأنه قد يوجد الكذب في الشريعة واجبا كتخليص المسلم من الظالم وقد يوجد مستحبا ككذب يدفع الضرر عن الكاذب في أحد التواين وفي القول الآخر أنه واجبوقد يكون مباحا ككذب الرجل لآهله وقد بينا حقيقة ذلك كله في هذا الكتاب وغيره وحققته في غير موضع أن الانبياء معصومون عن المعاصى وخصوصا الكذب وخصوص الخصوص في تبلغ الشرائع فاذا كان في التبليغ لم يجز بقصد وبغير قصد وأما الناس فاذا جوز الهم الكذب فلا يحوز الا بالتعريض لا بالقصد اليه صريحا كما بيناه في كتاب الأدب آنفا في تفصيل بالتعريض لا بالقصد اليه صريحا كما بيناه في كتاب الأدب آنفا في تفصيل القول في المواطن التي يجوز فيها الكذب فاما ابراهيم صاوات الله عليه وما أعظم فلا قصد الكذب ولا جرى في خبره كذب لان قال إني سقيم وما أعظم فلا قصد الكذب ولا جرى في خبره كذب لان قال إني سقيم وما أعظم فلا قصد الكذب وما أعظم فلا قصد الكذب وما أعظم فلا قصد الكذب ولا جرى في خبره كذب لان قال إني سقيم وما أعظم فلا قصد الكذب وما أعظم فلا قصد الكذب وما أعظم فلا قصد الكذب ولا جرى في خبره كذب لان قال إني سقيم وما أعظم فلا قصد الكذب ولا جرى في خبره كذب لان قال إني سقيم وما أعظم فلا قصد الكذب ولا جرى في خبره كذب لان قال إني سقيم وما أعظم

السَّحْقَ عَنْ أَبِي ٱلزَّنَادِ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ وَرَفَ اللَّهُ عَنْ عَمُودُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَعَظَةً فَقَالَ يَاأَيُّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَعَظَةً فَقَالَ يَاأَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سقمه بما كان يرى من الكفر والباطل وقدال بل فعله كبيرهم هدا حجة لله ودليلا على توحيده وإبطال قول المؤتفكة بأن الاصنام آلهة ولذلك رجع الكفار الى أنفسهم بالملامة فقالوا إنكم أنتم الظالمون في اعتقادكم أنهم ينفعون أو يضرون وقال هذه اختى في زوجه سارة اذقل لها ليس على الارض مسلم غيرى وغيرك فأنت أختى في الاسلام لدفع الظالم عن ارتكاب الفاحشة والاستطالة على أهله ولكنه عاتب نفسه على ذلك إذرأى أنه كان له أن يعدو هذه الكامات الى غيرها وأن مرتبته في الاصطفاء والحلة كانت أخظم من أرب ياجأ الى الاحتذار لهم والملاينة ولم يصدمهم بما يكرهون ويصرح لهم بالمعروف في ما ينكرون فاستحى من ذلك وهو العلى القادر القائم ويصرح لهم بالمعروف في ما ينكرون فاستحى من ذلك وهو العلى القادر القائم ويصرح لهم بالمعروف في ما ينكرون فاستحى من ذلك وهو العلى القادر القائم الحجة البرىء الساحة من كل وهم ودرك

حدیث إنكم تحشرون الی الله عراة الخ فیه ثلاث نوائد ( الاولی ) قوله عراة لان الدار لیس فیها تـكلیف. یترلا رجه فیها حكم بأدر ولا نهی فنظر آناس بعضهم الی ؛ ض لایتعاقیه نُعيدُهُ وَعَدَا عَلَيْنَا إِلَى آخِرِ الْآيَةَ قَالَ أَوْلُمَنْ يُكُدَى يَوْمَ الْقَيَامَة ابِرْاَهِيمُ وَإِنَّهُ سَيُوْتَى بِرَجَالَ مِنْ أَمْنَى فَيُوْخَدُ بَهِم ذَاتَ الشَّمَالَ فَأَفُولُ رَبِّ وَإِنَّهُ سَيُوْتَى بِرَجَالَ مِنْ أَمْنَى فَيُوْخَدُ بَهِم ذَاتَ الشَّمَالَ فَأَفُولُ رَبِّ أَصْحَابِى فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَتُدرى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَصْحَابِى فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَتُدرى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبَدُ الصَّالِحُ وَكُنْتَ عَلَيْهِم مَعَيدُهُم فَلَسًا تَوَفَيْتَى كُنْتَ أَنْتَ الرَّقيبَ عَلَيْهِم وَكُنْتَ عَلَيْهِم مَنْهُ عَلَيْهِم مَا أَحْدَثُوا اللّهُ عَلَيْهِم عَبَدَا مَادُمْتُ فَيهُم فَلَسًا تَوَفَيْتَى كُنْتَ أَنْتَ الرَّقيبَ عَلَيْهِم وَكُنْتَ عَلَيْهِم مَنْهُ فَلَا مَا مُنْهُ مَا مَنْهُم عَبَدَادُكُوانَ تَغْفَر لَهُمْ إِلَى وَأَنْتُ عَلَى مُنْ فَيَقَالُ هَوْلُكَ لَ مَنْ مُ شَهِيدُ انْ تُعَدِّبُهُم فَانَهُم عَبَدادُكُ وَانْ تَغْفَر لَهُمْ إِلَى وَأَنْتُ عَلَى مَا لَكُولُ مَنْ فَالَوا مُرَقِينَ عَلَى أَعْقَابِهِم مُنذُ فَارَقَتَهُم اللّه الْمَدْ فَالَوا مُرتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِم مُنذُ فَارَقَتَهُم اللّه مَنْ لَا عَلَى اللّهُ فَو لَكُ عَلَاسَ عَلَيْهِم أَلْهُ اللّهُ فَوْلَاء لَم يَزَالُوا مُرتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِم مُنذُ فَارَقَتَهُم اللّه الْمَوْلُولُ عَلَى اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالَعُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

به تحريم وقد قالت عائشة ذلك للذي فقال لها ياعائشة الشأن الأعظم من ذلك يعنى أنهم حيل بينهم وببن النظر بعظيم الشغل فصار حجابا ببن الابصار والعورات ماهم فيه من الغم أعظم من حجاب الاثراب والأبراب (الثانية) قوله واول من بكسى ابراهيم أكرومة أعطاها الله له وخصه بفضيلتها لما اصطفاه من الحلة واهل المودة يندمون في المنفقة كما كان ابراهيم أبا لمحمد فسبق في الكسوة وبعد ذلك فضائل ومناقب لمحمد كثيره تربى على هذه الفضيلة في ذلك الموطن وفي ما بعده (النالثة) قوله يؤخذ برجال من أمتى ذات الشمال فأقول يارب أصحابي فيقال إنك لاندرى ماأحدثوا بعدك فيه كلام طويل قد بيناه في غير موطن وذلك راجع قطعا الى من كفر في حين الردة لأن أصحاب الشمال لايكرن أهل معصية وإنما هم أهل كفر ويشمهد له قول مافال عيسى كنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيةني كنت أنت الرقيب عليهم

مَرْثُ عُمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْمُغْيَرَة بْنِ النَّعْمَانِ نَحْوَهُ قَالَ مَرْثُ عَمَد بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنِ الْمُغْيَرة بْنِ النَّعْمَانِ هَذَا حَديث حَسَنَ صَحِيْح وَرَوَاهُ سُفيَانُ التَّوْرِيْ عَنِ المُغْيَرة بْنِ النَّعْمَانِ هَذَا حَديث حَسَنَ صَحِيْح وَرَوَاهُ سُفيَانُ التَّوْرِيْ عَنِ المُغْيَرة بْنِ النَّعْمَانِ عَدَا لَهُ عَلَى أَهْلِ الرَّدة .

ومن سورة الحج

مَرْثُ أَبِّنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِنِ جَدْعَانَ عَنِ الْخُسَنِ عَنْ عَمْرَ اَن بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلْتَ يَاأَيْهَا النَّاسُ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلْتُ يَاأَيْهَا النَّاسُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُوالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# سورة الحــج

حديث الحسن عن عمران بن حصين

فى تفسير (إن زلزلة الساعة شى. عظيم) مسن صحيح الغريب نبس أى سكت والرقمة لون يخالف لونا يكون فيه والشامة نحوه وقوله تفاو ترا أى أبطأوا فى السير حى سبقهم غيرهم وقوله حثوا المطى أى جاءوا بفامل أو قول اقتضى سرعتها فى السير

المعانى فى عدة مسائل ( الاولى ) يقول الله يرم النيامة لآدم ابعث بعث النار أى ميز من ذريتك أهل النار من أهل الجنة على التعبر بين إذ قد ميزوا

فَقَالُوا الله ورسوله اعلَمْ قَالَ ذَلَكَ يُومَ يَقُولُ اللهُ لَآدُمُ ابْعَثُ بَعْثُ النَّارِ فَقَالَ يَارَبِّ وَمَا بَعْثُ ٱلنَّارِ قَالَ تَسْعُمَائَةً وَتَسْعَةٌ وَتَسْعُونَ الَى ٱلنَّـــارِ وَوَاحْدَ الَّى ٱلْجَنَّةَ قَالَ فَأَنْشَأُ ٱلْمُسْلَمُونَ يَبْكُونَ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى. الله عَلْيه وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَدُّدُوا فَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ نَبُوةٌ تَطُّ إِلاَّ كَانَ بَيْنَ يَدَّمْهَا جَاهليَّةٌ قَالَ فَيُوْخَذُ ٱلْعَدُدُ مِن ٱلْجَاهليِّةِ فَانْ تَمَّت وَالَّا كُمَلَتْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَمَامَثَلُكُمْ وَٱلْأُمْمَ إِلاَّ كَثَلَ ٱلرَّفْمَة في ذرَاعِ ٱلدَّابَّةَأُو كَٱلشَّامَة في جَنْبِ ٱلبَّعَيرِ ثُمَّ قَالَ انِّي لاَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلُ ٱلْجَنَّة فَكَبِّرُوا ا ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثُ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ فَكَبُّرُوا ثُمَّ قَالَ إِنِّي. لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نَصْفَ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ فَكَبِّرُوا قَالَ لَاأَدْرِي قَالَ ٱلثَّلْثَيْنِ. أُمْلَا قَالَ هَٰذَا حَدَيْثُ حَسَنَ صَحِيحَ قَدْ رُوى مِنْ غَيْرِ وَجَهُ عَنْ عَمْرَانَ. ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وَسلَّم عَرْثُ عُمَّدُ بنُ بَشَّار حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنَ سَعِيدَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ أَبِي عَبْدِ اللهُ عَنْ قَتَادَةً عَنَ الْحُسَنَ عَنَ أ

قبل خلقهم بالعلم والنقدير فان الله علم الهل الجنة من أهل النار قبل خلقهم وهذا بما لاخلاف فيه بين أهل القبلة ثم كتبهم حين خلق القلم وهذا لا رؤمن به الا أهل السنة ثم مسح ظهر آدم حين خلقه وقبض منه قبضتين كما تقدم

عَمْرَ اَنْ بِنَ حَصِينِ قَالَ كُنَّا مَعَ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي سَفَرَ فَتَفَاوَت بَيْنَ أَصْحَابِهِ فِي ٱلسِّيرِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ بِهَا تَيْن أَلْآيَتَيْنَ يَأْأَيُهَا ٱلنَّمَاسُ ٱتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَة شَيْءٌ عَظيمُ الَى قَوْله عَذَابِ اللهِ شَدِيدِ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابَهُ حَثُوا الْلَطَى وَعَرَفُوا أَنَّهُ عَنْدَ قُول يَقُولُهُ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ أَى يَوْمِ ذَلِكَ قَالُوا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذَاكَ يُومْ يُنَادِي أَلَّهُ فيه آدَمْ فَيُنَادِيهِ رَبَّهُ فَيَقُولُ يَا آدَمُ أَبْعَثُ بَعْثُ أُلْنَار . فيقُول يَارَب وَمَا بَعْثُ النِّـــار فَيَقُولُ مِنْ كُلِّ الْفُ تَسْعَائُة وَتَسْعَةٌ وَ تَسْعُونَ فِي ٱلنَّارِ وَوَاحَدُ فِي ٱلْجُنَّةِ فَنَبُسَ ٱلْقُومُ حَتَّى مَا الْبَدُوا بِضَاحَكَة . فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ ٱللَّذِي بأَصِحَابِهِ قَالَ أَعْمَلُوا . وَأَبْشِرُوا فَوَالَّذِي نَفْسَ مُحَدّ بِيدِهِ انْكُمْ لَمْعَ خَلَيْقَتَيْنِ مَا كَانْتَا مَعْشَى، الَّا كُثَّرَتَاهُ يَأْجُو جُ وَمَأْجُو جُ وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي ابْلِيسَ قَالَ . فَسُرَّى عَن الْقُوم بَعْضَ الَّذِي يَجِدُونَ نَقَالَ اعْمَلُو اوَ أَبْشُرُو افْوَالَّذِي نَفْسَ مُحَدِّيده مَا أَنْتُم فِي ٱلنَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَة في جَنبِ ٱلْبَعِيرِ أَوْكَالُرْ قَمَّة فِي ذراع فِعَلَ قَبْضَةً للجنَّهُ وَقَبْضَةً للنَّارِ فَذَلْكُ الذِّي جَرَى فَيْهُ وعَمَلَ مَعْهُ تَعَالَى (١)

ياض بالأصول وقد ترك لهمقدار صفحة في الكة نية

الدَّابَةِ ﴿ قَلَا الْمُعْيِلُ وَ الْحِدُ قَالُوا حَدِيثُ حُسَنُ صَحِيحٌ مَرْشَا مُحَمَّدُ بْنِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى الله

## حديث عروة بن الزبير

عن عبد الله بن الزير قالورسول الله صلى الله عليه وسلم انما سمى البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار حسن صحيح

(الغريب) قوله البيت العتيق فعبل من عتق أى قدم وجوده ويقال سيف عتيق اذا تقدم صنعته وهو قول المفسرين وهو إن احتمله الاشتقاق فتفسير النبى صلى الله عليه وسلم أصح وفى الحديث الصحيح أى مسجد وضع فى الارض أول قال المسجد الحرام فهدذا نص فى تقدمه فهو عتيق بالوجهين وتفسير النبى صلى الله عليه وسلم أخص به وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذر السويقتين من الحبشة فيهدمها حجرا حجرا وبرمى بهافى البحروذلك عندانقضاء الزمان ووجوب الساعة والخروج من الدنيا

الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ نَخُوهُ عَرَاتُ اللهُ عَن الْأَعْمَ عَنْ مُسَلَمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ يُوسُفُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفَيَانَ عَن الْأَعْمَ عَنْ مُسَلَمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ الْإِنْ جُدَيْرِ عَن أَبْنِ عَبَاسِ قَالَ لَمَا الْخَرْجَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنْ مَكَةً قَالَ أَبُو بَكُر أَخْرُجُوا نَبِيمُ مُ لَيَهِلْكُنَّ فَانَوْلَ اللهُ أَذُنَ لللَّهِ بَكُو لَقَدْ عَلْتُ بِأَنَّهُمْ ظُلُو وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهُمْ لَقَديرُ اللَّاية فَقَالَ أَبُو بَكُر لَقَد عَلْتُ بَاللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّ

# حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس

عن ابن عباس لما أخرج النبي عايه السلام الى قوله أذن للذين يقاتلون الحديث وال ابز العربي )قد ينافي الاحكام و غيرها حكم القتال با آياة و مراتبه والمقدار الذي يقنضي الآن نبه هاهنا ان القول في هذه الآية اختلف هل نزلت بمكة أو بالمدينة فهذا الحديث يقتضي أنها نزلت بعد الخروج الا أن أبا عيسي قال صحيحا مرسلات ابن جبير فذكره ولم يذكر ابن عباس وفي رواية محمد بن سحاق و غيره في ذكر يعة العقبة واشتراط الحماية له بما يحمون أنفسهم وأهاينم وذلك يكون بالمدافعة والفنال والله يدافع عن الذين أودنه يكون أن بهم الخمه وأهاينم وذلك يكون بالمدافعة والفنال والله يدافع عن الذين أودنه يكون وأربه أوجه وأحدها) أهوال القيامة وأدفع أحق بهذه القراءة وأقوى فيها وليدافع فيها وجه بيانه في التفسير (اثماني) يدفع عنهم بالأذن الهم وأهوى فيها وليدافع فيها وجه بيانه في التفسير (اثماني) يدفع عنهم بالأذن الهم مرفهين در الانتقام والانتصاب (الشالله) بعدب الله الكفرة بأيدى، مرفهين در الانتقام والانتصاب (الشالله) بعدب الله الكفرة بأيدى،

أَنَّهُ سَيْكُونُ قَتَالٌ قَالَ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ مَهْدِي وَغَيْرُهُ عَن سُعَيد بْن جُيْرٍ مُرْسَلًا لَيْسَ فيه عَن أَبْنِ عَبَّاسَ مَرْشَا كُمَّدُ بْنَ بَشَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْدَ الْزَيْرِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْاعْمَشِ عَنْ مُسْلِم البُطينِ عَنْ سَعيد بْنِ الْزَيْرِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْاعْمَشِ عَنْ مُسْلِم البُطينِ عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرُ مُرسَلًا لَيْسَ فيه عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ مَرَشَا حَمْدُ بُنَ بَشَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعَد الله عَنْ مُسلِم البُطينِ عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرُ مُرسَلًا لَيْسَ فيه عَن النِ عَبَاسِ مَرَشَا مُمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَعْمِ عَنْ مُسلِم البُطينِ عَنْ سَعيد أَبْو الْمَوْدُ وَاللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ مَنْ مَكَّة قَالَ رَجُلْ الْمَوْدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيه وَسَلّمَ مَنْ مَكَّة قَالَ رَجُلْ أَنْهُ عَلَيه وَسَلّمَ مُنْ مَكَّة قَالَ رَجُلْ أَنْهُ عَلَيه وَسَلّمَ مُنْ مَكَة قَالَ رَجُلْ أَنْهُ عَلَيه وَسَلّمَ مُنْ مَكَّة قَالَ رَجُلْ أَنْهُ عَلَيه وَسَلّمَ مَنْ مَكَّة قَالَ رَجُلْ أَنْهُ عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَا الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمَ المَا الله

المؤمنين ويخزهم و تدلك عاجل بشرى المؤمن ( الرابع ) يدافع عن الذين آمنوا نزعات الشيطان . الخامس يدافع عنهم أسباب النسيان باقبالهم على طاعة الرحمن

حديث عن سعيد من جبير عن ابن عباس قال الم خرج النبي عليه السلام من مكة قال ابر بكر أخر جو ابينهم ليهلك فنزات (أذن للذين يقاتلون) قال ابو بكر فقلت إنه سيكون قتال (قال ابن العربي) قول ابي بكر أخر جرا نبيهم ليهلكن استدلال بنديرة الله في الامم وسنته في الخلائق الماضية فاستدل بعادة ما مضى على ما يأتي والاستدلال بالعادة اصل من اصول الدين والاحكام

نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ٱللَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ

#### ومن سورة المؤمنون

وقد بينا ذلك فى مواضعه ومن هذا المعنى على احد القولين ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم (لتركبن سنة من كان قباكم حتى او دخلو اجحر ضب خرب لدخلتموه) وفيه حتى لو كان فيهم من يأنى أمه علانية الفعلتموه.

# [ ومن سورة المؤمنون ]

عَنْهُ يَهُولُ كَانَ ٱلنَّبِي صَلِّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ٱلُوْحَى سُمِعَ عَنْدَ وَجْهِهُ كُدُويٍّ ٱلنَّحْلِ فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَلَكَثْنَا سَاعَةً فَهُرَّى عَنْدَ لَهُ عَلَيْهِ وَعَمَا فَلَكَثْنَا سَاعَةً فَهُرَّى عَنْدَ لَهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَ زَدْنَا وَلَا تَنْدُصْنَا وَأَرْضَى عَنَا وَلَا تُوْرَفَعَ يَدِيْهِ وَقَالَ ٱللَّهُمِ زَدْنَا وَلَا تَنْدُصْنَا وَأَرْضَى عَنَا وَلَا تُورَفَعَ يَدِيْهِ وَقَالَ ٱللَّهُمْ زَدْنَا وَلَا تَنْدُفُ ضَنَا وَأَرْضَنَا وَأَرْضَى عَنَا وَلَا تَنْدُلُونَ وَلَا تَوْلَا تَنْذُلُونَا وَلَا تُورِهُ عَلَيْنَا وَأَرْضَنَا وَأَرْضَى عَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَأَرْضَنَا وَأَرْضَى عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَأَرْضَنَا وَأَرْضَى عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ فَا وَلَا تُولَا تَنْذُونُوا وَلَا تُولِلْهُ وَلَا تُولِلْهُ وَلَا تَوْلَا وَلَا تَوْلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَأَرْضَنَا وَأَرْضَى عَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَأَوْضَا وَلَا تَوْلَا اللَّهُ مِلْهُ وَلَا تُنْوَلُوا عَلَى اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا لَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الافق وهو اشد من الآخر وأحيانا يسمعه كدوى النحل والثلاثة الاول في الصحيح وانفرد ابوعيسى بهذا الرابع (الثانية) أن إدراك الاشخاص بالابصار والاصوات والاذان ليس بطبيعة في البصر والسمع وانما على الله ذلك فيهما اذا شاء كيف شاء فقد يكون بحضر ذالرجل أشخاص كالفيلة وأصوات كالرحد و لايخلق له الادراك بهما فلا يراها ولا يسمعها وان كان بحضر تهمن يراها ويسمعها بمثل جارحته ولاحاجب بينها وبينه من بعد و لا قرب مفرطين ولاحجاب كثيف وانما الحجاب عدم الادراك

الفوائد المطاقة في تسع مسائل (الا ولى) ذكر الآيات العشر . فاتحة سورة المؤمنين . قوله ﴿ قد أفاح ﴾ الفلاح وما تصرف و ربنا ، ف ل ح يختلف و روده في اللغة والمراد منه هاهنا البقاء في الحياة الطابة أما في الدنيا فبلزوم الطاعات وأما في الآخرة فبعدم الآفات (الثانية) توله ﴿ الذين هم في صلاته و خاشه و ن فيما ثمانية أقوال الأول لا يعرف من على بمينه ولا من عن شماله . الثاني ان لا يلنفت قد قبل لا بن عمر إن ابن الزبير اذا صلى لا يقول هكذا ولا هكذا ولا هكذا قل الناس الثالث لا يلتفت بمكة الرابع أن لا يرفع بصره إلى الساء الخامس ساكتون . لا يلتفت بمكة الرابع أن لا يرفع بصره إلى الساء الخامس ساكتون .

وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ يُونُسَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ سُلِيمِ مِنْ عَبْدِيتَ فَي لَا يَوْعَلَيْنَي وَمَنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِيتَ فَي لَا يَوْعَلَيْنَي وَمَنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِيدَ عَنِ اللَّهِ عَنْ يَونُسُ بَنِ سُلِيمٍ مِنْ عَبْدِيدَ عَنِي اللَّهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِيدَ وَمَنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِيدَ عَنِي اللَّهِ عَنْ يَونُسُ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يُونُسُ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يُعْمِلُونُ مِنْ عَنْ عَبْدَا اللَّهِ عَنْ عَبْدَا اللَّهِ عَنْ عَلَيْكُمْ وَمَنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدَا اللَّهُ مِنْ عَبْدَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدَا اللَّهِ عَنْ عَبْدَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدَا اللَّهُ عَلَيْنَ عَبْدَا اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُمْ وَمَنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدَامُ اللَّهُ عَنْ عَبْدَالُونُ عَلَيْكُمُ وَمَنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدَالُكُونُ وَاللَّهِ عَنْ عَلَيْكُمْ وَمُنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدَالِكُونُ عَلَيْكُمْ وَمُنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدَالِكُونُ وَالْمُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْكُمْ وَمُنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدَالِكُمْ وَالْمُعْمِلِكُمْ وَمُنْ سَمِعُ مِنْ عَبْدَالِكُمْ وَمِنْ عَبْدَالِكُمْ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ عَبْدَالِهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَالْمُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ عَلَيْكُمْ واللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَامًا لِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَامُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالْمُوالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَامِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُولِهِ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْ

قال إنه السكروت فتكون الآية على هذا ناسخة للكلام في الصلاة وقد تكامنا عليه في التفسير كله . وأما الثامن فروى في النفسير عن سفيان الثورى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره في الصلاة فنزلت والذين هم في صلاتهم خاشعون فرمي بيصره الى مسجده وفي كناب النفسير عن والك أنه أراد به ساكنون ولئن قيل مقطوع مالك المتمولن مقطوع سفيان ومذهب الشافعي أن يرمي ببصره الى مسجده ومذهب مالك أن ينظر أمامه وقد بينا ذلك في مسائل الفقه وذكرنا احتجاج الفريقين ورجحنا الصحيح والله أعلم(المسالة الرابعة) قوله تعالى ﴿ والذين هم عن اللغو معرضون﴾ فيه أقوال كثيرة في التفسيرترجع الى قولين أحدهما مالايفيد واثاني مايضر في الدين من الوجهين في عدم الافادة وفي حصول المضرة وقد بسطاه في الانوار ومختصرها (الخامسة) ﴿ قوله والذين مم للزكاة فاعاون ﴾ قالت الصوفية زكاه أنفسهم وقالأهل الظاهريؤدون الزكاذو يدخل ذلك في قول الصوفية لأنه من لم يؤد الزكاة لم يتزك ( السادسة ) قوله ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون الاعلىأزواجهم ﴾ الآية قيل هو الزنا و فالمالك هو الا بجلد عميرة ففاعل ذلك عاد آثم . وقال أحمد بن حنبل جائز والصحيح ماقال مالكوقد بيناه في مسائل لحلاف و معي هذا انه إذ كان عليه حراما أن ينكح يد فغيره العظم تحريمارالسابعة)قوله ﴿ والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون ﴾ قد بيناه

ٱلرَّزَاقِ قَديِّمَا فَانَّهُمْ الْمَا يَذْكُرُونَ فِيه عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَبَعْضُهُمْ لاَّ يَذْكُرُ فِيه عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَبَعْضُهُمْ لاَّ يَذْكُرُ فِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ فَهُوَ يَذْكُرُ فِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنَ يَزِيدَ فَهُوَ

في السراج وغيره وفي ذكر الامانة عشرون قولا وقد أوعبناها في التفسير ويرجع ذلك كله إلى كل أمر يلتزمه العبد لله أو الهيره كان سراً أو جهرا ومراعاتها النظر اليها بعين الحفظ والاعتبار . وعند المنزهدين ان أول الأمانة الاقرار بالوحدانية في صلب آدم وآخرها الموت على ذلك وبينهما من التمادي على ذلك والأسباب المرتبطة به (الثامنة) قوله ﴿ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴾ يحفظها في نفسها عن الآفات ويؤديهـا بشروطها في الأوقات . وقال الفقراء هو أن لايصادفه الوقت غير مستعد لها ولايدعوه المنادي وهو غافل عنها بل يصادفه بالباب واقفاً وفي الصف الا ول قائمًا · (التاسعة)﴿ أُولئك همالوارثون﴾الوارثهو الموجود الباقى بـ فناء الآخر ونصه في كتاب الا مد الا قصى ومن خصائصه وتكميلاته أن ينتقل اليه ماكان للموجود الفاني ويكون الفنا. حقيقة في ذاته وفي حالاته والوراثة هاهنا هي الحالة والمنزلةوالانتفاع في قوله ﴿ الذين ير ثون الفردوس ﴾ وهي ( العاشرة ) وتحقيقه أن الميراث يكون بسبب أونسب ويرجع إلى السبب وهو في هذا الموضع الايمان أصلا ثم الطاعات بعده وفي استحقاق الأرث تفاوت بين السهمين بقوة الا سباب وضعفها .وروى أن كل نفس لها منزل في الجينة ومنزل في النيار فالمؤمن يقيال له هيذا منزلك في النيار أنزلك به هدذا في الجنة ويقال للكافر بعكسه فيبادلون هكذا وهي الوراثة وخص بهما المؤمن كأن حياة الجدة ببقاء ونعم

أَصَّ وَكَانَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ رُبِّمَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يُونُسَ بْنَ يَزِيدُورُبَّمَا لَمْ يَذَكُرُهُ وَاذَا لَمْ يَذْكُر فِيه يُونُسَ فَهُو مُرْسَلْ صَرَّ عَبْدُ بْنُ حَمَيْد حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ عَنْ سَعِيدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضَى الله عَنْهُ أَنْ الله عَنْهُ أَنْ الله عَنْهُ وَسَلَّم وَسَلَّم وَكَانَ اَبْهُما الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَسَلَّم وَكَانَ اَبْهُما الله صَلَّى الله عَنْهُ وَسَلَّم وَكَانَ اَبْهُما الْحَرِثُ الله عَنْهُ وَسَلَّم وَكَانَ الله عَنْه وَسَلَّم وَكَانَ الله صَلَّى الله عَنْه وَسَلَّم وَكَانَ الله عَنْه وَسَلَّم وَكَانَ الله عَنْه وَسَلَّم وَكَانَ الله عَنْه وَسَلَّم وَكَانَ الله عَنْه وَسَلَّم وَعَلَالله وَسَلَّم وَعَالَتُ الله عَنْه وَسَلَّم وَقَالَتْ أَخْرُ فِي عَنْ حَارِثَةَ لَيْنَ كَانَ أَصَابَ خَيْرًا احْتَسَانً عَلَيْه وَسَلَّم وسَلَّم وسَلَم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وسَلَّم وس

وحياة النار هلكة فهي موت أو شيء من الموت وهلاك محض حياة النار هلكة حض حديث حارثة

أن الربيع بنت النضر حسن صحيح (الغريب) قولها أصابه سهم غرب بفتح الغين والراء يعنى لا يدرى راميه . وقوله الفردوس قال الفراء هو البستان الذي فيه العنب بلغة العرب وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث آنفا

(الاصول) أخبر صلى الله عايه وسلم فى هذا الحديث أنها جنان كثيرة فى جنة وقد بينا عددها وأوضحنا فساد قول من قال إنها سبع جنات (الفوائد) فى ثلاث مسائل (الاولى) فى غير رواية ابى عيسى أوهبلت المعنى إذ هلك الحزن عن معرفة الحق أو جنة واحدة هى إنها جنان كثيره وإن ابنك فى الفر دوس الاعلى منها (الثانية) حمل أم حارثة كثرة الاشفاق على الخوف عليه

وَصَرَّرْتُ رَانَ لَمْ يُصِبِ الْخَرْرَ الْجَنَهُ وَانَّ اللهُ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا أَمْ حَارِثَةَ إِنَّهَا جَنَّةٌ فَى جَنَّةُ وَانَّ الْبَنْكُ أَصَابَ الْفَرْدُوسَ الْأَعْلَى وَسَلَمْ يَا أَمْ حَارِثَةَ إِنَّهَا جَنَّةٌ فَى جَنَّةُ وَانَّ ابْنَكُ أَصَابَ الْفَرْدُوسَ الْأَعْلَى وَالْفَرْدُوسَ رَبُونَةً الْجَنَّةُ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَالُهَا قَالَهُ فَاحَدِيثُ حَسَنَ إَصَحِيثُ وَالْفَرْدُوسُ رَبُونَةً الْجَنَّةُ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَالُهَا قَالَهُ فَاحَدِيثُ حَسَنَ إَصَحِيثُ مَرَا اللهُ مَن ابْنُ أَنِي عَمَر حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَاللَّكُ بْنُ مَغُول عَن عَبْد مَرَّ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وقدمات مجاهدا مسلما فلم تقنع بهذا الظاهر مخافة من العذاب بذنوبه فأعطاها النبي عليه السلام اليقين بنجانه و على مكانته (الثالثة) قوله وإنهم يصب الخير اجتهدت له في الدعاء نص قاطع على أن الميت ينتفع بدعاء الحي ولذلك شرع له في الصلاة عليه

#### حليث

قالت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذه الآية ﴿ والذين يؤتون ماأتوا وقلوبهم وجلة ﴾

(الاسناد) هذا الحديث كما ذكره ابو عيسى مقطرع من طريق مرصول من آخر ولكنه صحيح والله اعلم

(الاصول) في مت سائل(الاولى) أن الله سبحانه وان كان أمرالعب و بالطاعة ونهاه عن الموصرة ووفقه للامتئال للا مور والاجتناب المنهى ومات على ذلك فهاهنا حكمان اما حكم في نفسه لنفسه في الجنة قطعا لاير تاب في ذلك ولا تدخل عليه مريه وأما حكم غيره عليه فانما هر في الظاهر ولكن الميز يقطع أنه اذا استوى الظاهر والباطن فانه في الجنة قطءا . (الثانيه) عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ سَأَأْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذْهُ الْآيَةِ وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا آتُوا وَنُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ قَالَتْ عَائَشَةٌ هُمْ الَّذِينَ يَشُرَبُونَ الْخَرْ وَيُسرِقُونَ قَالَ لَا يَابِنْتَ الصَّدِيقِ وَلَـكَنَّهُمُ اللَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيُصَلُّونَ وَيُصَلُّونَ وَيُعَمِّ عَانُونَ أَنْ لَا يُفْبَلَ مِنْهُمْ أَوَلَئِكَ اللَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيُعَمِّ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُفْبَلَ مِنْهُمْ أَولَئِكَ اللَّذِينَ يَسُومُونَ فَي الْخَيْرَاتِ قَالَوَ تَدْ رُوى هَذَا الْخَدِيثُ عَنْ عَبْدُ الرَّحْلِينَ بَنْ يَسَارِعُونَ فَى الْخَيْرَاتِ قَالَو تَدْ رُوى هَذَا الْخَدِيثُ عَنْ عَبْدُ الرَّحْلِي بَنْ

ان العبد مدة عمله في حياته وان استقام اعتثالا الاوامر واجتنابا للمناهى فانه طول المدة و طول المدى ومهل العيش مع التهادى على صالح العمل لايشق بالقبول لعلمه ولا بالنجاة من مخاوفه لجهله بالخاتمة فانه لايدرى هل برد عليه ما يحبط عمله أو يعارضه فينقصه فلاول كالكفر والنابى كالمعصية على اختلاف الاصول والاقوال فيهما وقد بيناذلك في كتتاب النفسيرونحوه فهو أبدا خائف من ذلك راج فضل الله في ادامة العمل له كذلك حي يخلص بحسن الخاتمة (الثالثة) وأما الذي يأتي المعاصي فأما أن يكون غفولا كمنا فهو الهالك وإما أن يكون مقدما عليها بحكم الشهوة وجلا منها تقية المقوبة فهى النفس اللوامة التي هي ممدوحة شرعا من جهة لومها لنفسها وقد أقسم الله بها وقيل النفس اللوامة هي التي اذا لامت لم تعد الى مالامت نفسها عليه ولست أرى ذلك فانها لو لم تعد لكانت، طمئنة (الرابعة) أن قول النبي عليه السلام لعائشة ليس الذين يعصون وانما هم الذين يطيعون إنما كان كذلك لوصفه لهم بعد ذلك بقوله رأولئك يسارعون في الخيرات وهم كان كذلك لوصفه لهم بعد ذلك بقوله رأولئك يسارعون في الخيرات وهم

سَعيد عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ خَوَ هُذَا مَرَثُنَا سُويد بْنَ يَزيد أَبِي هُذَا مَرَثُنَا سُعيد بْنَ يَزيد أَبِي هُذَا مَرَثُنَا سُعيد الْخُدْرِي عَنْ النَّي شُعَيد الْخُدْرِي عَنْ النَّي شُعَيد الْخُدْرِي عَنْ النَّي شُعَيد الْخُدْرِي عَنْ النَّي شُعَيد الْخُدْرِي عَنْ النَّي صَلَّى اللّهُ عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدْرِي عَن النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَهُمْ فَيَها كَالْحُونَ قَالَ تَشُويه النَّالُ فَتَقَلّصُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَهُمْ فَيَها كَالْحُونَ قَالَ تَشُويه النَّالُ فَتَقَلّصُ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَهُمْ فَيَها كَالْحُونَ قَالَ تَشُويه النَّالُ فَلَى حَتَى تَصْرِبَ سَعَيد اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ وَهُمْ فَيها كَالْحُونَ قَالَ تَشُويه السّفَلَى حَتَى تَصْرِبَ سَعَيد اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

لها سابقون ﴾ والذين يسارعون فى الحيرات هم الذين يجتنبون السيئات. (الخادسة )قال الفقرا. إنماوصف الله قومايطيعون فلا يعصون ولا يقصرون ولا يكسلون ولا يترخصون يخافون الإستحالة وعدم الاخلاص فى النية ويستصغرون ما عملوا ويستحقرون ويرون كا نهم يقصرون ولا يطيعون كما قال بعضهم

يتجنب الآثام ثم يخافها فكا ثما حسناته آثمام ألا ترى الى سيد البشر والى ما كان ياتي به من العمل ثم يقول إني لا توب الى الله فى الوم مائة مرة (السادسة) فهم سارعون بالطاعات سابقون الى الخيرات مسارعون الى الندم بتجرع الحسرات مسارعون بالهمم الى الحلى الدرجات

# ومن سورة النور

مَرْثُ عَبْدُبُنُ حَمْيْد حَدَّمَنَارُوْح بْنُ عُبَادَةَ عَنْ عُبِيدُ الله بْنِ ٱلْأَخْنَسِ عَرْفُ بِنُ عُبَادَةً عَنْ عُبِيدًالله بْنِ ٱلْأَخْنَسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ مَرْقَدُ اللهُ مَرْقَدُ اللهُ مَرْقَدُ وَكَانَ رَجُلاً يَحْمِلُ ٱلْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ حَتَى يَأْتَى بِهِمُ ٱلْمَدِينَةُ اللهُ وَكَانَ رَجُلاً يَحْمِلُ ٱلْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ حَتَى يَأْتَى بِهِمُ ٱلْمَدِينَةُ وَلَانَتُ صَدِيقَةً لَهُ وَإِنَّهُ كَانَ وَعَدَ عَالَ وَعَدَ اللهُ وَكَانَتُ صَدِيقَةً لَهُ وَإِنَّهُ كَانَ وَعَدَ

### ومن سورة النور

ذكر حديث مر ثد وهو حسر. صحيح جـدا وانكان ابو عيسى قد أغربه وحسنه

الاحكام في مسألتين (الاولى) قرله في الحديث فغالت هلم بت عندنا الليلة فغلت إن الله حرم الزنا فغهم منها في المبيت بالنعر بض ماصرح به من الزنا وهذا دايل على أن النعر يض كالتصريح في الفاحشة فيوجب الحد وبه قال مالك وقد تقدم ذلك (الثانية) قرله الزاني لاينكح الا زانية قد ببناه في التفسير ونكتته العظمي إذهي من المسائل البهمي وهي (الثالث) أن الآية فيهاستة أقوال منها قول ابن عباس أن المراد به الوط، فالزاني لايطا الا زائية وبذلك يكون زانيا وتكون هي زانية ويكون الوط، ونا . ومنها أن من حد في الزنا لا يكن الامن زواج من حد وروى عن ابن مسعود و الحسن والذين صاروا إلى أن المراد به الوط، قال إنه خبر فلا يكون صدقا كا حجب الا في الوط، لأن العقد من الزاني قد يوجد على العفيفة وبحوز عندنا

رَجُلًا مِن أَسَارَى مَكُمْ يَحْمِلُهُ قَالَ فَجِئْتُ حَتَّى ٱنْتَهَيْتُ إِلَى ظُل حَائط مِنْ حَوَائِطٍ مَكَّةَ فِي لَيْلَةَ مُقْمَرِة قَالَ فَجَاءَتْ عَنَاقُ فَأَبْصَرَتْ سَوَادَ ظلِّي بَحَنْبِ ٱلْخَائِطَ فَلَمَّا ٱنْتُهَتْ إِلَى عَرَفَتُهُ فَقَالَتْ مَرْتُدُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا هُلِّمَ فَبْتُ عَنْدَنَا ٱلَّلْيَلَةَ قَالَ أُقلُّت يَاعَنَافَ حَرَّمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِنَا قَالَتْ يَا أَهْلَ ٱلْخَيَام هَذَا ٱلرَّجُلُ يَحْمُلُ أَسْرًا كُمْ فَتَبِعَنِي ثَمَانِيَةٌ وَسَلَكْتُ ٱلْخَنْدَمَةُ فَأَنْهَبِتُ الَّي كُهْفٍ أَوْغَارٍ فَدَخَلُتُ فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي فَبَالُوا فَطَلَّ بَوْكُهُمْ عَلَى رَأْسِي وَأَعْمَاهُمُ ٱللَّهُ عَنِي ثُمَّ رَجَعُوا وَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِي فَحَمَلْتُهُ وَكَانَ رَجُلاً ثَقِيلًا حَتَّى أَنتُهَيَّتُ إِلَى ٱلْا ذْخر فَفَكَكُتْ عَنْهُ كُبْلَهُ فَجَعَلْتُ أَحْمُلُهُ وَيُعِينُنَى حَتَّى قَدْمُتُ ٱلْمَدِينَةَ فَأَتَّيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتَ يَارَسُولَ الله أَنْكُم عَنَافًا فَأَمْسَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَلَمْ يَرُدْ عَلَى شَيْئًا حَتَّى نَزَلْت الزَّاني لاَ يَنْكُح الْازَانيَةُ أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانيَةُ

أن يراد به العقد ويكون معنى الآية الزانى لا يعقد النكاح الا على زانية وكذلك عكمه و تفسيره أن تزويج الزانية يكون على وجهين أحدهما ورحمهما مشغولة فيكون زنابلا كلام وإن عقد وقد استبرأت فذلك جائز إجماعا وقد روى مالك عن محيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال نسخت هذه

كَا يُنكُحَهَا إِلَّا زَانَ أَوْ مَشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَلكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ رَسُولُ. ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَرْ ثَدُ ٱلَّذِانِي لَا يُنكُحُ الَّازَانِيَ ۖ قَ أَوْ مُشْرِكَةً وَ ٱلَّزَانِيَةُ لَا يَنْكُمُهَا الَّا زَانَ أَوْ مُشْرِكُ فَلَا تَنْكُمُهَا ﴿ قَالَ آبُوعَلِّنَتَي هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ لَا نَعْرُفُهُ إِلَّا مِنْ هَـَذَا ٱلْوَجْهِ صَرْتُ عَنَّادُ حَدْثَنَا عَبْدُهُ مِنْ سُلْمَانَ عَنْ عَبْدُ ٱلْمَاكُ بِنِ أَنِي سُلْمَانَ عَنْ سَعِيد بِن جبير قَالَ سُئْلُتُ عَنِ ٱلْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَة مُصْعَبِ بِنِ ٱلزَّبِيرِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَكَ دَرِيْت مَا أَقُولُ فَقُمْت مَكَاني إِلَى مَنْزِل عَبد أَلله بن عُمَر فَأَسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهُ فَقَيلَ لِي انَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ كَلَامِي فَقَالَ أَبْنُ جُبِيرِ أَدْخُلُ مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا حَاجَةً قَالَ فَدَخَلْتُ فَاذًا هُو مُفْتَرِشْ بَرْدَعَةً رَحَلَ لَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَّا عَبْـد الرَّ حَمْنِ الْمُتَلَاعَنَانِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمُ انَّ أُوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَن ذَلِكَ فَلَانَ بَنُ فَلَانَ أَنَّى الَّذِي صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَـالَ يَأْرَسُولَ الله أرَّا يت لَو أَنْ أَحَدُنَا رَأَى أَمْرَأَتُهُ عَلَى فَأَحَشَةً كَيْفَ يَصَنَعُ إِنْ تَكُلُّمُ تَكُلُّمُ الآية قولهوأنكحوا الايامى منكم الآية وقدبينا فىالاحكام والناسخوالمنسوخ ان هذا نسخ وليس بتخصيص

حديث اللعان قد تقدم في هذا الـكتاب وغيره

بأمر عظيم وإن سكت سكت على أمر عظيم قال فسكت النبي صلى ألله عليه وسلَّم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فقال أنَّ أَلَذَى سَأَلْتُكُ عَنْهُ قَد ابْتُلْيَت بِهِ فَانْزِلَ اللَّهِ هــذه الآيات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاانفسهم حتى ختم الآيات قال فدعا الرجل فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أنعذاب اللدنيا اهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق مَا كَذَبتُ عليها ثمم ثنى بالمراة ووعظها وذكرها واخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ماصدق فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات باتمه إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثي بالمراة فشهدت أربع شهادات بألله إنَّه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما قال وفي الباب عن سهيل بنسعيد قال وهذا حديث حسن صحيح ورش محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدى حدثنا هشام بن حسان حدثني عَكْرُمَةُ عَنْ أَبْنُ عَبَّاسِ أَنَّ هَلَالَ بِنَ أُمَيَّةً قَذَفَ أُمْرَ أَنَّهُ عَنْدَ النَّبِي صَلَّى الله 

البينة وَ إِلَّا حَد في ظَهْرِكَ قَالَ فَقَالَ هَلَالٌ يَارَسُولَ الله إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلًا عَلَى الْمُرَأَتِهِ أَيَلْتَمُسُ الْبَيْنَةَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم يَقُولُ ٱلْبَيْنَةَ وَ إِلَّا فَحَدَّ فِي ظَهْرِكَ قَالَ فَقَالَ هَلَالٌ وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحُقّ انِّي لَصَادِقٌ وَلَيَنْزِلَنَّ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّيءُ ظَهْرِي مِنَ ٱلْخَدِّ فَنَزَلَ وَٱلَّذِينَ رِّمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُ\_هَدَاُء إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَقَرَأً حَتَّى بَلَغَ وَ ٱلْخَامِيَةُ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ قَالَ فَٱنْصَرَفَ ٱلنَّي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ الَّيْهُمَا فَجَاءَ فَقَامَ هلاكُ بْنُ أُمِّيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّي صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُمَا كَاذَبٌ فَهَلْ مَنْكُمَا تَأْتُبُ أُمُّم قَامَت فَشُهِدَت فَلُمًّا كَانَت عَندَ ٱلْخَامِسَة أَنَّ عَضَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا لَمَا انَّهَا مُوجِبَةٌ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأْتُ وَنَكَّسَتْ حَتَّى ظَنْنَا أَنْ سَرَّ جُعُ فَقَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ ٱلْيَوْمِ فَقَالَ ٱلنَّيُّ صَلَّى أَلَّهُ وَسَلَّمَ أَبْصُرُوهَا فَانْ جَاءَت بِهِ أَكْحَلَ ٱلْعَيْنَيْنِ سَابِغَ ٱلْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ ٱلسَّاقَيْنِ فَهُوَ لَشَرِيكِ بِنِ ٱلسَّحَاءِ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلكَ فَقَالَ ٱلنَّيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مَنْ كَتَابِ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَكَانَ لَنَا وَلَهَا شَأْنٌ ﴿ قَالَ الوَعَلَيْنَيِي هَٰمَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيتُ مِنْ هَٰذَا الْوَجَهُ مِنْ حَدِيثِ

هُ شَامٌ بْنَ حَسَّانَ وَهُ كُذُا رَوَى عَبَّادُ بْنُ مُنْصُورِهُذَا ٱلْخَدِيثَ عَنْ عَكْرِ مَهَ عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ عَن اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَرَوَى أَيُّوبُ عَنْ عَكْرَ مَهَ مُرْسِلّا وَلَمْ يَذُكُرُ فِيهُ عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّثُ عَمُودُ بْنُ غَيْلاَ فَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هَشَامٌ بْنِ عُرُوةَ أَنْ بَرَ فِي أَنِي عَن عَائشَةً قَالَتْ لَمَّا ذُكَرَ مَن أَبُو أَسَامَةً عَنْ هَشَامٌ بْنَ عُرُوةَ أَنْ بَرَ فِي أَنِي عَن عَائشَةً قَالَتْ لَمَّا ذُكَرَ مَن شَافِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فِي خَطِيبًا فَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي خَطيبًا فَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي خَطيبًا فَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي خَطيبًا فَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي خَطيبًا فَاللّمَ أَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ فَي خَطيبًا فَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ فَي خَطيبًا فَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ سُوهِ قَطُو اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلْمَ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلْمُ مَنْ سُوهِ قَطُو اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ مَا عَلْمَ مَنْ سُوهِ قَطُوا أَبْدُوا بَعَنْ وَاللّهُ مَا عَلْمَ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ مَنْ سُوهِ قَطُو وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلْمَ مَا عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا لَا عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ اللّهُ اللللهُ عَلْمَا اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### حديث الافك

هى نازلة عظيمة و مصيبة شنيعة شاء الله كونها لتهلك بهاأمة و تعصم بها أمة و تظهر الدفائن ويكشف النفاق وقد بيناها فى جزء منفرد و وائدها فى خس و ثلاثين مسألة (الاولى)ان الله سبحانه ابتلى الاولياء بالمحنة و منجماتهم عائشة و هذه سنة هى فى التحقيق منه لانه يجلب بها الاجر و يرفع القدر و يمتحن قاوب الحاق وأاسنتهم بالاخلاص والكف (الثانية) لما كانت عائشة الى رسول الله صلى الله عائمة الى رسول الله صلى الله عائمة ولمكان

يَارَسُولَ الله أَنْ أَصْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ وَقَامَ رَجُلُ مِنْ بَي ٱلْخُزْرَجِ وَكَانَت أُمْ حَسَازَ، بْنُ ثَابِتِ مِنْ رَهُطُ ذَلِكُ ٱلرُّجُلِ فَقَالَ كَذَبِّتِ أَمَّا وَٱللَّهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ ٱلْأُوسِ مَاأُحْبَتَ أَنْ تُضِرَبَأُعْنَاقُهُمْ حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ ٱلْأُوسِ وَٱلْخُزْرَجِ شَرٌّ فِي ٱلْمُسَجِدِ وَمَا عَلَمْتُ بِهِ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ اليوم خَرَجْتُ لِبَعْض حَاجَى وَمَعَى أَمَّ مسطّح فَعَـثَرَت فَقَالَت تَعَسَ مسطَح فَقُلْت لَهَا أَى أَم تَسبين أبنك فَسكتت ثُمّ عَثرَت الثَّانية فَقَالَت تَعَسَ مُسطَحْ فَقُلْتُ لَهَا أَيَّ أُمَّ تَسْبِينَ أَبْلَكَ فَسَكَتَت، ثُمَّ عَثَرَت الثَّالَيَّةَ فَقَالَتْ تَعَسَ مسطَحَ فَانْتَهِرَتُهَا فَقُلْتُ لَهَا أَي أُمَّ أَتُسْبِينَ أَبْلَكُ فَقَـالَتْ وَ الله مَا أُسَّبُهُ إِلاَّ فِيكِ فَقُلْتُ فِي أَى شَيْءٍ قَالَتْ فَذَكَرَتْ لِيَ ٱلْحَدِيثَ قُلْتُ وَقَدْ كَانَ هَذَا قَالَتَ نَعُمْ وَاللَّهُ لَقَدْ رَجَعْتُ إِلَى بَيْنِي كَانَ ٱلَّذِي خَرَجْت لَهُ لَمْ أَخْرُجُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كُثيرًا وَوَعَكْتُ فَقُلْتُ لَرَسُولَ ٱللَّهِ صلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمُ أَرْسُلْنَي إِلَى بَيْتِ أَنَّى فَأَرْسَلَ مَعَى ٱلْغُلَامَ فَدَخَلْتُ

النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الجلالة فلما التقى الأمران على أمر قدقدر جاءت المحنة على مقتضى تلك (الثالثة) أن هذا الامر النازل بالببي صلى الله عليه وسلم والالسنة التي انبسطت على أهله من المنافقين وبعض المؤمنين أهمه وانتظر جبريل فابطأ عنه فاراد أن يعلم ماعند الناس فحطب المؤمنين أهمه وانتظر جبريل فابطأ عنه فاراد أن يعلم ماعند الناس فحطب

وقال أشيروا على فى أناس أبنوا أهلى ففالوا ماقال واضطربوا وعلم النبي الله عليه وسلم أنها حالة مشكلة فنوقف ينتظر الوحى فانه النص الذي لا يحكم مع وجوده أو رجاء وجوده بغيره (الرابعة) قوله فى الحديث سعد بن معاذ وهم اتفق فيه الرواة وقد كان مات قبل الافك ولكنه لما كان هذا الوهم فى غر الاحكام التي تحتاج اليها لم يحتفل به (الخامسة) قوله أبنوا أهلى أى عابوهم وهى الابنة وأصلها عقد الدود وكلا كثرت عابت فاذا قلت حسنت العصا وجادت (السادسة) قوله تعس مسطح أى أقام على الحالة المكروهة إن وقع لم يتم وان عاج عليه أمر لم يستقم (السابعة) قوله فبترت لى الحدبث أى أخرت به مبينا مكشوفا (الثامنة) قوله وعكت أى أصابتها الحي من الهم وانقابت حالها فزالت عنها حاجة الانسان بعد أن كات جاءت (التاسعة) قرلها رسلى الى ببت أبى دليل على أن المرأة لا تخرج الى شي، حتى الى أبو بها الا باذن زوجها وذاك لعموم خاجة الزوج تخرج الى شي، حتى الى أبو بها الا باذن زوجها وذاك لعموم خاجة الزوج حاضرة

قُلْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ نَعَمْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكْيتُ فَسَمْعَ أَوْ بَكْر صَوْقَى وَهُوَ فَوْقَ اللّهَيْتَ يَقْرَأُ فَهَالَ لأَمْى مَا شَأْنُهَا قَالَتْ بِالْغَهَا الّذِي ذَكْرٍ وَنْ شَأْنِهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ الْأَمْى مَا شَأْنُهَا قَالَتْ بِالْغَهَا الّذِي ذَكْرٍ وَنْ شَأْنِهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اللّهُ مَا شَأْنُهَا قَالَتْ بِالْغَهَا الّذِي ذَكْرٍ وَنْ شَأْنِها فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اللّهُ مَا عُلْكَ يَأْبُنَيَّةُ إِلّارَجَعْتِ إِلَى بَيْتَكَ فَرَجَعْتُ وَلَقَدْ جَاء رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنِي فَسَأَلَ عَنِي خَادِمِي فَقَالَتْ وَلَقَدْ جَاء رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنِي فَسَأْلَ عَنِي خَادِمِي فَقَالَتْ وَلَقَدْ جَاء رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنِي فَسَأَلَ عَنِي خَادِمِي فَقَالَتْ وَلَكُونَا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنِي فَسَأَلَ عَنِي خَادِمِي فَقَالَتْ وَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنِي فَسَأَلَ عَنِي خَادِمِي فَقَالَتْ وَلَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنِي فَسَأْلَ عَنِي خَادِمِي فَقَالَتْ وَلَهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنِي فَسَأْلَ عَنِي خَادِمِي فَقَالَتْ وَقَالَتُهُ وَلَهُ إِلّٰ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَانِي فَا اللّهُ عَلَى اللّه وَلَوْ فَيْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْهُ وَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فدعاها الى حاجته ولم تأته لعنتها الملائكة فاذا غابت كان الامر كذلك أو أشد (العاشرة) فاذا ستا ذنه فى ذلك فيا ذنالها فى بعض الآحايين وليس لذلك حد وإنما يكون بحكم العادة والعرف (الحادية عشرة) وكذلك لا يمنع الزوج زوجه من تعهد القرابة والجيران فقد كانت عادة السلف حتى اتصف بالخلف الخلف فوجب لزوم المرأة قعر بيتها (الثانية عشرة) ان شرطت ذلك وقد بيناه فى المسائل (الثائة عشرة) قولها فا رسل معى الغلام دليل على أن المرأة لا تخرج وحدها وهى سنة حتى يبعث معها صبى صغير أو امرأة وفى غيرها يفال النساء لحم على وضم الا ماذب عنه وجعل هذا فى الابرار الفواصل سنة ليقتدى بذلك سائر الامة (الرابعة عشرة) قول أم رومان خفضى عليك الى آخر كلامها صادر من وفور عقل وقلة مبالاة بما لا أصل له من الاحاديث التى تقولها الحسدة وصار ذلك أصلا لجميع الخلق (الخامسة عشرة) ردها ابو بكر الى بيتها تسكينا لنفرتها وحملا على الواجب عايها لها (السادسة عشرة) ولها أقسم عليك عين كانت مصاحة عظيمة وحقاه عليها لها (السادسة عشرة) قولها أقسم عليك عين كانت مصاحة عظيمة وحقاه

13-140-11

لَا وَ اللهِ مَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَيْبًا اللَّ أَنَّهَا كَانَتْ تَرْفُدُ حَتَى تَدُخُلَ الشَّاةَ فَتَأْكُلَ خَمِيرَهَا أَوْ عَجِينَهَا وَ انتَهَرَهَا بَعْضُ أَصَحَابِهِ فَقَالَ أَصْدَقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى خَمِيرَهَا أَوْ عَجِينَهَا وَ انتَهَرَهَا بَعْضُ أَصَحَابِه فَقَالَ أَصْدَقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ مَا عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهُ الصَّائِخُ عَلَى تَبْرِ الدَّهَبِ الأَحْرَفَبَاغَ الأَمْرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى تَبْرِ الدَّهَبِ الأَحْرَفَبَاغَ الأَمْرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى تَبْرِ الدَّهَبِ الأَحْرَفَبَاغَ الأَمْرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أَنْتَى قَطْ قَالَت اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أَنْتَى قَطْ قَالَت اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أَنْتَى قَطْ قَالَت اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أَنْتَى قَطْ قَالَت اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَالَتُ اللهُ وَاللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أَنْتَى قَطْ قَالَت اللهُ وَاللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أَنْتَى قَطْ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أَنْتَى قَطْ قَالَت اللهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

واجبا بخرج عرب نوع ماقاله فيه سبحانه ﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانكم أن تبروا وتنقوا وتصلحوا بين الناس كلانها نازلة لسيدالبشر . (السابعة عشرة) قوله فسأل عنى خادمى فيه دليل على جواز سؤال أهل البيت كالحدم والداخلة عن حال بعض الاهل لا للحكم به وليكن ليتخذ أمارة موصلة الى الخبر الا أن يكثر حتى يصير فى حد السهاع الفاشى فذلك حكم مبين فى كتب المسائل ( الثامنة عشرة ) تحرى الجارية فى الخبر حتى عابتها بفعل الصغر من الغفلة عن حاج البيت حتى تذهب بهادواجنه (التاسعة عشرة ) قوله وانتهرها بعض أصحابه وقال لها أصدقى فسكت النبي صلى الله علم وسلم دليل على جواز التهديد للبحث عن الاحوال عند من يرجى عنده معرفة أسرارها (المرفية عشرين) قوله والله ما كشفت كف أنى قط قيل كان حه ورا وقيل إنه لم يكن بعد قارف قالت عائشة وقتل شهيدا إخبارا عن حسن الخاتمة له بحميل أفعاله السابقة وما أدل البدايات فى العنايات على النهايات وادعى بعض بحض عن لم يعلم أنه لم يقتل شهيدا وذكرعنه من لم يحصل وعائشة أعلم وكان

عَائَشُهُ فَقُتُلَ شَهِيدًا فَى سَبِيلِ اللهِ قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبُوَاَى عَنْدَى فَلَمْ يَزَالَا عَنْدَى حَتَى دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى العُصْرَ عَنْدَى حَتَى دَخَلَ وَقَدْ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى العُصْرَ عَنْدَى حَتَى دَخَلَ وَقَدْ النَّهِ عَلَى اللهُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شَهَالَى قَتَشَوَّدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَمْ دَخَلَ وَقَدْ النَّهِ عَلَيْهِ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شَهَالَى قَتَشَوَّدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ الْهَالُهُ ثُمَّ قَالَ المَّا بَعَدُ يَاعَائشَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدَ اللهَ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ المَّا بَعَدُ يَاعَائشَهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَ اللهُ يَقَبُلُ التُوبَةَ عَنْ إِلَى اللهِ فَانَ اللهَ يَقْبَلُ التُوبَةَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ يَقْبَلُ التُوبَةَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ يَقْبَلُ التُوبَةَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَفْتَ سُوءًا أَوْظُلْمَتِ فَتُوبِي إِلَى اللهِ فَانَ اللهُ يَقْبَلُ التُوبَةَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قاله فى غزو الروم با ربينية مع عثمان بن ابى العاصى وهو أمير ( الحادية والعشرون) قولهواصبح ابواى عندى فيه افتقاد الآبوين للرلد والابنة عند تزول أمر أو ألم ودخولهما بغير حضور الزوج ولا إذنه مع قوله فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الثانية والعشرون )قول النبي صلى الله عليه وسلم ياعائشة إن كنت قارفت أو ظلمت لم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه الفاحشة ومن ال ذلك فقد كفر كفرا با مبينا فانه ما بغت المرأة نبي قط. وما كان الله ليسلط على فراش رسوله من يلطخ، وهو قد صانه من أن تنكح أز واجه من بعده فكيف من ان يتمكن من الفاحشة فيهن (الثالثة والعشرون) قوله انها قالت للنبي عليه السلام الاتستحى أن تذكر شيئا يعنى و تسمعك الانصارية الفائمة بالباب يعنى فتعيبني و تعير فى بذلك وستر القرل السي خير من اظهاره ( الرابعة والعشرون) قوله فو عظر سول الله يعنى ما قال من الحث على التوبة والحض على الاستغفار ( الخامسة والعشرون) ما قال من الحث على التوبة والحض على الاستغفار ( الخامسة والعشرون)

عبَاده قَالَتُ وَقَدْ جَاءَتُ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهِيَ جَالَسَهُ بِالْبَابِ اللهِ عَلَى فَقُلْتَ أَلا تَسْتَحَى مِنْ هذه الْمُرْأَةُ أَنْ تَذْكُرَ شَيْنًا فَوَعَظَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَفَتُ الَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَفَتُ الله فَالله عَلَيْهِ وَالله وَوَالله وَالله وَقَوْمَ وَالله وَله وَالله وَا

عند أحدهما علم من مقصد فى الجراب فأسلماها اليه نتشهدت وكانت أفصح النساء وكانت قد ابتليت با عظم البلا فقسمت الكلام أو فى التقسيم وجاءت بالفصل المبين وقالت إن الأمر لابخلو من انه كان او لم يكن فان قلت لم يكن لم تقبلوا ذلك مى فانه قد تكلم به وداخل القلوب وان قلت انى قد فعلت ولم افعل لتصدقونى ما اجدلى ولكم مثلا الا ان اقتدى بيه توب فى بلائه وقوله فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون (السادسة والعشرون) قوله عنها الا أبا يوسف ولم تقل صلى الله عليه ولم كم كم قول الناس اليوم فانهم يرون انهم أن لم يقرنوا بذكر الانبياء الصلاة عليهم فقد عصوا وانما وقد تكلمنا عليه فى المواضع المشروعة وقد تكلمنا عليه فى المؤاضع المشروعة وقد تكلمنا عليه فى المؤاضع المشروعة وقد تكلمنا عليه فى النفسير بتفصيله ففيه الشفاء عن كل ما يعترض من الأسئل الإشكال (السابعة والعشون) قول ابوبها لهما قومى اليب دلك لحقوق منها حق النبوة والزوجية والوسط فى المشرى وكونها على يدير وسروره بها (الثامة والعرب ) قولها المشرى وكونها على يدير وسروره بها (الثامة والعرب ) أولها

وَاللهُ يَشْهَدُ أَنِّى لَصَادُقَةٌ مَاذَاكَ بِنَافَعَى عَنْدَكُمْ لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ وَأَشْرِبَتْ قَلُوبُكُمْ وَلَئِنْ قُلُو اللّهِ اللّهَ قَدْ فَعَلْتُ وَاللّهُ يَعْلَمُ أَنِّى لَمْ أَفْعَلْ لَتَقُولُنَ إِنَّهَا قَدْ بَاءَتْ بِهِ وَلَئِنْ قُلْتُ انِي قَدْ فَعَلْتُ وَاللّهُ مَا أَجِدُ لَى وَلَكُمْ مَثَ لِلّا قَالَتْ وَاللّهُ مَا أَجِدُ لَى وَلَكُمْ مَثَ لِلّا قَالَ فَصَابُر جَمِيلٌ وَاللّهُ يَعْفُوبَ فَلَا فَصَابُر جَمِيلٌ وَاللّهُ لَكُمْ مَثَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَالْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ع

ولا أحمد إلا الله قالت العلما، ولت الحمد أهله ولم يرد عليها رسول الله لأنها قالت الحق ولوحمدته لجاءت بالحق ( التاسعة والعشرون) سأل النبي عن عائشة زينب وهي التي كانت تساميها أي تطلب الظهور عليها وتنازعها في المنزلة ولكنها قالت ألجم سمى وبصرى يعني أن أفول باساني سمعت مالم أسمع أو أبصرت مالم أبصر ( الثلاثون ) قالت عائشة فعصمها الله بدينها وفي الصحيح فعصمها الله بالورع فبينتأن الورع ترك المحظور لا كما يقال عن بعض الباس أنه ترك الشبهات ( الواحد والثلاثون ) قوله وهو الذي كان يسوسه ويستوشيه أما يسوسه فعناه يذكره با كمل الطرق وأشبهها بالحق وبستوشيه يعني يزينه من الوشي وهو ثوب مزين بألوان (الثانية والثلاثون) حلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحا فأنزل الله فيه ﴿ ولا يا أنل أولو الفضل والسعة منكم ﴾ الآية فا مره الله بترك المين والعفو والمغفرة عن يحبأن يغفر له فا جابه أبر بكر الى ماند به الله اليه وعاد الى نفقتة عليه ( الثالثة والثلاثون ) هذا بعضده صحيح الحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر بعضده صحيح الحديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر

رُوَسَلُّمَ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَنْتَنَا فَرُفعَ عَنْكُ وَإِنِّي لَأَتَّبَيِّنُ ٱلسُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ ٱلْبُشْرَى يَاعَائْشَةُ فَقَدْ لَ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَرَاءَتَك قَالْتِ وَكُنْتُ أَشَّدُ مَا كُنْتُ غَضَبًا فَقَالَ لِي أَبُوَايَ قُومِي الَيْهُ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهُ لَا أَقُومُ الَّهِ وَلَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُكُمَا وَلَكُنَ أَحْمَدُ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ بَرَ آءَتِي لَقَدْسَمُونُهُ فَمَا أَنْكُرُ ثُمُوهُ وَلَا غَيَّرْثُمُوهُ وَكَانَتُ عَائشَةُ تَقُولُ أَمَّا زَيْنَابُ بِنْتُ جَحْشِ فَعَصَمَهَا ٱللهُ بِدِينَهَا فَلَمْ تَقُلُ اللَّا خَيْرًا وَأَمَّا أُخْتُهُا حَمْنَةُ فَهِلَـكُتْ فِيمَنْ هَلَكُ وَكَانَ ٱلَّذِي يَتَكُلُّمُ فِيهِ مَسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنُ تَمَايِت وَٱلْمُنْافَقُ عَبِّ نَهُ اللَّهُ بِنُ أَنَّ بِنِ سَاوُل وَهُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوسُهُ وَبَحْمَوْهُ وَهُوَ النَّدَى آوَلَى كَرْهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَهُ قَالَتْ فَحَلَفَ ابُو بَكُرْ أَنْ الاينفع مسطحا بنافعة أبدا فَأَنزَلَ اللهُ تَعَالَى هذه الآيةَ وَلاَيَأْتَل أُولُو

عن يمينه وليا ت الذي هو خبر وفيه لأن يلج أحدكم ببمينه في أهله آشم لله عند الله من أن بخرج عنها كمارة (الرابعة والثلاثون) قال قوم لم يزكر كفارة في هذا الحديث ولا في حديث الضبف حتى قال والله لاأطعمه وليس بدفع الدكفارة أمر ولانظر لا بها قد وجبت با دلة القرآن والسنة قال سبحانه (لا يؤاخذكم الله باللفو في أيمانكم ) وقال صلى الله عليه وسلم لااحلف على بمين فا رى غيرها خراً منها إلا أنيت الذي هر خير

وكفرت عن يميني وقد كان حاف أن لا يحملهم وهي حسنة وقربة فلما ملهم أوجب علي نفسه الكفارة ( الحامسة والثلاثون ) الذي تولى كبره هم منة وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي سلول فلما نزل عذرها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقرأ الآيات وأمر برجايين وامرأة فضربوا حدهم وهو المذاب العظيم في أحد القولين لاه إذا ية وخزى و تدكذيب وقيل العذاب العظيم د ذاب الآخرة ولكنه لم يثبت. وقد قالت عائشة في حسان وأي د ذاب أشد من اله مي فا شارت إلى أنه جرزى في الدنيا بذهاب بصره يعني الذي شهد به وأخبر عمالم ير وهذا الكلام على ماعرض وفي النفسير وغيره تمام الحديث

حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَن مُحَدِّ بِنِ السَّحْقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَن عَن مُحَدِّ بِي السَّحْق عَنْ عَبْدِ اللهِ بِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْوَة عَنْ عَائشَة قَالَت لَمَّا أَزَلَ عُذري قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

## ومنسورة الفرقان

مَرَثُنَ كُمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصل عَنْ اللهِ وَائِل عَنْ عَمْرِو بَنِ شُرَحْبِيلَ عْنْ عَبْدَ الله قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله أَنْ الله قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله أَنْ الله قَالَ قُلْتُ بُمَّ مَاذَا قَالَ أَنْ الله قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الله قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الله عَنْ عَلَى الله قَالَ الله عَنْ عَلَيْهِ وَالله عَنْ عَلَيْهِ وَالله عَنْ عَلَيْهِ وَالله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَلَيْهِ وَالله عَنْ عَلْه وَالله عَنْ عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَبْدُ الله عَنْ عَلْه وَالله وَالله وَسَلّمَ عَنْ الله عَنْ عَلْه وَالله وَالله وَسُلّمَ عَنْ الله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَلْه وَالله وَالله وَسُلّمَ الله عَنْ عَلْه وَالله والله والله والله والله والله والله والله عَنْ عَبْدُ الله عَنْ عَلْه والله والل

ومن سورة الفرقان

حديث الكبائر قد تقدم

﴿ قَالَ الْوُعِلِينَةِي هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحيح مرض عَبدُ بن مُميد حَدَّثَنَا سَعيدُ بْنُ الرَّبِيعِ أَبُوزِيد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصل الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائل ءَن عَبْد الله قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَثَّى الدَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نَدًا وَهُوَ خَلَقَكَ وَأَنْ نَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ أَوْ مِنْ طَعَـامِكَ وَأَنْ تَزَّنَّي يَحَليـلَةً جَارِكَ قَالَ وَتَلَا هَـذه ٱلْآيَةً وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَمَّا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلنِّيحَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَزَنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاءَنُ لَهُ ٱلْعُذَابُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَة وَيَخْلُدُ فيه مُهَانًا ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتُي حَديثُ سَـفْيَانَ عَنْ منصور وَ الْأَعْمَشُ أَصَحْ مِنْ حَدِيثِ وَاصِلَ لَأَنَّهُ زَادَ فِي إسْنَادِهِ رَجَلًا مَرْثُنَ مُحَدُّ بْنُ ٱلْمُثَنَّى حَدَّثْنَا مُحَدُّ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ شَعْبَةً عَنْوَاصٍ. لِعَنَا في وَأَثَل عَن عبد الله عن ألنَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوه قَالَ وَهَكَذَا رُوَّى شَعَبَّةً عَنْ وَاصل عَنْ أَبِي وَأَثُلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذَّكُرْ فِيهِ عَمْرُو بْنَ شُرَحْبِيلَ



# ومن سورة الشعراء

# ومن سورة الشعراء

ذكر حديث عائشة وابى هريرة وابى موسى عن النبى عليه السلام فى تفسيرةوله (وأنذر عشيرتك الاقربين)

(الاسناد)اما حديث ابي موسى فمعلول كما ذكره ابو عيسى إذ هوغير معروف ولم بذكر حديث ابن عباس وهو مخرج فى الصحيح و نصه فى كتاب الاحكام (١) وهذا مجمرع من روايات وكتب وفيه عشر فوائد (الاولى) روى كما قدمنا أن النبى صلى الله عليه وسلم قالها صباحا بمكة قائما على الصفا وروى ابن القاسم عن مالك أنه قالها يوم مات و نصه قال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) بياض بقدر ثمانية اسطر من الأصل فليرجع الى أحكام القرآن

عَائِشَةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلَى وَابْنِ عَبَّاسِ مَرْثِ عَبْدُ بَنُ حُمَيْدِ وَكَرِّيًا بْنُ عَدِّى اللهِ بْنُ عَمْرُ و الرَّقَىٰ عَنْ عَبْدَالْلَكَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَا نَزَلَتْ وَانْذُرْ عَشَيْرِتَكَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَا نَزَلَتْ وَانْذُرْ عَشَيْرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُرَيْشًا فَخَصَّ وَعَمَّفَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُرَيْشًا فَخَصَّ وَعَمَّفَقَالَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشًا فَخَصَّ وَعَمَّفَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُرَيْشًا فَخَصَّ وَعَمَّفَقَالَ عَلَيْهُ مَنَ اللهِ ضَرَّا

عليه وسلم فى اليوم (١) ( الثانية ) قوله فصعد الصفا يريد الاسماع وكل من قصده اعلى ،كمانه ولذلك شرع للمؤذن صعودالسطوح والمواضع المرتفعة ليكون أقوى اصوته وأسمع له (الثالثة) قوله فنادى ياصباحاه والمنصود يا، ن أصبح وهى كلمة عربية مفهومة بينهم وعربيتها (٢) (الرابعة) هذا مستنى من دعوى الجاهليه لآنها ليس فيها عصبية ولا تدعو الى حمية (الخامسة ) بين صلى الله عليه وسلم بما قال لهم إنه لا يكون له وليا ولا يقبل في الفيامة الاعلى من أعرض عن الدنيا وأقبل على المولى وان القرابة لا تفع الا اذا افترن بها العمل الصالح (السادسة) قوله في حديث بي ذر إن آل بي طالب ليسوا لى بأوليا، أنكره المغرورون من أهل الأدب الذين يتمسكون المعنى اذ الولاية إنما تكون بالدين و الاستقامة كها كانت له لى بن الى طالب في الله عليه وسلم مرب كنت مولاه فعلى مولاه وذلك بالدين في قوله صلى الله عليه وسلم مرب كنت مولاه فعلى مولاه وذلك بالدين.

وَلا نَفْعاً يَا مَعْشَرَ بِنِي عَبْد مَنَاف أَنْهَذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَانِي لاَ أَمْلُكُ لَكُمْ مِنَ اللهَ صَرَّا وَلاَ نَفْعاً يَا مَعْشَرَ بَنِي قَصَى أَنْقَذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَانِي لاَ أَمْلُكُ لَكُمْ صَرَّا وَلاَ نَفْعاً يَا فَاطَمَهُ بَنْتَ الْفُسُكُمْ مِنَ النَّارِ فَانِي لاَ أَمْلُكُ لَكُمْ صَرَّا وَلاَ نَفْعاً يَا فَاطَمَهُ بَنْتَ عُمَّدَ الْفُلُكُ لَكُ صَرَّا وَلاَ نَفْعاً يَا فَاطَمَهُ بَنْتَ عُمَّدَ اللهُ لَكُ وَمَرَّا وَلاَ نَفْعاً يَا فَاطَمَهُ بَنْتَ عُمَّدَ اللهِ الْمُلكُ لَكُ صَرَّا وَلاَ نَفْعاً انَّ اللهُ مَنَ النَّارِ فَانِي لاَ أَمْلكُ لَكَ صَرِّا وَلاَ نَفْعاً انَّ اللهُ مَنْ صَحِيحُ لَكُ رَحِماً سَأَنْلُمُ الْوَجْهِ يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً صَرَّا عَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ طَلْحَةً صَرَّى مُوسَى أَنْ عُمْرِعُنْ مُوسَى أَنْ مُوسَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكِ الْمُنْ عَمْرِعُنْ مُوسَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكِ الْمُنْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْمَ عَلْمَ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُو

سأبلهاببلالها يعنى فى الدعاءلهم واشفاعه عند ، لله كما فعل با بى طالب وهو كافر فكيف بالمؤمنين من ذريته (الثامنة ) فى صحيح مسلم وأنذر عشير تك الاقربين ورهطك منهم المخاصين وهذا من المنسوخ فلا يفتقر الى نظرفيه (التاسعة) وله يافاطمة أنقذى نفسك من النار كلام بديع هذا نوح عليه السلام لما كفرا بنه لم تنفعه بنو ته وهذا إبراهيم لما كفر أبوه لم تنفعه أبوته كذلك أبوطالب لم تنفعه من النجاة من المذاب ولا ابن نوح بياناً أن العصمة بالعمل لا بالقرابة وكذلك سبب الصلة وهو النكاح لم ينفعه لعدم الايمان وقد بينه سبحانه فى

وَسَلَمْ نَحُوهُ مِعْنَاهُ مِرْضَا عَبْدَالله بَنُ أَبِي زِيَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُوزَيد عَنْ عَوْفِ الْبَنْ قَسَامَة بَنِ زُهَيْ حَدَّثَنَا أَلاَّ شَعْرِثْى قَالَ لَمَّا نَزَلَ وَأَنْذِرْ عَشيرَ تَكَ الله قَلَمْ وَسَلَمَ أَصْبَعَيْهِ فِي أَذْنَيْهِ فَرَفَع الْأَقْرَبِينَ وَضَعَ رَسُولُ أَلله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَصْبَعَيْهِ فِي أَذْنَيْهِ فَرَفَع مِنْ صَوْتَه فَقَالَ يَابَنِي عَبْد مَنَاف يَاصَبَاحَاهُ ﴿ قَلَالُوكُ مِنْكَ هَذَا حَديث مَنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَديث أَبِي مُوسَى وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَوْف عَنْ قَيْد مَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم مُرْسَلًا وَمَ مَنْ عَديث عَنْ أَبِي مُوسَى وَهُو أَصَحْذَا كُرْتُ بِهِ مُعَمّد بَنَ إِسْمَعِيلَ فَلَمْ يَعْرِفُهُ مَنْ حَديث أَبِي مُوسَى وَهُو أَصَحْذَا كُرْتُ بِهِ مُعَمّد بْنَ إِسْمَعِيلَ فَلَمْ يَعْرِفُهُ مَنْ حَديث أَبِي مُوسَى وَهُو أَصَحْذَا كُرْتُ بِهِ مُعَمّد بْنَ إِسْمَعِيلَ فَلَمْ يَعْرِفُهُ مَنْ حَديث أَبِي مُوسَى وَهُو أَصَحْذَا كُرْتُ بِهِ مُعَمّد بْنَ إِسْمَعِيلَ فَلَمْ يَعْرِفُهُ مَنْ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى وَهُو أَصَحْذَا كُرْتُ بِهِ مُعَمّد بْنَ إِسْمَعِيلَ فَلَمْ يَعْرِفُهُ مَنْ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى وَهُو أَصَحْذَا كُرْتُ بِهِ مُعَمّد بْنَ إِسْمَعِيلَ فَلَمْ يَعْرِفُهُ مَنْ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى وَهُو أَصَحْذَا كُرْتُ بِهِ مُعَمّد بْنَ إِسْمَعِيلَ فَلَمْ يَعْرِفُهُ مَنْ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى وَهُو أَصَحْذَا كُرْتُ بِهِ مُعَمّد بْنَ إِسْمَعِيلَ فَلَمْ يَعْرِفُهُ مَنْ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى

ومن سورة النمل

حَرَثُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ

قولهو ﴿ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوحوامرأة لوط ﴾ ﴿ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ﴾ لم تنتفع زوجتا نوحولوظ بايمان زوجبها ولم يضر امرأة فرعون كفر زوجها فرعون .

[سورة النمل] حديث الدابة قد تقدم في كتاب الاشراط عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ تَخُرُجُ الدَّابَةُ مَعَما خَاتَمُ سُاجًانَ وَعَصَا مُوسَى فَتَجْلُووَجُهَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ تَخُرُجُ الدَّابَةُ مَعَما خَاتَمُ سُاجًانَ وَعَصَا مُوسَى فَتَجْلُووَجُهَ الْمُوْمِن وَتَخْتِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ الْخَاتِم حَتَى إَن أَهْلَ الْخُوان لَيَجْتَمعُونَ فَيَقُولُ الْمُؤْمِن وَتَخْتِمُ أَنْفَ الْكَافِر الْخَاتِم حَتَى إَن أَهْلَ الْخُوان لَيَجْتَمعُونَ فَيَقُولُ هَا عَا مُؤْمِن وَيُقَالُ هَا عَا يَا كَافِرُ ويَقُولُ هَذَا يَا كَافُرُ وهَذَا يَا مُؤْمِن عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَن غَيْر هَذَا الوَجْهِ فِي دَابَةً الْأَرْضِ وَفِيهِ عَن النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِن غَيْر هَذَا الوَجْهِ فِي دَابَةً الْأَرْضِ وَفِيهِ عَنْ أَنِي أَمَا مَن غَيْر هَذَا الوَجْهِ فِي دَابَةً الْأَرْضِ وَفِيهِ عَنْ أَنِي أَمَا مَةً وَحُذَيْفَةً بْنِ أَسَيْد

### ومن سورة القصص

# ومن سورة العنكبوت

حَرِّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ سَمَاكُ بِن حَرْبِ قَالَ سَمَعْتُ مُصْعَبَ بِنَ سَعْد يَحَدَّثُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

# ومن سورة العنكبوت

ذكر حديث سعد أنزلت في أربع آيات فذكر قصة أم سعد حسن صحبح . روى المفسرون أنها نزات في عياش بن أبي ربيعة كاذأخا أبي جهل لا مه هاجر مع عمر فجاء أبي وائل ورآه مع صاحب له وخدعاه حتى حملاه موثقا مجل دا إلى مكة وقالت له أمه امراة من بني تميم والله لا تزال في المذاب حتى ترجع عن دين محمد فنزلت الآية (قال ابن العربي) وليس يمتنع أن تنزل الآية في الوجهين وهذا لا يتعارض ولا يتنافض . والعربية) قوله شجروا فاما يعني فتحوه حتى يلفوا فيه الطعام أو الشراب المعتاد إذ كان قد تعذر ذلك عام العادامة الوصال

الا حكام في اربع مسائل (الاولى) قوله ووصينا فد بينا الوصية في التفسير وغيره وهي القول المأمور بامتثاله من القائل للمقول له وهو العهد (الثانية) خوله حسنا مما اختلف في عربيته وأصوله فا ما عربيته فقالوا إن الحسن

الآية ووصّينا الانسان بوالديه حُسنا الآية ﴿ قَالَ بَوُعِينَى هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَحِيحٌ مَرَثُ اللهِ اللهَ عَمُودُ بن عَيلان حَدَّيَ اللهِ السَّامَة وَعَبْدُ الله بن حَرَب عَن اللهِ بن حَرَب عَن أَي بن مَرْب عَن أَي صَعْيرَة عَنْ سَمَاك بن حَرَب عَن أَي بن مَر السَّهُ مَيْ عَن النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَى قُوله تَعَالَى وَتَأْتُونَ فَي نَادِيكُمُ المُنكَر فَال كَانُوا بَحْدُ فُونَ أَهْلَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَى قُوله تَعَالَى و تَأْتُونَ فَي نَادِيكُمُ المُنكَر فَال كَانُوا بَحْدُ فُونَ أَهْلَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم فَى قُوله تَعَالَى و تَأْتُونَ فَي نَادِيكُمُ المُنكَر فَال كَانُوا بَحْدُ فُونَ أَهْلَ الْأَرْضِ وَيَسْخُرُونَ مَنْهُمْ فَى نَادِيكُمُ المُنكَر فَالَ كَانُوا بَحْدُ فُونَ أَهْلَ الْأَرْضِ وَيَسْخُرُونَ مَنْهُمْ فَى نَادِيكُمُ المُنكَر فَالَ كَانُوا بَحْدُ فُونَ أَهْلَ الْأَرْضِ وَيَسْخُرُونَ مَنْهُمْ فَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَوْ لَه عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَوْ لَه عَن عَلَيْه عَنْ اللهُ عَنْ فَوْ لَه عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَدْ فَهُ مِن حَدِيث حَاتِم بن أَي فَعَن اللهِ عَنْ أَيْ اللهُ عَنْ عَدَيث حَدَيث حَدَيث حَدَيث حَدَيث عَدْنُ إِنّا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ عَدَيث حَدَيث حَدَيث عَدْنُ إِنّا اللهُ عَنْ اللهُ عَدْنُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَدْنَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَدْنُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَدْنُ عَدْنُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْ الْعَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُو

والحسن بمعنى كالبخل والبخل وقبل الحسن الفعل بضم الحاء وفتحها الاسم وأما أصوله) مقالت المعتزلة وإخوانهم من الفلاسفة إن الحسن صفة تقوم بذات الشيء كالمون وقال أهل السنة إنه عبارة عن مدح الشارع له والقبح عبارة عن ذم الشارع له ولايسكرن له منه معنى يقرم بذاته فالمعنى خولوا الناس عموما وللوالدين خصوصا قولا حسنا وافعلوا بهم فعلا حسنا أى ممدحان من الشرع مأمور بها منه وهذا مذكور مدلول عليه بخلافه موأدلته في كتب الأصول (الثالثة) قوله وإن جاهداك أى كلفاك الجهد وهي ما المشقة والفعل الشاق والاثمر المكروه على أن تشرك بي فلا تفعل ذلك وعلى ظاهر مساق الحديث وان عذباك كا روى في شأن عياش بن وعلى ظاهر مساق الحديث وان عذباك كا روى في شأن عياش بن أخوه وغيره ولو صح أنها نزلت في شأن عياش وتعذيب أبي جهل له أخوه وغيره ولو صح أنها نزلت في شأن عياش وتعذيب أبي جهل له الكان ذلك منسوخا بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وإما أن

صَغيرَة عَنْ سَمَاكَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الطَّبِيُّ حَدَّثَنَا سَايِمُ بْنُ أَخْضَرَعَنْ عَنْ حَاتَم بْنِ أَبْحَصَرَعَنْ عَنْ حَاتَم بْنِ أَبِي صَغِيرَة بِهِذَ ٱلْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

ومن سورة الروم

مَرْثُنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدُ الله الْجُنَحَى حَدَّنَا اللهُ عَلَيْهِ الْزُهْرِيُّ عَنْمَةَ اللهِ عَنْمَةَ مَدَّنَا عَبْدُ اللهِ عَنْمَةَ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْمَةً عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَنْمَةً عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِأَبِي.

كان نزولها الإجل ترك أم جمل وعياش وأم سعد لطعامها حتى تموت أو يكفر أبناهما فالآية محكمة وموتها كموت الكلب (الرابعة)قال قوم إن هذه الآيات من أرل سورة العنكبوت إلى قوله ولقد أرسلنا نوحا مدنية ولم يثبت ذلك فان حديث سعد الصحيح وما جرى له ثابت ويحتمل أنه جرى له بمكة وحديث اقبل أبى جمل إلى المدينة وحمله أخاه عياش بن أبى ربيعة لامه إلى أمه و تعذيبه على أن يرجع إلى رضاها فى ترك دينه لم يثبت فلا يقضى به فى فتوى ولاحكم.

# ومن سورة الروم

ذكر حديث ابن عباس فى شأن أبى بكر ومراهنته لقريش على غلبة الروم وذكره أيضاً من طريق ينار بن مكرم الاسلمى حديثان صحيحات حينان وان اختلفت ألفاظهما. (الغريب) في الا الفاظ (الا ولى) منهما قوله في مناحبته يعني لقريش يعني فيها النزم لهم والنزموا له في ظهور الروم على فارس أو فارس على الروم والنحب هو الواجب ومنه قوله تعالى ﴿ فنهم من قضى نحبه ﴾ (الثاني) قول المنبي صلى الله عاليه وسلم له ألا أخفضته وروى احتطت فاما أخفضت معناه نقصت ما تركت من مقتضى البضع وهي العشر فانه ترك ما يحتمله الله ظمس سنين ولو جعات أجلا عشرا أو تسعا لكان أولى بك واحتياطا لك على الرواية الآخرى (الثالث) المراهنة وهي عبدارة عن الاتفاق على التزام شي، في ظهور أحد أمرين تعارضا في القول أو في الوجود وادعى فريقان كل واحد منها والتزموا على ذلك غرما وجعات كل طائفة فيه رهنا (الرابع) كل واحد منها والتزموا على ذلك غرما وجعات كل طائفة فيه رهنا (الرابع) الغلب مصدر غلب يغلب غابا وغابة دون حذف شي، (الخامس) البضع

مَنْ هٰذَا ٱلوّجه كَذَا قَرَأَ نَصْرُ بَنُ عَلَى غَلَبَتِ ٱلرُّومُ صَرَفَ ٱلْخَسَيْنَ بَنُ عَرْيِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ٱلْفَرَادِي عَنْ سُفَيانَ الْكُوْدِي عَنْ حَبِيب بَن أَبِي عَمْرَةً عَنْ سَعِيد بِن جُبَيْرِ عَن أَبْن عَبَاسِ فِي اللَّهُ وَي عَنْ حَبِيب بَن أَبِي عَمْرَةً عَنْ سَعِيد بِن جُبَيْرِ عَن أَبْن عَبَاسِ فِي قَوْل الله تَعَالَى آلَمُ عُلَبَت ٱلرُّومُ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ قَالَ عَلَبَت وَعُلَبَت وَعُلَبَت عَلَيْ اللَّهُ وَلَا أَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يقيال بكسر البياء وفتحهما لغتيان

رالاصول) في أربع مسائل ( لا ولى) في هذا باب من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآياته الدالة على نبرته وهي الاخبار عن الغيرب المستقبلة التي لا يعلمها الاعلام الغيوب في أخباره عن غلبة الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ( الثانية ) ان الله حرم أكل المال بالباطل ومنه المخداطرة على جمل والمناحبة عملي رهن وقد كان ذلك يجرى في صدر الاسلام كما كان يجرى سائر الاحكام قبل بيان عوجوه الحلال والحرام حتى أبزل الله الآيات وفصل ذلك كله تفصيلا ولم يبيق من ذلك شي يسة على الافي سباق الخيل ونحوه تحريضا على الجهاد يبيق من ذلك شي يسة على الافي سباق الخيل ونحوه تحريضا على الجهاد

وتحضيصا على التأهب للاعداء والاستعداد حسبا بيناه فى بابه (الثالثة) و بومئذ يفرح المؤمنون بنصرالله ﴾ قيل بنصر الله المسلمين المي المشركين يوم بدر وقيل بظهور الروم على فارس فى ذلك الروم والذى يقتضيه النظر أن المؤمنين فرحوا بالوجهين أما فرحهم بظهور المسلمين على المشركين فأمر ظاهر لمافيه من عنى الاسلام وظهور الدين وعموم الدعوة وأمافر حهم بظهور الروم على فارس فلا نهم أهل كناب ويقرون بالنبوة فى الجملة فبمقدار

مُكَرَّم ٱلْأَسْلَمُّ قَالَ لَمَّا نَزَلَت آلَمْ عُلَبت ٱلرُّومُ في أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْمِنْ ٱلآية قاهرين للروم وكان المسلون بحبون ظهور الروم عليهم لانهم وَ إِيَاهُمْ أَهُلُ كُتَابٍ وَذَلَكَ قُولُ أَللَّهُ تَعَالَى يُومَئذ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ بنَصِر أَلَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُحَبُّ ظُهُورَ فَارِسَ لَأَنَّهُمْ وَايَّاهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ كَتَابٍ وَلاَ إِيمَانِ بَبِعْثُ فَلَمَّا أَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَىٰ هذه ٱلْآيَةَ خَرَجَ أَبُو بَكْرِ ٱلصِّدِّيقُ رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُ يَصِيحُ في نَوَاحي مُكَّةَ آلْمُغُلِّبَ ٱلرُّومِ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدَ غَلِّبِهِمْ سَيَعْلَبُونَ في بضع سنينَ قَالَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشِ لأبي بَكْرِفَذَلكَ بَيْنَاً وَبَيْنَكُمْ زَعَمَ صَاحِبُكُمْ أَنَّ ٱلرُّومَ سَتَغْلُب فَارِسَ فِي بِضْعِ سَنينَ أَفَلَا نُرَاهِنُـكَ عَلَى ذَلكَ قَالَ

هذه المشاركة وقعت المسرة المشاركة على قوم بجحدون الكتاز و يكذبون الرسل فناهيك بالمسرة بالنصديق بجميع الرسل والآقرار بجميع الكتب والامتثال لامر الله فى الجميع ( الرابع ف) لما كان اسم البضع من الثلاث الى العشر فا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابو بكر بالآقل على رواية وبالوسط على أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا احتطت فأخذت بالأكثر فكان هذا أصلا فى الاخذ بالاحتياط فى الامور المحتملة حتى يخرج المر، الى التحقيق أي

عَلَى قَالَ وَذَلِكَ قَبْ لِ مَانَ وَقَالُوا لَا يَيْ بَكُر كُمْ نَجْعَلُ، الْبَضْعُ ثَلَاثُ سنينَ إِلَى تَسْعِ سنينَ فَسَمَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَسَمَّوا اللَّهِ اللَّهِ عَالَى الْبَصْعُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ قَالَ فَسَمَّوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ قَالَ فَسَمَّوا اللَّهُ ال

يقاربه وقد روى ابن وهب وابن الفاسم عن مالك أن البضع من ثلاث الى تسع فلو أفر رجل ببضع ثم قال هى أفل من ثلاث حلف وأعطى ثلاثا الأمها اول الدرجات فان نكل حاف المفرله وأخذ مالا يزيد على تسعة فان لم يحلف أخل أن ثلاثة مفردة أو مضافة الى عقب، الفوائد المطلقة في ثلاث مسائل (الاولى) قبل كان غلب الروم في أذر عات من ارض الشام وقبل كان على بيت المقدس ثم انزعه الروم من ايدى فارس وهم احق به في الجملة على ما تذره والمسلمون أحق بالنحتيق ولكن الذنوب تحبط فارس على الشارل وتخرب المرانب (الثانية) أرى غلبت بفتح الدين ومغناه غلبت اولا فارس على الشام ثم غلبتها فارس على بعضها أخر الله أنها سترجع الى ماغلبت عليه ثم أخبر ان الكل سيرجع تحت دعوة النبي عليه السلام وملك الاسلام وطمن أبا بكر ابنه عبد الرحمن وضم في ان بالم وقبل أبى بن خلف والى بن بكر وقبل أبى بن خلف وضمن أبا بكر ابنه عبد الرحمن وضم في أمية بن صفوان و كانت المراهنة

سنينَ فَالَ وَأَشْلَمَ عَنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثَيْرٌ قَالَ هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثَ يَنَّارِ بِنِ مُكَرَّمٍ لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَبْنَ أَبِي ٱلرِّنَاد

# ومن سورة لقمان

صَرَّ قُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرِ عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ زَحْرِ عَنْ عَلِيِّبْنِ. يَزِيدَ عَنْ الله بْنِ زَحْرِ عَنْ عَلِيِّبْنِ. يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِم بْنِ عَبْدِ اللَّه حَنِ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَوْلَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِم بْنِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَوْلَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ اللهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا اللهَ يَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا اللهَ يَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا اللهَ يَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ

أولا على عشر قلائص نحر بعضها فى الحال وأخر الباقى حتى يكون آخر الأور فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى بكر زائده فى الحظ ومادة فى الأجل فجعلوها مائة قلوص إلى عشر سنين.

## ومن سورة لقمان

ذكر حديث أبي أمامة فى تعايم القينات وبيعهن وتحريم ثمنهن ضعيف وقد تقدم القول فيهن فأما الذى يتعلق بالآية من ذلك ففى خمس مسائل (الأولى) اللهو هوكل شغل لافائدة فيه أخروية ويستعمل فى الدنوية بجازا ويكون فى الفعل ويكون فى القول فاذكان فيه إثم كان الهوا أيضاً وهوأشده مراكانية) فى سبب نزولها ومعناها وفيه أقوال (الاول) هو اشتراء الرجل

الجارية تغنيه ليلا ونهارا قاله ابن عباس الثاني هو الغناء قاله ابن عمر وغيره الثالث هو الشرك قاله الضحاك ( الرابع ) أنها نزلت في شأن النضر بن الحارث كان يشترى الكتب التي فيها أخبار فارس والروم ويستهزى بالقرآن اذا سمعه ويقول محمد بحدثكم عن عاد وثمود وأنا أحدثكم عن فارس والروم ( الثالثة ) أما قول ابن عباس إنها نزات في كل من كانت لهـ مغنية تغنيه ليلا ونهارا فلم يصح سندا ولا يصح معنى لما بيناه في غير كناب وفي هذا من أن شماع الغناء ليس بحرام لامن قينة ولا من غيرها" بتفصيل. أما من قينته فلا نها وصوتها وفرجها وظاهرها وباطنها حلال. كل ذلك من غير استثناء وأمامن غيرها فلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر شمعاجاريتين من جراري الانصار تغنيان عند عائشة وكانتا أمتين وهو عرف اسم الجارية وعربيتها فان كانت حرة فلا يستمع اليها لأن الامة ليس وجهها عورة ولاصوتها بخلاف الحرة وقد اكملنا القول في. موضعه وأ.ا قول ابن عمر أن اللهو هو الغناء فلم يثبت ذلك في الآية لا نه لم طلق لهو الحديث وإنماقيده بصفة مي قوله ﴿ ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ سبيل الله هزوا﴾ وليست هذه صفة الغنا. وإنما هو لهو مطلق وقد. يكون غيره وأما من قال إنه الشرك وأدخل حديث النضر فيه فهومحتمل

إِنَّمَا يُرُوَى مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ وَالْقَاسِمُ ثَقَةٌ وَعَلَيْ بُنُ يَزِيدَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ قَالَ سَمَعْتُ مُحَدًّا يَقُولُ الْقَاسِمُ ثَقَةٌ وَعَلِي بُنُ يَزِيدَ يُضَعَّفُ

# ومن سورة السجدة

وَرَثُنَا عَبْدُ اللهُ بِنِ أَبِي زِيَادَ حَدَّثَنَا عَبْدَ الْعَزِيزِ بِنُ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهُ

وبه متصل الرابعة ألا ترى إلى ماأعقب هذه الآية به الآية الآخرى فقال ﴿ وإذا تتلى علبه آياتنا ولى مستكبرا كائن لم يسمعها كائن فى أذنيه وقر فبشره بعذاب ألبم ﴾ . (الخامسة ) وروى مالك عن محمد بن المنكدر قال إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين الدين كانوا ينزهون أسها عهم عن مزامير الشيطان ذا دخلوهم فى رياض المسك وأسمعوهم حمدى ولم يصح .

# ومنسورة السجدة

ذ كر حديث أنس بن مالك أر. قوله ﴿ تَتَجَافَى جَوْبُهُمُ عن المضاجع ﴾ أى ترتفع عن المضاجع يقال جفا يجفو جفا، ارتفع الزَّنَاد عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَة يَبْلُغُ بِهِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْقَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَنْهُ تَعَالَى أَعْدَدْتُ لِعبَادى الصَّالِحِينَ مَالاَ عَيْنُ رَأَتُ وَلَا أَذُنْ سَمَعَت وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرَ وَتَصْديق ذَلَكَ في كتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَلا وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرَ وَتَصْديق ذَلَكَ في كتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَلا تَعْلَمُ نَفْسَ مَا أَخْفَى لَهُمْ مَنْ قُرَّة أَعْيُنِ قَالَ هَذَا حَدَيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ تَعْلَمُ نَفْسَ مَا أَخْفَى لَهُمْ مَنْ قُرَّة أَعْيُنِ قَالَ هَذَا حَدَيثُ حَسَنْ صَحِيح مَرَتُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ وَعَبْدُ اللَّاكِ

والجفا. ننيض الصلة لأنه معنى رفعها وأزالها فها من معنى واحد ·

الفوائد: المطافة في مسائل (الاولى) اختلف الناس في فسر هذه الآية على الفوائد: المطافة في مسائل (الاولى) اختلف الناس في فسر هذه الآية على أفوال الاول أنها نزلت في منافقين كانوا اذا قامت الصلاة خرجوا من المسجد، الثابى نزلت فيمن يصلى بين المغرب والعشاء ه الثالث نزلت في صلاة العتمة قاله عطاء، الرابع نزلت في قيام الليل قاله مالك والا وزاعى، الخامس ملازمة ذكر الله روى عن ابن عباس (الثانية) هذه كلما مما كنا نفيض فيه لولا الحديث الصحيح أنها نزلت في انتظار صلاة العتمة ولا شكال في أن كل من ترك الضجمة ونبذ الراحة أنه داخل فيها باللفظ والمدنى في عمر مالاوقات والحالات وخصوصها (الثالثة) في تسمية العشاء بالعتمة وقد تقدم في كتاب الصلاة

#### ح\_لىث

عنأبي هريرة اعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ( الاصول ) في ثلاث مسائل ( الأولى ) . ذهب المتكامون الى انحصار الاجناس وأنه لاموجرد يخرج عن

وَهُو اَبْنُ الْجَبْرُ سَمَعاَ الشَّعْنَيِّ يَقُولُ سَمَعْتُ الْمُغْيِرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَلَى الْمُنْبِرَ يَرْفُعُهُ إِلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ انَّ مُوسَى عَلَيْهُ السَّلَامُ سَأَلَرَ بَهُ فَقَالَأَى رَبُّولًا أَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُ وَلُ انَّ مُوسَى عَلَيْهُ السَّلَامُ سَأَلَرَ بَهُ فَقَالَ أَيْ رَبُّولًا أَيْ رَبُّ أَيْ أَهْلِ الْجُنَّةَ أَدْخُلُ الْجُنَّةَ قَالَ رَجُلْ يَأْتِي بَعْدَمَا يَدْخُلُ الْجُنَّةُ فَيَقُولُ كَيْفَ أَدْخُلُ وَقَدْ نَزُلُوا الْهَ الْدُخُلُ الْجُنَّةَ فَيَقُولُ كَيْفَ أَدْخُلُ وَقَدْ نَزُلُوا الْهَا لُهُ الْدُخُلُ الْهُ الْدُخُلُ الْجُنَّةَ فَيَقُولُ كَيْفَ أَدْخُلُ وَقَدْ نَزُلُوا الْهَا لَهُ الْمُؤْلِقَةُ فَيْقُولُ كَيْفَ أَدْخُلُ وَقَدْ نَزُلُوا اللهَ الْمُؤْلِقَةُ فَيَقُولُ كَيْفَ أَدْخُلُ وَقَدْ نَزُلُوا الْهَا لَهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ولا موجرد أكمل مر. عدة الموجودات ولا ترتيب ولا رصف أحسن من هذا الرصف ولا من هذا الترتيب ولو كان في الوجود أكمل منه ولا يفعله الباري سبحانه لناقص ذلك الجود) فلا تحفلوا بالقولين فأنها لغو من القول ايس في ضرورة العقل ولا في دايله مايقتضي انحصار الموجودات لاجنساولا نرعا بل قد جا. في صحيح الحديث مايدل على بطلان هذا القول في موضعين( أحدهما ) في حديث الاسراء نغشيها ألوان ماأدرى ماهي ولم ير فيها شيمًا ما عهد في الدنيا (الثاني) قول في هذا الحديث مالا عيزرأت ولا أذن سمعت ولاخطرعلى قاب بشر و دندان نصاذ ظاهران لاتحان في المراد وتد بينا الرد على غلاة الصوفيه في أنه لا يجب على الله شي ولا يناقض الجود ترك شي وعهدى بأصببغ بن زدنفة يقول هذا كلام من لم يتبحر في الاصول ولا تدرب بالمعقول ولاتدرب جنانه في النظريات ويا أيها المسكين هذا الميدان فهل من حائز رهان وهذا موضع الكلام فابن اللسان؟ قلوأقولفسترى مايتحصل (الثالثة) قوله ﴿ جزا. بما كانوا يعملون ﴾ [ قالت القدرية وجملة المبتدعة الجزاء على العمل واجب على اللهوته لى عز ذلك وقال أهل السنة الجزاء فضل من الله ولا تستحق العدل جزاً إذا خاص فان مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مَا كَانَ لَلَكَ مِن مُلُوكِ ٱلدُّنْيَا فَيَقُولُ نَعَمْ أَىْ رَبِّ قَدْ رَضِيْتُ فَيُقَالُ لَهُ فَانَّ لَكَ لَكَ

لله من النعم ما يكافئ أقلها اكثر العمل لكنه أنعم بالنوفيق للعمل وأنعم بالثراب عليه وذلك قوله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن والذي احلنا . دار المقامة من فضله ( الثالثة ) قوله اعددت لعبادي دليل على ان الجنة مخلوقة إذ لا يقال أعددت الافيما كان موجودا عربية وعرفا .

#### حديث

ذكر حديث المغيرة بن شعبة يرويه الشعبى قال سمعته على المدبرية ولفذكر حديث رسول القصلى الله عليه وسلم عن موسى وسؤاله ربه عن أدنى اهل الجنة منزلة حسن صحيح (الاسناد) هذا حديث صحيح مشهور برويه المغيرة بن شعبة ذكر البوعيسى شطره وكمله الصحيح واللفظ لمسلم (الثانية) ذكر الدارقط، هذا الحديث فى الاستدراك على الصحيحين فقال انه اختلف فيه على ابن عيينة فقيل فيه رواية وقد قيل مر فرعا وقيل موقوفا على المغيرة ولهذالم يخرجه البخارى والعربية). وى أدنى أهل الجنة وروى آخر أهل الجنة وأنكره بعضهم فقال إنماهو اخر أهل الجنة وأنكر لفظ آخر فصحفه باجر وقال هو من قولهم المسالة أخر كسب الرجل اى أدناه وكله أخر إنما تستعمل فى الذم ولذلك روى فى حديث الزاني أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الاخر زنا يعنى نفسه ولفظ أخس انما هو بمعنى أنقص وهو أدني فيه ذم فهو اولى وقد كان عندناه من يظر به أهل بلادناالعلم يصحف الروايات فيه ذم فهو اولى وقد كان عندناه من يظر به أهل بلادناالعلم يصحف الروايات

هٰذَا وَمثْلُهُ وَمثْلُهُ وَمثْلُهُ فَيَقُولُ رَضِيتُ أَىٰ رَبِّ فَيُقَالُ لَهُ فَانَّ لَكَ هَذَا وَعَشْرَةً أَمْثَالِهِ فَيَقُولُ رَضِيتُ أَىٰ رَبِّ فَيُقَالُ لَهُ فَانَّ لَكَ مَعَ هَذَا مَا أَمْثَهَتُ نَفْسُكَ وَلَذَّتُ عَيْنُكَ فَ قَالَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَ

باختياره ايفهمهاوهو عنها بعيد فهما بعيد دينا بعيد رواية واغتربها فتيةأغمار ومشيخة أعيار · قوله وقد أخذ الناس أخذ اتهم واحدتها إخذة بكـــسر الألف وهو اسم الشيء الماخوذ ·

(الاصول) في مسئاتين قوله أثرضيأن يكون لك اكان المك من الوك الدنيا وقد بينا في غير موضع أن الجنة مثل الدنيا في الاسهاء لافي المعاني وشرحنا كيف الموافقة والمخالفة بينهما في اعيان السميات واختلاف الذوات وحققنا على الجملة أن لذات الجنة حسية مدركة بالحواس المتذ به المنها ونيها وان مما تربى به الجنة على الدنيا أن الجنة لا تفنى ولا تستحيل و لا تتقدر الى غبرذلك من وجوه النقص وأن ذلك كله موجود في الدنيا (الثالثة) انما كان تصد السي أن يعرف اعلى اهل الجنة منزلة فتوسل الى ذلك بأن يسأل عن ادناه منزلة من من مرتقى فقال الله له حين كشف السؤال عن ذلك هو الذي أردت ان تسأل عنه فا علمه انه ليس مما يدرك الا بمعاينته و لا يعرف الا بمباشرته كما تقدم بيانه وقد سبق كيف التوازن بين الجنة ونعيمها وما في الدنيا من ذلك بما فيه بلاغ .

## ومن سورة الأحزاب

مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا صَاعَدُ الْخُرَانِيْ حَدَّثَنَا وَهُ اللهُ وَدَّنَا لا اللهُ عَبْدَ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

## سورة الاحزاب

حدیث البوس بن أبی ظبیان عن ابن عباس فی تفسیر ار ماجعل الله ارجل من قلبین فی جوفه که حدیث حسن قدبینا فی کتاب الاحکام وغیره أن الباب الذی نزات الآیة علیه لم بصح فیه شی فلا معنی للنصب فیه

(الاصول) قد بينا أن الفلب جسم صنو برى الهيئة خاق الله فيه العقل وهو العلم وجه له محلا لذاك و المق به جمع المهاني فهو معنى للدن و كليته وقد بينا ذلك في السابق من هذا الدبوان وسواه على صغر جرمه وكثرة علمه لا يتعلق به العلم الاعلى التوالى ولا صح أن يتعلق الكلل منه بالكل جملة في لحظة كما لا يحتمل المتضادات فانكان هذا الحديث صحيحا بان المنافقين لما خطر للنبى صلى الله عليه وسلم ماخطر وجرى على لسانه ماجرى من مقول من غير قصدقال المنافقون كان هذا بقاب وغير بقلب وغيره بقاب آخر فأخبر الله أنه ما جعل الله لرجل من قلمين في جو نه والكنه جه له قلبا واحدا يتعلق به المتعلقات على اختلافات الاحوال والمقاصدو الذكر والسهو فالقلب الذي يتعلق به الشي يتعلق به صده أوخلافه ولكن ليس في حال واحدة في الاضداد ويصح اجتماع الحلافات فيه وتد يصح أن يكون قوله ماجعل الله لرجل من قلمين في جوفه عبارة عن نفي اجتماع المتضادات في الذلب في حالة واحدة من الميان وكفر أو ذكر أو سهو

## حديث ثابت

عن أنس فى حديث أنس بن النضر يوم أحد ووصله بحديث حميد عن أنس فى مثله ووصله بحديث أن طلحة بمن قضى به وكله حسن صحيح الاصول في مسأ لنيز (الاولى)قال إنى لاجدريج الجنة من قبل أحد يحتمل أن يكون الله سبحانه خلق له إدراك الرائحة من جهة أحد علامة على أن سبب دخول الجنه وهى الشهادة تكون من جهة أحد حقيقة والحقيقة والمجاز فى ذلك جائزان با روى أن النبي عليه السلام رأى الجنة فى عرض الحائط على ما يناه من قبل ( الثانية ) قوله ليرين الله ما أصنع، البارى سبحانه عندنا يرى حقيقة بمعنى زائد على علمه فهو العالم الرائى ليس يرجع الخبر عن رؤيته الى علمه با قالت المبتدعة من القدرية والمعتزلة ونظر ائهم وقد جاه القرآن بنذلك الخبر وهو جائز عقلا فيكون رائياً حقيقة سبحانه وقد بينا فى بنذلك الخبر وهو جائز عقلا فيكون رائياً حقيقة سبحانه وقد بينا فى

لَمْ يَشْهَدُ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَبْتُ عَنْهُ إِلَّا مَا وَاللهَ قَالَ أَوْلَى مَشْهَدُ شَهْدُهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَبْتُ عَنْهُ إِلَّا مَا وَاللهَ مَا أَنْ اللهُ مَا أَضَعُ اللهُ مَشْهُدَ اللهُ مَشْهُدَ اللهُ عَدُلَيرَينَ الله مَا أَضَعُ الله مَشْهُدَا مَعَ رَسُولِ الله عَدُلَيرَينَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَدُلَيرَينَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَدُلَيرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَدُلُورَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ الل

أصرل الدير. ذلك كله وأرضحنا انه ليس من شرط الرؤية المقـلة ولا الحدقة ولا اتصـال الشعاع والعلم يتعلق بالموجود والمعــــــلوم والرؤية تتملق بالموجود

الفوائد في [خسة مسائل] (الاولى) قوله في عمه أنس بن النضر سميت به ددابل علياً بهم كانوا يسمون بأعمامهم كما قال النبي صلى لله عليه وسلم يسمون بإسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم ( الثانية ) قوله رجال قبل أخبر عنهم باسم الرجواية لان الحرب لم تكتب على النساء وقبل إنما سماهم رجالا إثباتا لهم بالتناهي في صفة الرجولية لكمال المنزنة وشرف الرتبة والقيام بحق الصفة وتميزهم من بين أشكالهم بعلوالحالة (الثالثة) قوله (صدة و اما عاهد و الته عليه )

عَاهَدُوا ۚ اللَّهُ عَلَيهِ فَمِنْهُمُ مِن قَضَى نَحْبُهُ وَمِنْهُمْ مِن يَنْتَظُرُ وَمَا بَدُلُوا تَبْدِيلًا ﴿ قَالَ الْوَعِيْنَ فَمَ الْحَدِيثُ حَسَنَ صَحِبْح مِرْثُ عَبِدُ مَنْ حَمَيْد حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ يَزِيدُ بِنْ هُرُونَ أُخْبِرِنَا حُمَيدُ ٱلطُّويلُ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ. عَن قَتَالَ بَدْرِ فَقَالَ غَبْتُ عَنْ أُوِّل قَتَالَ قَاتَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ ٱلْمُشْرِكِينَ لَيْنَ أَلَهُ أَشْهَدنى قَتَالًا للْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَّنَ أَلَهُ كَيْفَ أَصْنَعُ وَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُدُد ٱنْكَتَسْفَ ٱلْمُسْلُمُونَ فَقَالَ ٱللَّهُمِّ إِنِّي أَبْرَأُ الَيْكَ مَّا جَاءَ. به هُوْ لَا. يَعْنَى ٱلْمُشْرِكِينَ وَأَعْتَذَرُ الَّيْكَ عَمَّ يَصْنَعُ هُؤُلًّا. يَعْنَى أَصْحَابَهُ ثُمَّ تَقَدُّمَ فَلَقَيْهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَأَاخِي مَافَعَاتُ أَنَا مَعَكَ فَلَمْ أَسْتَطَعْ أَنْ أَصْنَعَ مَاصَنَعَ قُوْجِدَ فِيهِ بِضُعْ وَثَمَا نُونَ مَنْضَرِبَةَ بِسَيْفُ وَطَعْنَةَ بِرُمْحُ وَرُمَّيةٍ. بسَهُمْ فَكُنَّا نَقُولُ فَيهِ وَفَى أَصْحَابِهِ نَزَاتُ فَمَنْهُمْ مَنْ تَضَى نَحْبُهُ وَمَنْهُمْ

قد بينا فى النفسير وغيره حقيقة الصدق وأنه استوا. الظاهر والباطن والقول والفعل بحفظ العهد وترك مجاوزة الحد أوله حفظ الاسلام وآخر دمراعاة الاحترام فى الحلال والحرام واشبات على ذلك الى منتهى الأيام (الثالثة)، قوله فمنهم من قضى نحبه يعنى وفى بنذره فى ذلك ومات عليمه فقد تحقق الوفا. ثبات ذلك الى حال الوفاء ومنهم من ينتظر أن يوافى على ذلك (الرابعة) إلا أن قوما تحققت عاقبتهم وأخبر الله تعالى عن حسن ، اللهم وإن كانوا،

مَنْ يَنْتَظُرُ قَالَ يَزِيدُ يَعْنَى هَذِهُ الْآيَةَ ۞ تَى ٓلَآبُوعَيْنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنْ. صَحِيحٌ وَأَسْمَ عَمَّهُ ٱلنَّضُرُ بِنُ أَنْسَ صَرَتْ عَبْدُ ٱلْقَدُّوسِ بِنُ مُحَمَّدُ ٱلْقَطَّانُ. ٱلْبَصْرِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم عَنْ إسْحَقَ بْنِ يَحِيى بْنِ طَلْحَةً عَنْ مُوسَى بن طَلَحَةً قَالَ دُخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَّةً فَقَالَ أَلاَ أَبُشِّرُكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ. سَمِعَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَلْحَةُ ثَمَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴿ قَالَا يُوعَيْنَتِي هَٰذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ لَا نَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا ٱلْوَجْهِ وَإِنَّمَا رُوى عَنْ مُوسَى بن طَلْحَة عَنْ أَبِيهِ صَرَتُنَا أَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا يُونُسُ أبن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى أبني طلحة عن ابيهما طُلْحَةً أَنْ أَصَّحَابَ رَسُولَ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لاَعْرَانَى جَاهِل سله عَمَن قَضَى نَحْبَهُ مَنْ هُو وَكَأْنُوا لَا يَجْتَرُنُونَ عَلَى مَسْئَلَتُـه يُوَقِّرُونَهُ وَيَهَا بُونَهُ فَسَأَلُهُ ٱلْأَعْرَانَى فَأَعْرَضَ عَنْهِ لَهُ مَا لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ إِنِّي ٱطُّلُعْتُ مِنْ بَابِ ٱلْمُسجِدِ وَعَلَى ثَيَاتِ خُضْرٌ فَلَمَّا رَآ فِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى

لم يوافوا بعد فلهم شرف الحالة بذلك وعلو المنزلة وطلحة منهم (الخامسة) وكان ذلك لهوالله أعلم برقايته بنفسه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحدحتى شلت يمينه فقدمته يداه الى الجنة وتقدمه اليها وتعلق بسبب عظيم لا ينقطع منها

ٱللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْنَ ٱلسَّا تُلُ عَمْنَ قَضَى نَحْبَـهُ قَالَ أَنَا يَارَسُولَ ٱلله قَالَ هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبُهُ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ غَرِيبٌ لَانَعْرِفُهُ إِلَّا من حديث يُونُس بن بُكَيْر صَرْثُ عَبْدُ بن حَميد حَدَّثَنَا عُمَانُ بن عُمر عَنْ يُونُسَ بِن يَزِيدُ عَنِ أَلزَّ هُرِي عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ عَائشَةً رَضَى أَللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَى هَٰقَالَ يَاعَائُشَهُ إِنِّي ذَاكُرُ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجَلَى حَتَّى تَسْتَأْمري أَبُوَيْكُ قَالَتْ وَقَدْ عَلَمَ أَنَّ أَبُوتَى لَمْ يَكُونَا لَيَ أَمْرُاني بِفرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنْ ٱللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِي قُلْ لأَزْوَا جِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردُنَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَتَعَالَيْنَ حَتَّى بَلَغَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظيماً فَقُلْتُ فِي أَى هَذَا أَسْتَأْمُرُ أَبُوَى فَأَنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ اللاخرَةَ وَفَعَلَ أَزُواجُ ٱلنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثلَ مَا فَعَلْتُ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتُي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٍ وَقَدْ رُوى هَذَا أَيْضًا عَن الزهرى عَن عُرُوةَ عَنْ عَائشَةَ رَضَى أَلَهُ عَنْهَا **مَرْثُنَا** قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا مُحَدِّ أَبْنُ سُلْمَانَ ٱلْأَصْمَ اللَّهُ عَنْ يَعِي بْن عُبِيد عَنْ عَظَاء بْن أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُمَرَ بِن أَبِي سَلَمَةَ رَبِيبِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَا نَزَلَتُ هَذِه

الآية عَلَى النَّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيَذْهُبُ عَنْكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهُلُ البيتُو يَطُهُرُكُمْ تَطْهِيرًا في بيت أمسَلَةٌ فَدْعًا فَأَطْمَةً وَحَسَنًا وَحَسَيْنًا فَجَلَّاهُم بِكُسَاء وعَلَى خَلْف ظَهْرِه فَجَلَّلُهُم بَكُسَّاء ثُمَّ قَالَ ٱلْأَمْمُ هُؤُلًّاء أَهْلَ بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهير أقالت أمّ سَلَمَةً وَأَنَا مَعَهُمْ يَانَّبَيُّ الله قال انت عَلَى مَكَانكُ وَ أنت عَلَى خَبْرِ قَالَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ مَن حَديث عَطَاء عن عمر بن أبي سَلَمَة مَرْثُ عَبِدُ بن حَمَيد حَدْثُنَا عَفَانَ بن مُسْلِم حَدَّثُنَا حَمَادُ بِنَ سَلَّمَةُ أَخَبِّرُنَا عَلَى بِنَ زَيْدَ عَنِ أَنْسَ بِنَ وَاللَّكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بَيَـابِ فَاطْمَةَ سَتَّـةَ أَشُهُر إِذَا خَرَجَ إِلَى صلاة الفجر يَقُولُ الصَّلاة يَا أَهُلُ الْبَيْتِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهُبُ عَنْـكُمُ الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال هذا حديث حسن غريبمن هذا الوجه إنما نعرفه من حديث حماد بن سلمة قال وفي الباب عن أبي أَلْحَمْرًا، وَمُعْقِلُ بْنِ يُسَارُ وَأَمْ سَلَمَةً صَرَّتُ عَلَى بْنُ حُجْرِ أَخْبِرُنَا دَاوُدُ أَبِنَ ٱلرَّبِرِ قَانَ عَنْ دَاوُدَ بِنَ أَبِي هَنْـد عَنِ ٱلشُّعْنَي عَنْ عَائشَةً رَضَى ٱللَّهُ

حمديث مسروق

عن عائشة ( لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحى

عَنْهَا قَالَتْ لَوْكَانَ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَاتَمَا شَيْئاً مِنَ ٱلْوَحِي لَكَنَّم هٰذِهُ ٱلْآيَةَ وَإِذْ تَقُولُ لَّلذِي أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَتُ عَلَيْهِ بِٱلْعَتَق فَأَعْتَفْتُهُ أَمْسُكُ عَلَيْكَ زَوْجِكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسَكَ مَاٱللَّهُ مَبْدِيه وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ إِلَى قُولِهِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا وَإِنَّ رَسُولَ أَلَهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا قَالُوا تَزَوَّجَ حَليلَةَ أَبنه ﴿ فَأَنْزِلَ ٱللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد من رَجَالُكُمْ وَلَكُن رَسُولَ ٱللَّه رَوْخَاتُمُ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّاهُ وَهُوَ صَغيرٌ فَلَبِثَ حَتَّى صَارَرَجَلَا يَقَالُ لَهُ زَيْدُ أَبْنُ مُحَمَّدٌ فَأَنْزَلَ اللَّهَ ادْءُوهُمْ لَآبَا نَهُمْ هُو الْقُسَطُ عَنْدَ الله فَانْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاهُمْ فَأَخُوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمُواليكُمْ فَلَانْ مُولَى فَلَانَ وَفَلَانَ أَخُو فَلَانَ هُو أَقْسَطُ عَنْدَ ٱلله يَعْنَى أَعْدَلُ ﴿ قَالَ بُوعَلِّنْتَى

الامهات وأصل في المشكلات وسبب من اسباب الهدى والصلالات على ما بينا في الامهات وأصل في المشكلات وسبب من اسباب الهدى والصلالات على ما بينا في كنب الاصول و التفسير وقد أوضحنا أنه لم يكن من الذي عليه السلام فيها مكروه ولا وجه من الوجره المنهبات وقد أخبر عن حقيقة الحال وسرها و نبأ سبحانه فقال وإذ نقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك و اتق الله وتخفى وإذ نقول للذي أنعم الله مبديه و الذي أبدى الله سبحانه هو قوله ( فلماقضى ذيد منها وطرا زوجنا كها ) وقد كان الذي عليه السلام كنم نكاحها الذي أخبره الله عنه وطرا زوجنا كها ) وقد كان الذي عليه السلام كنم نكاحها الذي أخبره الله عنه

هَا خَدِيثُ غَرِيبٌ قَدْ رُوى عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هَنْد عَنِ الشَّعْيِ عَنْ مُسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لُوكَانَ ٱلنَّيْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَتَّمَا شَيثًا مِنَ ٱلْوَحِي لَـكَـتُمَ هَذِهِ ٱلْآيَةَ وَاذْ تَفُولُ للَّذِي أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْـهِ وَانْعُمْت عَلَيْهِ ٱلْآيَةَ هَٰذَا ٱلْحُرَّفُ لَمْ يُرُو بِعُلُولِهِ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبَـدَ اللهِ بن واضح الْكُوفَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن إدريس عَن داود بن أبي هند و حرَثَ الحمد ابن ابان حدثنا ابن أبي عدى عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن مُسروق عَن عَائشَةً رضى الله عَنْهَا قَالَتْ لَوْ كَانَ النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَاتَّمَاشَيْسًا مِن ٱلْوَحِي لَكُتُم هَذِهُ ٱلآيَةً وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْـه وَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِ ٱلْآيةَ قَالَ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ سَحِيحٌ صَرَتُ فَتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالمعن ابن عمر قال

## حديث عامر الشعبي

قال فى قوله ﴿ ماكان محمداً با أحد من رجالكم كاى ما كان ليميش له ولد وقال قتادة إنه ليس بأب يعنى نسبا ولكنه أبو أمنه فى التعظيم ولعله أخذه من قوله ﴿ وأزواجه أمهاتهم ﴾ وليس به لانه إما جملهن بمنزلة الأمهات فى تحريم نكا حهن والصحيح أن ممناه ماكان محمد لينتسب اليه أحد بالبنوة ممن اليس له بابن كما كانت العرب تفعله طلبا للكثرة والنصرة ورسول الله عبد طلبة ورسوله وهو ناصره

مَا كَنَا نَدْعُوزِيدُ بن حَارِثَةَ الأزيدُ أبن محمد حتى نزل القرآن أدعوهم لآبائهم هُوَ أَقْسَطُ عَنْدُ الله ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٍ مَرْثُ الْخَسَنُ بِنُ قَرْعَةً بَصِرِي حَدْثُنَا مَسَلَّمَةً بِنُ عَلْقَمَةً عَنْ دَاوِدَ بِنِ أبِي هند عَنْ عَامِرِ ٱلشُّعْنَى فِي قُولِ ٱللَّهِ ءَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَمَّا أَجُ من رجَالِكُمْ قَالَ مَا كَانَ لَيعيشَ لَهُ فيكُمْ وَلَدْ ذَكَرٌ صَرَّتُ عَبْدُ بِنُ حَمِيد حَدَّ ثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ كَثير حَدَّ ثَنَا سُلَيْمُ بِنُ كَثير عَنْ حُسَيْن عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ أُمَّ عَمَارَةَ ٱلْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا أَتَتِ ٱلنَّيِّ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت مَا أرى كُلِّ شَيْءِ الَّا للرَّجَالَ وَمَا أَرَى ٱلنِّسَاءَ يُذَكِّرَنَ بشَيْءَ فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ ٱلْآيَةَ نُ الْمُسلمينَ وَالْمُسلَماتِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْآيَةَ ﴿ قَالَابُوعَنْنَيْ هذا حديث حسن غريب وإنما يعرف هدذا الحديث من هذا الوجه حَرْثُ عَبْدُ بِنُ حَمِيدُ حَدِّثَا مُحَمَّدُ بِنُ الْفَضِلْ حَدِّثَا مُحَدِّبِنُ زِيدُ عَنْ ثَابِت عَن أُنَس قَالَتْ نَزَلَتْ هَذِهِ ٱلْآيَةُ وَتُخْفَى فِي نَفْسَكَ مَا اللهُ مُسْدِيهِ وَتَخْشَى فَي شَأْنَ زَيْنَبِ بِنْتَ جَحْشِ جَاءَ زَيْدٌ يَشْكُو فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا فَأُسْتَأْمَر النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم المسك عليك زوجك واتق الله ، كَالَ بُوعِيْنَتَى هٰذَاحديث صَحيح مرش عَبْدُ بن حُميد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

أَبُنُ الْفَضَلَ حَدَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمَا وَطَّرَ ازَوَّجَمَا كَمَا قَالَ فَكَانَتْ تَفْخُر عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَقُولُ زَوَّجَمُنَ أَهْلُكُنَ وَزَوَّجَنِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَقُولُ زَوَّجَمُنَ أَهْلُكُنَ وَزَوَّجَنِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَقُولُ زَوَّجَمُنَ أَهْلُكُنَ وَزَوَّجَنِي اللهُ مَنْ فَوْقِ سَبْع سَمَوات ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ صَحِيح مِنْ فَوْقَ سَبْع سَمَوات ﴿ قَالَ اللهِ عَبْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السَّدِّيَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السَّدِي عَنْ أَبِي طَالِبِ قَالَتْ خَطَبِي رَسُولُ اللهُ عَنْ أَنْ كَمُ اللهُ عَنْ أَبِي طَالِبِ قَالَتْ خَطَبِي رَسُولُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ تَعَلَيْ وَسَلَمَ قَاعَتُهُ وَسَلَمَ قَاعَتُ اللهُ فَعَذَر نِي ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى اناً اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكُ وَبَنَاتٍ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ عَمَّا تَكَ وَبَنَاتٍ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ عَمَّكُ وَبَنَاتٍ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكُ وَبَنَاتٍ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكُ وَبَنَاتٍ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكُ وَبَنَاتِ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكُ وَبَنَاتٍ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ وَبَنَاتٍ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكُ وَبَنَاتٍ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكُ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكُ وَبَنَاتٍ عَمَا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكُ وَبَنَاتٍ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكُ وَبَنَاتٍ عَمَّا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكُ وَبَنَاتٍ عَمَا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكُ وَبَنَاتٍ عَمَا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكُ وَبَنَاتٍ عَلَاكُ وَبَنَاتٍ عَمَا تِكَ وَبَنَاتٍ عَمَا تِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكُ وَبَنَاتٍ عَمَا تِكَ وَبَنَاتٍ عَمَا تِكَ وَبَنَاتٍ عَمَا تِلْكُ وَبَنَاتٍ عَمَا تِلْكُ وَبَنَاتٍ عَمَا تَلْكُ وَبَنَاتٍ عَلَيْكُ وَبَنَاتٍ عَمَا تَلْكُ وَبَنَاتٍ عَمَا تَلْكُ وَبَنَاتٍ عَلَيْكُ وَبَنَاتٍ عَمَا عَلَيْكُ وَبَنَاتٍ عَمَا تَلْكُ وَبَنَاتٍ عَمَا تَلْكُ وَبَنَاتٍ عَلَيْكُ وَبَنَاتٍ عَلَيْكُ وَبَنَاتٍ عَلَيْكُ وَبَنَاتٍ فَا عَلَى اللّهُ وَالْمُنَاتِ عَلَيْكُ وَالْم

## حديث الى صالح

عنام هانى. قالت خطبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت اليه معذرتى وأنزل الله ﴿ يَاأَ بِهِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ هَاجِرَنَ وَلَمْ تَكُن أَم هانى. ممن هاجر (قال ابن العربى) هذه الآية أصل عظيم فى أحكام القرآن وقد جئنا بها فى كتاب الاحكام بغاية الاتقان فيلا فائدة فى التكرار فمن شوف اليها فليستشف هنالك منها وكذلك أيضا تقدم حيث الحجاب ولنذكر همنا نبذة منه فى سبع فوائد (الاولى) فائدة فى قوله صنعت

خَالَاتِكَ ٱللَّاتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنَّ وَهَبِّت نَفْسُهَا لَلْنِّي - ٱلْآيَةَ قَالَت فَلَمْ أَكُن أَحلُ لَهُ لَمْ أَهَاجِرْ كُنْتُ مِنَ ٱلطُّلَقَاء ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتَي هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحيحُ لَا أَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجَهِ مِنْ حَدَيث أُلسِّدًى مَرْثُ عَبْدُ حَدِّثَنَا رَوْحَ عَنْ عَبْد أُلْجَيد بن بَهْرَام عَن شَهْر بن حُوسَبِ قَالَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ رَضَى أَللَّهُ عَنْهُ مَا نَهِي رَسُولُ أَللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصَنَافِ النِّسَاءالَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهُاجِرَاتِ قَالَ لَا بِحَلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبُكُ حَسَمُن إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَأَحَلَّ ٱللَّهُ فَتَيَاتَكُمْ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَت نَفْسَهَا لُلَّنِي وَحَرَّمَ كُلُّ ذَات دين غَيْرَ الْأَسْلَام ثُمَّ قَالَ وَمَنْ يَكْفُرَ بِٱلْايَمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ وَقَالَ عَاَّأَيُّهَا ٱلنَّنَّى إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الْلاَّتِي آتِيَتُ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَ.ت يَمِينُكَ مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَى قُولِه خَالصَةً لَكَ مِنْ دُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَحَرَّمَ

أم سليم حيساً فأرسلت به فى تور سنة وأصل فى هذه العرس كان الناس قديما يصنعونها فأقرها الاسلام (الثانية) كونه قليلا وإذا صحت المودة سقط التكليف وهو أفضل التحف وإنماكان ما بعثت به أم سليم قليلا لأنها

مَاسُوى ذلك من أصناف النَّساء ﴿ وَمَلْ يَوْعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَّنَ إِنَّمَا نعرفه من حديث عبد ألحميد بن بهرام قال سمعت أحمد بن الحسن يَقُولُ قَالَ أَحْمَدُ بن حَنبُلِ لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر أبن حَوْشَب صَرْثُ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدْثَنَا سَفْيَانُ بن عَيْنَةَ عَنْ عَمْر وعَن عَطَاءَ قَالَ قَالَتُ عَائشَةُ مَا مَاتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحلَ لَهُ ٱلنَّسَاءُ ﴿ وَكَا لَهُ عَلَيْتِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَرْثُ عُمَّدُ بْرُ. الْمُنْيُ حَدَّثَنَا أَشْهَلُ بْنُ حَاتِم قَالَ أَبْنُ عَوْنَ خَدَّثَنَاهُ عَنْ عَمْرُو بْنِ سَعِيد عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكَ قَالَ كُنْتِ عَنْدَ ٱلنَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّى بَاب أَمْرَأَةَ أَعْرَسَ بِهَا فَاذَا عَنْدُهَا قُومٌ فَٱنْطَلَقَ فَقَضَى حَاجَتُهُ وَٱحْتَبَسَ فَرَجَعَ وَقَدْ خَرَجُوا قَالَ فَدَخَلَ وَأَرْخَى بَيْنَاً وَبَيْنَهُ سِتْرًا قَالَ فَذَكُرْتُهُ لابي طَلَحة قَالَ فَقَالَ لَثَن كَانَ كَمَا تَقُولُ لَيْنَزُّلُنْ فِي هَذَاشِيءَ فَنَزَلَتْ آيَةُ ٱلْحُجَابِ هَذَا حَديثُ غَريبُ مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ مِرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا

كانت أقل وقد شرع البارى قبول القايسل من عباده على كثير من نعمه ( الثالثة ) فيه الوليمة بعد الدخول وقد تقدم القول فى ذلك ( الرابعة ) فيه دعاء النساء للوليمة بغير تسمية ولا تكلف الا من

جَعْفُرُ بْنُ سُلِّمَانَ الْصَّلِيعِي عَنِ الْجُعْدِ بْنِ عُمْانَ عَنْ انْسَ بِن مَالك رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ تَزُوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمِ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرِ فَقَالَتْ يَأْنُسُ أَذْهَب بهذا إلى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ بَعَثْتَ الْيُـكَ بِهَا الْمَى وَهَى َ تَقَرِ ثُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ انَّ هَذَا لَكَ منَّا قَلِيلٌ يَارَسُولَ اللهَقَالَ فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ أَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّى تُقْرُثُكَ السَّلَامَ وَ تَقُولُ إِنَّ هَذَامِنَا لَكَ قَلِيلٌ فَقَالَ صَعْهُ ثُمْ قَالَ أَذْهَبُ فَأَدْعُ لَى فَلَانَا وَفَلانَا وَفُلانًا وَمَن لَقيتَ وَسَمّى رَجَالًا قَالَ فَدَعُوتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقيتُ قَالَ قُلْتَ لَانْسَ عَدَدُكُمْ كَانُوا قَالَ زَهَا، ثُلْمَائَةً قَالَ وَقَالَ لَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنُسُ هَاتِ النَّوْرَ قَالَ فَدَخَلُوا حَتَّى اَمْتَلَأْتِ الْصَّفَّةُ وَ ٱلْحُجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ لَيْتَحَلَّقَ عَشْرَةَ عَشْرَةً وَلَيْأَ كُلْ كُلْ كُلِّ إِنْسَانِ مَا يَلِيهِ قَالَ فَأَ كُلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ فَخَرَجْتُ

حضر ومن اتفق وهي السنة لابالوجوه أو يدعى أهل الحاجة (الخامسة)، فيها معجزة عظمى وهي أكل ثلاثمائة من حيس فى تور لم ينقص منه شيء. وعاد أكثر بماكان (السادسة) خروج النبي عليه السلام ودخوله دون أن

طَائفةٌ وَدَخَلَتْ طَائَفَةَ حَتَّى أَكُوا كُلُّهُمْ قَالَ قَالَ لِي يَا أَنْسُ ارْفَعُ قَالَ الْمَرَ فَعْتُ فَمَا أَدْرِي حَيْنَ وَضَعْتُ كَانَ أَكَثَرُ أَمْ حَيْنَرَ فَعْتُقَالَ وَجَلَّسَ منهُمْ طَوَاتُفُ يَتَحَدَّثُونَ في بَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ. وَسَلَّمُ وَرَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ جَالَسَ وَزُوجَتُهُ مُولِّيـــةٌ وَجَهُهَا إِلَى أَلْحًا نُطَ فَتَقَلُوا عَلَى رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَخَرَج رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فسلَّم على نسأته ثُمَّ رجَعَ فَلَمَّا رَأُوا رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقاوا عليه قال فابتدروا البَّاب غَخَرَجُوا كُنَّاهُم وَجَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمٌ حَتَّى ارْخَى الْسَّاتُرَ وَأَنْزَلَتْ هَٰذَهُ الْآيَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ الله صلَّى اللهُ عَلَيْـهُ وَسَلَّمَ فَقَرَاهِنَ عَلَى النَّـاسِ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ ٱلنِّي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَـكُم إِلَى طَعَام غَيْر نَاظرينَ إِنَاهُ إِلَى آخر الْآيَة قَالَ الجَعْدُ قَالَ أَنْسُ أَنَا أَحْدَثُ

يقول لهم اخرجوا دايل على حسن المعاملة فى المجالسة حتى يتفطن الجليس لما يراد منه بالكفاية دون التصريح لفرط حيائه صلى الله عليه وسلم · (السابعة)قوله وإذا سألتموهن متاعافاسألوهن من ورا محجاب اذن فى تكلم

أَلْنَاسَ عَهِدًا بِهِذِهِ ٱلْآيَاتِ وَحَجَبَنَ نَسَاءُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْحٍ وَٱلْجَعْدُ هُوَ أَبْنُ عُثْمَانَ وَيُقَالُ هُوَ أَنْنُ دِينَـارٍ وَيُكَنَّى أَبَا عُثْمَانَ بَصْرِي وَهُو َ ثَقَةٌ عَنْـدَ أَهْلِ ٱلْحَدِيث رَوَى عَنْهُ يُونُسْ بِنْ عَبِيدُ وَشُعْبَ فَ وَحَمَّادُ بِنْ زَيْدُ صَرَّتُ عَمْرُ بِنْ إِسْمِعِيلَ بِن مُجَالِد حَدَّثَني أَبِي عَنْ بَيَانِ عَنْ أَنْسِ بِن مَالِكُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَنَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْ لِهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرَأَة مِنْ نَسَاتُه فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ قَوْمًا الَى ٱلطَّعَامِ فَلَمَّا أَكُلُوا وَخَرَجُوا قَالَ رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْطَلِقًا قَبَلَ بَيْتِ عَائْشَةَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ جَالِسَيْنِ فَأَنْصَرَفَ رَاجِعًا قَامَ ٱلرَّجُلَانِ فَخَرَجًا فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّوَجَلَّ يَاأَيُّهَا ٱلْذَّينَ آمَنُ وا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتُ ٱلنَّيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَـكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاظِرِينَ إِنَّاهُ وَفِي ٱلْحَدِيثِ قَصْلَةً ﴿ قَالَ إِنُوعَلِينَتِي هَذَا حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَدِيثٌ عَرِيبٌ من حَديث

المرأة فى الحاجة دون الحجاب وليسكلامها عورة فى هذا المقدار رخصة من الله ( الثامنة ) أن الحى يتأذى فى الحياة بما يكون من الأفعال فى جهته بعد الوفاة وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم الاذاية بمنع نكاح أزواجه أو إدخال زوجة أخرى على بنته وغيره يجوزذلك كله فىجهته

يَيَان وَرُوَى ثَابِتُ عَنْ أُنَس هُـذَا ٱلْحَديثَ بطُوله مَرْشُ إِسْحَقُ بنُ. مُولِي ٱلْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَاللَّ عَنْ نَعَيْم بْنِ عَبْد ٱلله ٱلْجُمِّرِ أَنْ نُحَدُّ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِن زَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ وَعَبْدَ اللهِ بِنَ زَيْدِ الَّذِي كَانَ ارى. ٱلنَّدَاء بِٱلصَّلَاة أَخْرَهُ عَنْ أَنِي مَسْعُود ٱلْأَنْصَارِيَّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ. الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحُن في مُجلس سَعْد بن عَبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشيرُ أَنْ سَعْد أُمْرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَالَّ فَسَكَت ـ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهِمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى آلَ مُحَمَّدُكُمَّا صَلَيْتَ عَلَى أَبْرِ اهْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحْمَدُ وَعَلَى آلُ مُحْمَدُكُمَا بَارَكْتَ عَلَى آلَ. إِبْرِ اهِيمَ فِي ٱلْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ جَمِيدٌ وَٱلسَّلَامُ كَمَا قَدْ عُلْمَتْمُ قَالَ وَفَىٱلْبَابِ. عَنْ عَلَى وَالَّى حَمْيِد وَكُعْبِ بِنَ عَجِرَةً وَطُلْحَةً بِنَ عَبَيْدِ اللَّهِ وَأَلَّى سَعِيد. وَزَيد بن خَارَجَةً وَيُقَالُ حَارِثَةً وَبُرَيدَةً قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنَ صَحيح

حديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث أبي مسعو دالانصاري وقد سبق ذلك موضحاً في كتاب الصلاة ومن احسن النكت فيه أن أحداً لا يستغنى عن الزيادة من الله من العبيد في وقت من الاوقات -

قَرَّمُ عَبُدُ بُنُ حَيْدَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عَبَادَةً عَنْ عَدُوفَ عَن الْمُسَنِ

وَمُحَمَّد وَخُلاَسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيَّ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّ مُوسَى

عَلَيْهُ السَّلَامُ كَانَ رَجُلاً حَييًا سَيِّرًا مَايُرَى مِنْ جِلْدَهِ شَى استَحْياءً مِنْهُ

عَلَيْهُ السَّلَامُ كَانَ رَجُلاً حَييًا سَيِّرًا مَايُرَى مِنْ جِلْدَهِ شَى استحياءً مِنْهُ

فَأَذَاهُ مَنْ أَذَاهُ مِنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ فَقَالَ مَايَسْتَةَ هُذَا ٱلسَّتْرَ اللَّا مِن عَيْبِ

عَلَده إِمَّا بَرَصْ وَإِمَّا أَذْرَةٌ وَإِمَّا آفَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّتُهُ

مَا قَالُوا وَإِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ خَلا يَوْمًا وَحْدَهُ فَوضَعَ ثَيَابَهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ لِيَا اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ لِيَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ لِيَا أَوْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ لِلللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّلَةُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّه

إذلا رتبة فوق رتبة الرسول وتدزيد شرفا بصلاة لامة عليه

## حدیث کان موسی رجلا حییا ستیرا

حديث حسن صحيح من وجوه (الاصول) فى أربعة مسائل (المسألة الاولى) الحياء صفة كربمة من صفات المؤه نين وأجلهم فيها قدرا وأعلاهم منزلة الانبياء وكان موسى رأسا فيهم مقدما فيه يكف عن العار والنار وقد بينا حقيقته ومتعلقاته (الثانية) عدو الحجر بثوب موسى ام يكن بنفسه وإنما حركه الله بأن خلق فيه حركاته فتحرك وكذلك كل متحرك إنما يتحرك بما يخلق الله فيه من المحركات (الثالثة) لمارأى موسى الحجر متحركانا داه نداء المتحرك

أُنْتَهٰى إِلَى مَلاَ مِنَ بَنِي إِسْرائِيلَ فَرَأُوهُ عُرْيَانَا أَحْسَنَ ٱلنَّاسِ خَلْقًا وَأَبْرَأَهُ مَمَّا كَانُوا يَقُولُونَ قَالَ وَقَامَ ٱلْخَجَرُ فَأَخَذَ تَوْبَهُ وَلَبْسَهُ وَطَفَقَ بِٱلْخَجَرِ مَمَّا كَانُوا يَقُولُونَ قَالَ وَقَامَ ٱلْخَجَرِ لَنَدْبًا مِنْ أَثَرِ عَصَاهُ ثَلَاثًا أَوْأَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَذَلكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَتَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوُا مُوسَى فَبْرًا أُهُ اللهِ مَعَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ وَلَيْهِ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهِ عَلْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهِ عَلْهُ عَلْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَالمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكُمْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ المَالمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ

فلمارآه لا يرعوى ضربه ضرب المنازع للمالك في ملكه (الرابعة) أثر العصافي الحجر معجزة فان الحجر أصلب منها ولكن لما أخذته الضربة خلق الله فيها الآثر آية (الاحكام) في مسائلتين (الاولى) ستر العورة سنة بينة من لدن آدم إلى يوم القيامة كما تقدم بيا نه فيها لا تكشف إلا لحاجه كالختان والتداوى من داء ينزل بها وكشفها الله من موسى لبنى اسرائيل براءة له وقد كان قادرا على خلق البراءة له كما كان قادرا على حلق البراءة له كما كان قادرا على مرف السنتهم عنه ولكنه أراد أن ينفذ مراده ويظهر سنته ويبين شريعته (الثانية) فيه سنة الاغتسال عريانا في الخلوة كما فعل أيوب وقد بينا حكم ستر العورة في الخاوة فيما تقدم .



# ومن سورة سبأ

مَرْثُنَا أَبُوكُرِيْبٍ وَعَبْدُ بْنُ مُمْيْدُ وَغَيْرُ وَاحِدُ قَالُوا أَخْبَرُنَا أَبُو اللّهَ عَنِي أَلْحَالًا أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيْعَنْ فَرُوةَ أَسَامَةَ عَنِي ٱلْحَسَنِ بْنِ ٱلْحَكَمِ ٱلنَّخَعِيْ حَدَّثَنَا أَبُو سَبْرَةَ النَّخَعِيْعَنْ فَرُوةَ أَسَامَةً عَنِي ٱللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ أَنْ مُسَيْكُ ٱلْمُرَادِي قَالَ أَتَيْتُ ٱلنَّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهُ أَلَا أَقَالَ أَنْ مَنْ أَنْ أَلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهُ أَلَا أَقَالَ أَنْ لَى فَي قَالَمِهُمْ فَاذَنَ لَى فَي قَالَمِمْ أَلَهُ أَلَا أَقَالًا مَنْ أَدْبَرَ مِنْ قَوْمِي بَنَ أَقْبَدَلَ لَهُ مَنْهُمْ فَأَذْنَ لَى في قَالِمِمْ

## سورة سبأ

# حديث فروة بن مسبك في القبائل وغيرها

(الا صول) أذن له النبي عايه السلام في قنال من أقبل من قومه بمن أدبر هنهم ثم أرسل في أثره فرده وقال له من أسلم فاقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل عليه حتى أحدث لك في ذلك (قال ابن العربي) وهذا أصل في وجوع الحاكم عن الذي حكم به اذا ظهر له غيره إن قلنا إن الرسول يحكم باجتهاده وإنما هو بالوحى فهذا النسخ للحكم قبل العمل به وهو أصل آخر من أصول الفقه . فهذه ثلاثة مسائل (الاولى) هل ينقض الحاكم ماحكم وقد بيناها في كنب المسائل . نكتتها أن المسألة صور أولاها أن يكون له رأى في المسألة فيحكم به ثم يظهر له رأى آخر فهذا لا ينقضه بحال لانه يؤول إلى إفساد الاحكام وعدم ثبوتها وان حكم واها نقضه قلما وهي ثانيتها : ثالثها أن يرى أن الذي يريد أن يرجع واها نقضه قلما وهي ثانيتها : ثالثها أن يرى أن الذي يريد أن يرجع واها أقوى فهو من الاوللاينة ض الاجتهاد والاجتهاد ورابعتها أن يتربن له

في الشهود جرح بين فأن ظهر نقض ذلك في قرل وفي آخر يرجع على الشهود بالمقضى فيه ، وقيه ل يقبل قوله في ذلك وينقضى الحدكم وهو اختيار ابن الماجشون خامسها أن يقضى بمال او نكاح قال أشهب في كتاب محمد ان كان الفضاء بمال نقضه كان رأى المال يقبل التحويل من حل الى حرمة ومن حرمة الى حل وليس بصحح لأن ذلك بانتراضى والشرع لا بالوهم في الحكم ، سادسها أن بحكم بترك ماوجد أو بابتداء فان ترك ما وجد نقضه لانه ليس بحكم وهذا لا يصح بل هو حكم داخل ذلك كله تحت عميم قوله صلى الله عليه وسلم (اذا اجتهد الحاكم فأ صاب فله أجران واذا أخطأ فله أجرواحد) (الثانية) هل يحتهد النبي عليه السلام ام لا والحدود فيه معدوم وقد مهدناه في المحصول بما مقصوده أن قوما قالوا والحلاف فيه معدوم وقد مهدناه في المحصول بما مقصوده أن قوما قالوا مذلك لذيره من شرعه فلم [لا] بجوز ذلك له في حقه أو لا تراه يحكم بالظن مع وجود اليقين قلنا وقد جاز موجود اليقين في المصالح و تدبير الحروب وفيها ذهاب الا نفس والا موال

مَنَ ٱلْعَرَبِ فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِنَّةٌ وَتَشَاءٌ مَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ تَشَاءُمُوا ا فَلَخْمُ وَجُدَامٌ وَغَمَّانُ وَعَامَلَةٌ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ تَيَامَاهُوا فَٱلْأَرْدُ. وَالْأَشْعَرِيُّونَ وَحِمْيَرُ وَمِدْحَجُ وَأَنْمَارُ وَكِنْدَهُ فَقَالَرَجُلْ يَارَسُولَ الله

فصح أن ذلك بحرز وقدا ختلف ورد القول بحوازه هل كان ذلك أم لا وردت بذلك آثار كثيرة كهذا الحديث وكفوله ارأيت لوكان على أبيك دين أكنت تقضيه ونحوه وعلى ذلك احراضات أهل الدغول بها التعلق بقوله ﴿ وما ينطق عن الهوى ان هوالا وحى يوحى ﴾ قلنا اذا تكلم بالدليل فليس الهوى فان الهوى هوالتشهى وما يخطر بالقلب من غير تحصيل ولانظر فى تأصيل فان قيل لو كان متكلما بظن لجاز مخالفته كغيره قانا اوجب الله اتباعه وحرم أخلافه فى كل حال ولم بجعل ذلك مرتبة للغير (الثالثة) هل بحوز نسخ الحكم قبل العمل به وقد ببناه أيضائي موضعه والذي يجوز بعد العمل بحوزه قبل العمل به وليس للمعتزلة فى هذمه كلام ينتفع به الاابتناء الامر على المصلحة. التي لا تطارد

(الفوائد) فى ثلاث مسائل (الاولى) قوله إن سبأ رجل كلام صحيح ولكن سمى به بنوه وسميت به أرضه فصار ينطلق على الكلوما جا فى هذا الحديث مطلق (اثانية) قوله تشام وتيامن الشاتم من العريش فى الحجاز غربا آخذ كدلك الى الشرق الى حمير آخر غوطة ودمشق المجاور للسماوة ومن تبوك الى أطوار بلاد الروم جنوبا او شمالا وينبسط على الساحل في أخذ البلاد

وَمَا أَمْاُرُ قَالَ ٱللَّهُ عَلَيْبَ مَنْهُمْ خَنْعَمُ وَبَحِيلَةٌ وَرُوكَ هٰذَا عَنَ أَبْنِ عَبَّاسَ عَن اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْبَ مَ وَسَلَّمَ فَي قَلَ اللهُ عَلَيْ حَدَيثُ حَسَن غَريب عَرْضَا أَبْنُ أَبِي عَمْر حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو بَن دينار عَنْ عَكْرمة عَن أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللهُ فَى السَّما، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُوا الْحَوْلُهُ كَأَنّهَا سلسلة عَلَى صَفْوانَ فَا اللّهَ عَن الله عَلَى الله عَلَي عَلَى الله عَلَي عَلَي الله عَلَي عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله وَاللّهُ الله عَلَيْ الله وَاللّهُ عَالَ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَمْرُ الله عَلَيْ الله عَمْرُ الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ

التى على البحر من حبلة الى عسفان وأما اليمن فهى مكة والمدينة وبحرى كذلك على بلاده الى بحر الهندو تعريج طويل غير مختلف (الثالثة) هذا الذى جا فى الحديث من تيامن ستة وتشاءم أربعة عند افترافهم فيه اختلاف عظيم لم يتحصل سندا لعدم الثقة برواية ولا تحصل متنا ولم يكر فيه فائدة فتعرض له لكن المتحصل به ان لخما وجذام وغسان بالشام الى وقت اجتماعهم والازد والاشعريون وكندة ومذحج فرؤلاء اليمن الى البوم وما وراء المعانية منى وخر الذى صلى الله عليه وسلم لغومن الكاي

حديث ابي هريرة الله في السماء أمرا حسن صحيح .

عَنِ ٱلزَّهْرِيِّ عَنْ عَلَيْ بِن حُسَيْنِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ قَالَ بَيْهَا رَسُولُ ٱللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَسُ فَى نَفْرِ مَنْ أَصَحَابِهِ إِذْ رُومَى بِنَجْمٍ فَأَسْتَنَارَ فَقَالَ. رَسُولُ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِمثْلِ هَٰذَا فِي ٱلجَاهِلِيَّةِ وَسُلَّمَ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِمثْلِ هَٰذَا فِي ٱلجَاهِلِيَّةِ وَسُلَّمَ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ لِمثْلِ هَٰذَا فِي ٱلجَاهِلِيَّةِ

الاصول في ست مسائل (الاولى)قال في هذا الحديث اذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها كانها ساسلة على صفوان فجعل الدوى اضرب الملائكة بالاجنحة متواصلا به كانه صوة ضرب الملائكة بالاجنحة ويظهر من رأى البخارى أنه من صفا كلام الله وعليه بوب الترجمة وذكر حديث مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السموات فاذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق نادوا ماذا قال ربكم قال البخارى ولم يقل ماذا خاق ربكم ردا على القدرية الذين يقولون بخلق القرآن

## حديث ابن أنيس

وذكر حديث ابن أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله يحشر الله العباد يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعدكما يسمعه من قرب أنا الملك الديان وجملة الأهر وتفصيله أنه لا يحل لمسلم أن يعتقد أن كلام الله صوت وحرف من طريق العقل والشرع فأما طريق العقل فلان الصوت والحرف مخاوقان محصوران وكلام الله يجل عن ذلك كله وأما من طريق الشرع فلانه م يرد في كلام الله صوت وحرف من طريق صحيحة ولهذا لم نجد طريقا صحيحة لحديث أنيس وابن مسعود . وأما حديث أبي

إذا رَأْيَهُوهُ قَالُوا كُنَّا نَقُولُ يَمُوتُ عَظِيمٌ أَوْ يُولَدُ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّهُ لَا يُرْمَى بِهِ لَمَوت أَحد وَلَا لَحَيَاتِهِ وَلَـكَنَّ رَبَّنَا عَزَ وَجَلَّ إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ لَهُ حَمَّلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهَلُ السَّمَاء اللَّذِينَ يَلُونَهُم حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ إِلَى هٰذِه السَّمَاء ثُمَّ سَأَلً أَهْلُ السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء السَّمَاء اللَّمَاء اللَّهَاء اللَّهُمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَاء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَاء اللَّهُ اللَ

هريرة فهو محتمل كاقلنا انه يكون من صفة الكلام أو من صفة حزب ضرب بالاجتحة ويحتمل ان يكون قوله إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات فاذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت ان الله إذا تكلم بوحيه وقوله الذي هو من صفات ذا ته خلق صو تاعظيا وجعله دليلا على ما عند قوله وعلامة ما يريد إبعاده منه فيرجع ذلك إلى ما يقترن باعلامه بكلامه سبحانه الى نفس كلامه (الثانية) قوله خضعانا يروى بفتح الخاء والعين بصور الخضوع ويروى بفتح الخاء واسكان الضاد من صفة الملائكة المعنى يغلب على قلوبهم من الخوف بحيث تضطرب جوارحهم و ترجف قلوبهم حسب ما يعترى كل من يسمع أمرا خارجا عن الاعتباد من الاصوات أو يرى من الاعيان حتى اذا فزع عن خارجا عن الاعتباد من الاصوات أو يرى من الاعيان حتى اذا فزع عن يقولوا ماذا خاق ربكم ولم يقولوا ماذا خاق ربكم ولو كان كلام الله مخلوقا الفالوا ماذا خاق ربكم ولم

(الثالثة) إن قيل مم تخاف الملائكة قلنقد بينا في كتاب السراج وغيره كيفية خوف الملائكة والانبياء وهم براء عن الذنوب وذلك لعلمهم بأن الباري سبحانه ينزل عقابه بالبرىء إذا شاءكما ينزله بالمذنب ويلقى بـلاءه على كل واحدمنهما بمشيئتة وحكمته (الرابعة) قرله قالوا الحق ذكره الصفته العـامة ولكنمع كونه حقاً يذكرون تفسيره (الخامسة) قال والشياطين بعضهم فوق بعض يعني صفوفا أطباقا حتى الى السها. يسترقون السمع فيلقى أهلكل سها. الى ما تحتهم حتى اذا انتهى الى أهل سها. الدنيا تكلما به واسترقت الشياطين السمع وألقيت عليهم الشهب فان لفظوا كلمة نقلته محرفة مضافا اليها مائة كذبة وهذا كله فتنة (السادسة)هذه السكواكب تلقى على الشياطين النيران وتحرقهم ولكمنهم مكرهون أو واقعون فيها بشهوة الاغواءكما يقع العاصى في الحدود لشهوة المعصية (السابعة)من تكلم بغير علم فليس لقوله تحصيل كانت العرب تقول يرمى بالشهب لموت عظيم أو ولادة عظيمة كما كانت تقول في كسوف الكواكب ويقول آخرون إنها احتراقات في الجو وهذاكله كلام سواء فىالخرف والتخليط قصرت أفهامهم عماقصرت عنه أبصارهم فأطلقوا بغير علم وهذا أمر لا ينضبط فلا معنى للاشتغال به هاهنا وقد أفضنا في فساد آرائهم جملة وتفصيلا في كتاب العواصم وغيره

عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا كُنَّا عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحُوهُ بَمْعَنَاهُ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْتٍ حَدَّثَنَا بَذَلِكَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْتٍ حَدَّثَنَا بَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ وَالْعَيْ الْمُؤْزَاعِيُّ وَالْعَيْ الْمُؤْزَاعِيُّ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَزَاعِيُّ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَزَاعِيُّ وَاللَّهُ وَزَاعِيُّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَزَاعِيُّ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

# ومن سورة الملائكة

مَرْشُنَا أَبُو مُوسَى مُحَدُّدُ بِنُ ٱلْمُثَنَّى وَمُحَدُّ بِنُ بَشَّارِ قَالاً حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بِنُ مَن جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ٱلْوَلِيدِ بْنِ عَيْزَارِ أَنَّهُ سَمِعٌ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفِ

## سورة الملائكة

ذكر عن الوايد بن العيزار عن رجل من ثقيف عن رجل من كنانة عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله ﴿ تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ﴾ الآية قال كلهم فى الجنة . حديث غريب

(قال ابن العربي) قد كنا أشبعنا الفول في هذه الآية في أنوار الفجر في مجالس كثيرة ثم أومانا الى نكتها في كتاب سراج المريدين ومقصودي أن من الناس من قال ان هذه الاصناف الشلائة هم الذين في سورة الواقعة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون وهذا فاسد لأن أصحاب المشأمة في النار الحامية وأصحاب سورة فاطر في جنة عالية لأن الله ذكرهم بين فاتحة وخاتمة فأما الفاتحة فهو قوله (ثم أورثنا الكناب الذين اصطفينا من عبادنا) فجعلهم مصطفين ثم قال في آخرهم (جنات عدن يدخلونها) ولا يصطفى الا من يدخل الجنة ولكن أمل الجنة ظالم لنفسة فقال فنهم ظالم

### ومن سورة يس

وَرَثُنَا يُعَمَّدُ بْنُ وَزِيرِ ٱلْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ ٱلْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ ٱلثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَعَنْ أَبِي سَعِيدا لْخُدْرِيِّ

انفسه وهو العاصى والظالم المطلق هو الكافر وقيل عنه الظالم انفسه رفقاً به وقيل للاخر السابق باذن الله انباء أن ذلك بنعمة الله وفضاله لا من حال العبد وفعله والله أعلم

#### سورة يس

حدیث أبی نضرة عن أبی سعید الحدری أن بنی سامة أرادوا النقلة الی قرب المسجد فنزلت هذه الآیة (انانحن نحی الموتی و نکتب ما قدموا و آثارهم) حسن غریب (الاسناد) فی الصحیح أن النبی صلی الله علیه و سلم قال (یابنی سلمة دیار کم تکتب آثار کم ولم یذکر نزول الآیة و نزولها علیه

قَالَ كَانَتْ بَنُو سَلَمَ فَي نَاحِيهُ الْمَدِينَةُ فَأَرَادُوا النَّقَلَةُ إِلَى قَرْبِ الْمُسْجِدِ فَنَزَلَتْ هٰذَهُ الْآيَةُ إِنَّا نُحْنُ نُحْيِ الْمُوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآ ثَارَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ انَّآ ثَارَكُمْ تَكْتَبُ فَامْ يَنْتَهَلُوا قَالَ هٰذَا حَدِيثُ حَديثُ حَسَنٌ غَريبُ مَنْ حَديث التَّوْرِي وَأَبُو سُفْيَانَ هُو طَريفُ عَديثُ السَّعْدِي وَقَالَ هٰذَا الله عَنْ الله عَنْ إِبْرَاهِمِ النَّيْمِي السَّعْدِي وَالله عَنْ إِبْرَاهِمِ النَّيْمِي الله عَنْ أَبِهُ مَنْ حَديثَ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ

(الاحكام) اما أنها تقتضيها الا آية بظاهرها المطاق وذلك أن أهل النفسير قالوا نكتب ما قدموا ما عملوا في حال الحياه وآثارهم ما عمل بعدهم مما كانرا فيه سديا كالاسباب السنة التي قدمنا بيانها ولكن يدخل في الآية اثر القدم. في الارض عند نقله الى المسجد وغيره من الافعال الصالحة بمطاق افظه وبهذا صار صاحب الدار البعيدة أكثر أجرا من صاحب الدار القرية اذ صح في الحديث أنه لا يخطو خطوة الاكتب الله له بها حسنة ومحا عنه بها سيئه ورفعه بها درجة

مِنْ مَغْرِبِهَا قَالَ ثُمَّمَ قَرَأَ ذَلِكَ مُسْتَقَرِّ لَهَا قَالَ وَذَلِكَ قَرَاءَةُ عَبْدِ أَللهِ

ومن سورة الصافات

مرش احمدبن عبدة الضي حدثنا معتمر بن سليمان حدثنا ليث ابن أبي سَلَيم عَن بَسَر عَن أَنْسَ بَن مَالِكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمُ مَا مِن دَاعِ دَعَا إِلَى شَيْءِ إِلَّا كَانَ مَوْقُوفًا يَوْمَ ٱلْقَيَامَة لَازِمَّابِهِ لَا يُفَارِقُهُ وَإِنْ دَءَا رَجُلٌ رَجُلًا ثُمَّ قَرَأَقُولَ اللهِ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسؤولون مَالَـكُم لَاتناصرون ﴿ قَالَابُوعَيْنَتَى هَذَا حَدَيثُ غَرِيبٍ مَرْثُ عَلَى بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن رجل عن أبي العالية عن أبي ن كعب قال سَالْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن قُول أَلله تَعَالَى وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مَائَةَ أَلْفَ أُو يَزِيدُونَ قَالَ عَشْرُونَ ٱلْفَأْ ۚ قَالَ اَوْعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ **مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ ٱلْمُثَنَّ** حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليـــه و سلم في قول الله وجعلنا ذُرِّيَّتُهُ هُمَّ ٱلْبَاقِينَ قَالَ حَامٌ وَسَامٌ وَيَافَثُ كَذَا ﴿ قَى لَا يُوعَيْنَتُي يُقَـالُ يَافَتُ وَيَافَتُ بَالتًا، وَالثَّاء وَيُقَالُ يَفَتُ قَالَ وَهَذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَرِيبُ لَا مَن حَديثَ سَعيد بْن بَشير حَرَثُ بشُر بْنُ مُعَاذ الْعَقْدِيُ لَا مَن حَديثَ سَعيد بْن بَشير حَرَثُ بشُر بْنُ مُعَاذ الْعَقْدِيُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيعَ عَنْ سَعيد بْنَ أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة عَنِ الْخُسَنَعَن حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيعٍ عَنْ سَعيد بْنَ أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة عَنِ الْخُسَنَعَن مَدَرَة عَن النَّهِ عَنْ الله عَلْية وَسَلَم قَالَ سَامُ أَبُو الْعَرَبِ وَحَام أَبُو الْخَبَسِ وَيَافَتُ أَبُو الْخُبَسِ وَيَافَتُ أَبُو الرَّوم

#### ومن سورة ص

مَرْشُنَا مُحُمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ الْمُعْنَى وَاحِد قَالاً حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى قَالَ عَبْدُ هُوَ أَبْنُ عَبَادَعَنْ أَبُو أَحْمَدُ بَنْ جَبِيرِ عَن أَبْنِ عَبِّ اس قَالَ مَرضَ أَبُو طَالِب فَجَاءَتُهُ قُرَيْشُ سَعِيد بِنْ جَبِيرِ عَن أَبْنِ عَبِّ اس قَالَ مَرضَ أَبُو طَالِب فَجَاءَتُهُ قُرَيْشُ وَجَاءَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعْنَدَ أَبِي طَالِب مَجْلِسُ رَجُلٍ فَقَامَ أَبُو

### سورة ص

ذكر حديث أيوب عن ابى قلابة عن ابن عباس أتانى الليلة ربى فى أحسن صورة ورواه عن ابى قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس أتانى ربى فى أحسن صورة ثم أعقبه بحديث مالك بن يخامر السكسكى عن معاذ بن جبل فطوله وقال عن محمد بن اسماعيل انه حسن صحيح أصح من الذى قبله

جُهْلَ كُي بُمْنَعُهُ وَشَكُوْ هِ الْيَأْنِي طَالِبِ فَقَالَ يَا أَبْنَ أَخِي مَا تُرِيدُ مِنْ قَوْمِكَ قَالَ الْيَرَبُ وَتُؤَدِّى اليَهِمُ قَالَ الْيَرَبُ وَتُؤَدِّى اليَهِمُ الْعَجُمُ الْجُزْيَةَ قَالَ كَلَمَةً وَاحِدَةً قَالَ كَلَمَةً وَاحِدَةً قَالَ يَاعَمِّ يَقُولُوا لَآلِلَهَ الْعَجُمُ الْجُزْيَةَ قَالَ كَلَمَةً وَاحِدَةً قَالَ يَاعَمِّ يَقُولُوا لَآلِلَهَ الْعَجُمُ الْجُزْيَةَ قَالَ كَلَمَةً وَاحِدَةً قَالَ يَاعَمِّ يَقُولُوا لَآلِلَهَ الْعَجَمُ الْجُزْيَةَ قَالَ كَلَمَةً وَاحِدَةً قَالَ يَاعَمِّ يَقُولُوا لَآلِلَهَ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(الاصول) ق ست مسائل (الاولى) قوله أنافى ر ، وقد تكلمنا على وصف البارى سبحانه بالجي والاتيان حيث ورد وأنها أفعال يفعلها كسائر أفعاله من الحلق والرزق والاماتة والاحياء لا يقوم بذاته سبحانه وانما هى فى غيره أو يكرن بجازا يعبر بها عن أسبابها وفوائدها كما تقدم بياناله فى غير موضع هذا اذا كان ذلك فى غير المنام فأما فى النوم فيضرب الله المثل فيه بغضه وأنبيائه وملائكته بمالا بجوز عليهم ما تأويله فى مواضعه (الثانيه) قوله فى أحسن صورة دليل على أن حالة النبي كانت أفضل حالة فان المثل فى الله والنبي اذا ضربه الملك الموكل بالرؤيا فانما ترجع الرؤيا فى حسنها وقبحها على الرائني. وقد قال فى حديث ابن عباس أحسبه فى المنام وقال فى حديث معاذ نعست فى صلاتي فاستثقلت وذكر الرؤيا (الثالثة) قوله فى رواية ابن عباس فوضع يده وفي روايه معاذ فرضع كفه واحد من جهه الاعتقاد ومن عباس فوضع يده وفي روايه معاذ فرضع كفه واحد من جهه الاعتقاد ومن حهة الرؤيا أما من جهه الاعتقاد فقد ورد ذكر اليد والكف من طريق جهة الرؤيا أما من جهه الاعتقاد فقد ورد ذكر اليد والكف من طريق

صحيحه وأما من جهة الرؤيا فالامر متقارب في التفسير ووضعها بين الكتفين في المنام حتى نفذ بردها الى نحره دليل على أن ما عند الله من الخير واله لم ما شاء الله أن يلقيه البه قد حصل في قلبه (الرابعة) قوله واذا أردت بعبادك فتنة أو بقوم في رواية معاذ دليل على أن كل خير وشروفتنة وطاعة لا يكون شي, من ذلك الا بأرادة البارى حسب ما بينا في أصول الدين وصح من اعتقاد المسلمين وقد نفر قوم من هذا اللفظ اما لبدعة أضمروها وامالجمالة غمرتهم فقرؤا هدذا الحرف واذا أردت والاول أصح رواية واعتقادا مع أنه في حديث ابن عباس يبعد من جهة اللفظ واذا ادركت بعبادك فتنة (الخامسة) قوله فقبضي اليك غير مفتون كان النبي صلى الله عليد، وسلم قد علم عاقبته وتحقق سلامته من البدع والباطل واماتسه الله عليسه وسلم قد علم عاقبته وتحقق سلامته من البدع والباطل واماتسه

قَالَ فَوَضَعَ يَدُهُ بَيْنَكَتَهُمَى حَتَى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَ أَوْقَالَ فَى نَحْرى فَعَمَّدُ مَا فَى السَّمُواتَ وَمَا فَى الْأَرْضَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَا لَ تَدْرى فَيمَ يَخْتَصُمُ الْمَلَا أُلْأَعْلَى قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِى الْأَرْضَ قَالَ يَامُحَمَّدُ هَا لَا تَدْرى فَيمَ يَخْتَصُمُ الْمَلَا أُلاَ عْلَى قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِى الْمَرْضَ قَالَ بَي الْمُكْتُ فَارَاتَ وَالْمَكُنُ الْمُكُنُ فَعَلَ الْمَاتِ وَالْمَسْعَ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجُمَاعَاتِ وَاسْبَاغُ فَى الْمُسَاجِدَ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشَى عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجُمَاعَاتِ وَاسْبَاغُ الْوُضُو وَ فَى الْمُكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بَخَيْرٍ وَمَاتَ بَخَيْرَ وَكَانَ مَن خَطِيئَتِهُ كَيُومِ وَلَدَنْهُ أَمْهُ وَقَالَ يَا مُعَمَّدُ اذَا صَلَيْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ الْيَ أَسَالًاكُ

وأنه فى الفردوس الاعتى معصوم من النار ولكنه كان يدعو فى النجاة من ذلك كله لانها علامة كونه من أهل ذلك له ولسواه على اختلاف المراتب حسب مابيناه فى غير موضع (السادسة) اختصام الملاالاعلى هو تراجعهم فى المعاني وهذا يدل على جواز التكلم بالاجتهاد فى الامور والاحكام دون التعلق بالنصوص إذ لوكان نصارفع الخلاف بين الملائكة والآدميين ولكن الاقوال جاءت محتملة العبارات فاختلف طرق الحلق فيها من الملائكة وغيرهم وصار الاجتهاد أصلا عند الملائكة والآدميين فتعسا للمبطاين له المنكرين

الفوائد والإحكام في ثمان مسائل (الاولى) قوله أخر الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس (قال ابن العربي) ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الفراغ من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس في الصحيح مرتين إحداهما مع السائل عن الاوقات مفسرا والثانية في

ٱلْخَيْرَاتِ وَتَرْكُ ٱلْمُنْكَرَاتِ وَحُبُّ ٱلْمُسَاكِينِ وَاذَا أَرَدْتَ بِعَبَادِكَ فَتْمَةً فَأُقْبِضْنِي الْيَكَ غَيْرَ مَفْتُونِ قَالَ وَالدَّرَجَاتُ افْشَاءُالسَّلام وَاطْعَامُالطَّعَام وَٱلصَّلَاةُ بِٱلَّذِيلِ وَٱلنَّاسُ نِيَامٌ ﴿ قَالَ إِنَّوْعَلِمَنْتِي وَقَدْذَ كُرُوا بَيْنَ أَبِي قَالَابَةً وَبَيْنَ أَبْنِ عَبَّاسِ فِي هَذَا ٱلْحَديثِ رَجُلاً صَرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بُن هُ شَام حَدَّثَني أَن عَن قَتَادَة عَن أَني قَلاَبَة عَن خَالِد بِن ٱللَّجَلاج عَن أَبْنِ عَبَّاسِ عَن ٱلنَّي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَن صُورَة فَقَالَ يَامُحَمَّدُ قُلْتَ لَبِّيكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ قَالَ فَنَمَ يَخْتَصُمُ ٱلْمَلَأُ ٱلْأَعْلَى قُلْتُ رَبِّيلَا أَدْرِي فَوَضَعَ يَدُهُ بَيْنَ كَتَفَيَّفُو جَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ تُدْنَى ۚ فَعَلْمُتُ مَا بِينَ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ فَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَبِيْكُ رَبِّوسَعْدُيْكَ قَالَ فِيمَ يَخْتَصُمُ ٱلْمَالَا ٱلْأُعْلَى قُلْتُ فِي ٱلدِّرَجَاتِ وَٱلْكَفَّارَاتِ وَفِي نَقْلِ

صلاة جبريل به مجملا وهذه مرة ثالثة صححها أبو عيسى (الثانية) قوله وتجوز في صلاته إنما يطول الصلاة بحسب وجود الوقت فاذا ذهب الوقت فالتجوز ترك فضل والوقت فرض والفرض أوكد من الفضل (الثالثة) قوله فنعست في صلاتي كانهذا شيء غلبه ولم يعتمده فانه قدقال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه (الرابعة) قوله فتجلى لىكل شيء وعرفته يريد خلق الله له العالم بما في السموات والارض وما بين المشرق شيء وعرفته يريد خلق الله له العالم بما في السموات والارض وما بين المشرق هيء وعرفته يريد خلق الله له العالم بما في السموات والارض وما بين المشرق

ٱلْأَقْدَامِ إِلَى ٱلْجُمَاعَاتِ وَإِسْبَاغِ ٱلْوُضُو، فِي ٱلْمَكُرُوهَاتِ وَٱنْتَظَارِ الْصَّلاة بَعْدُ الْصَلَاةَ وَمَنْ تَحَافَظُ عَلَيْهِنْ عَاشَ يَخْبُرُ وَمَاتَ يَخْبُرُ وَكَانَمِنْ ذَنُوبِهِ كَبُوم وَلَدَتُهُ أَمُّهُ قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا ٱلْوَجُهُ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَن مُعَاذ بِي جَبِلِ وَعَبِد ٱلرَّحْمَن بِن عَائش عَن ٱلنَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُوىَ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثُ عَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَّـلَ عَنِ ٱلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطُولِهِ وَقَالَ إِنِّي نَعَمْتُ فَاسْتَثْقَلْتُ نَوْمًا فَرَأَيْتُرَ بِي فِي أُحْسَن صُورَة فَقَالَ فَمَ يَخْتَصُمُ ٱلْمَلَا ٱلْأُعْلَى طَرْشَنَا مُحَدُّ بِنُ بِشَّارِ حَدُّثْنَا مُعَاذُ أَنْ هَا فِي عَدْ تَنَا أَبِو هَا فِي الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا جَهْضَم بْنُ عَبْدُ الله عَنْ يَحْي أَبِنِ أَبِي كَثْيِرِ عَنْ زَيْدِ بِن سَلَّامِ عَنْ أَبِي سَلَّامِ عَنْ عَبْدِ دَالُرَّحْمَن بْن عَائِشَ ٱلْخَضَرَمِيُّ أَنَّهُ حَدَّثُهُ عَن مَالِكُ بِن تَحَامِرُ ٱلسَّكْسَكِيُّ عَنْ مُعَاذَ بِن

والمغرب كما جا في الحديث ثم سأله عما يختصم فيه الملا الاعلى فقال له نعم لانه قد علمه في جملة ما علم بتعليمه وكان قبل ذلك لا يعلمه (الحامسة) قال بعضهم الحتصم الملا الاعلى في خلق آدم و هذا ضعيف لان الكلام في خلق آدم لم يكن بين الملائكة وإنما كان بين الرب تعالى و بينهم وإنما المحتصامهم فيما أخبر الله عنهم ( السادسة ) ففسر المعنى الذي يختلفون فيه نقال هو الكفارات والدرجات فأما الكفارات فالمثنى على الافدام إلى الجاعات

جَلَ رَضَى اللهُ عَنهُ قَالَ احْتُبُسَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسُلَّمَ ذَاتَ غَدَاة عَن صَلَاة الصبح حتى كدنا نتراياً عَيْنَ الشَّمس فَخَرَجَ سريعاً وَقُوْبُ بِٱلصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجُوزُ فَي صَلَاتِهِ نَفُلُما سَلَّمَ دُعَا بِصَوْتِهِ قَالَ لَنَا عَلَى مُصَافِّكُمْ كَمَا أَنَّمُ ثُمَّ أَنْفَتَلَ الَّيْنَا ثُمَّ قَالَ أَمَّا الَّى سَأَحَدُثُكُمْ مَاحَبَسَى عَنْكُمْ ٱلْغَدَاةَ انَّى فَمْتُ مِنَ ٱللَّهِــل فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا فَدَّرَ لِي فَنَعَسْتُ فِي صَلاتِي حَتَّى أَسْتَثْقَلْتُ فَأَذَا أَنَّا بِرَتَّى تَبَارَكَ و تَعَالَى فِي أَحْسَن صُورَة فَقَالَ يَأْتُحَدُّدُ قُلْتَ لَبِيْلُكُ رَبِّ قَالَ فيمَ يَخْتَصِمُ اللا الاعلى قلت لاادرى قالها ثلاثًا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حَنَّى وَجَدَتَ بَرِدَ انْأَمْلُهُ بَيْنَ ثُدَّتَى فَتَجَلَّى لَىكُلِّ شَيَّ وَعَرَفْتَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قَلْتَ لَبِيلُكُ رَبِّ قَالَ فَيم يَخْتَصِمُ ٱلْمَلَا أَلْأُعْلَى قُلْتُ فِي الْـ كَفَّارَات قَالَ

والمكث في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضو. في الكريهات يعنى السبرات وهي الاوقات الباردة فهذه كلها كفارات للذنوب كما قال في الحديث الصحيح فان لم تجد ذنوبا كانت ذخرا فا ما الدرجات فهي بين الكلام فالمؤمن هين لين وإطعام الطعام في الصدقات والكرامات والضيافات وإفشا السلام على من عرفت ومن لم تعرف وصلاة الليل إذا رقد الناس (السابعة) الدعاء اللذي علمه في الصلاة في حديث ابن عباس ومطلقا في حديث معاذ وهو

مَاهُنَّ قُلْتُ مَشَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْخَسَنِ اللَّهُ الْمُسَاجِدِ يَعْدُ ٱلصَّلَوَاتِ وَإِسْبَاغُ ٱلْوُصُوء حَيْنَٱلْكُرِيهِاتِ قَالَ فَيُمَّ قُلْتُ إِطْعَامُ ٱلطَّعَامِ وَلِينُ ٱلْكَلَامِ وَٱلصَّلَاةُ بِٱللَّيلِ وَٱلنَّاسُ نِيَامٌ قَالَ سَلْ قُلِاللَّهُمَّ إِنَّي أَسْأَلُكَ فَعْمَلُ ٱلْخَيْرَاتِ وَتَرْكُ الْمُنْكَرَاتِ وَحَبِّ ٱلْمُسَاكِينِ وَأَنْ تَغَفْرَلَى. وَ تُرْحَمَٰنِي وَاذَا أَرَدْتِ فَتُنَةً قَوْمِ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونَ أَسَأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبّ مَنْ يُحَبُّكُ وَحُبٌّ عَمَلَ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهَا حَقَّ فَأُدْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَدُّوْهَا ﴿ قَالَ آبُوعَيْشَتِي هَٰذَا حَدِبِثُ حَسَنّ صَحِيحَ سَأَلْتُ مُحَمَّدُ مِنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ هَذَا ٱلْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا حَدِيثُ حُسن صحيح وَقَالَ هَذَا أَصَحْ مِن حَديث الْوَليد بن مسلم عَنْ عَبْد ٱلَّوْحَمَنِ بْنِ يَرِيدُ بْنِ جَابِرِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ ٱللَّجَلاجِ حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْن

خصال فعل الخيرات و ترك المنكرات و حب المساكين و ذلك يدل على خلوص الناب عن الكبر و الحقد و الحسد و المغفرة فى إسقاط ماوجب عليه من حق بالذنب و الرحمة فى صلاح الحالدينا و دنيا و فى قبو ل الامر و اجتناب النهى ثم الخلاص من الفتنة لعظيم هرجها و عسر فرجها . ثم علمه سؤال حب الله و قد بيناد فى الناسير و ذيره و حب الله هو العمل بطاعته و علمه حب من يحبه بفرض حب المطيعين بالاخلاص لهم و الاحدال اليهم

أَبْنُ عَائَشُ ٱلْحَضَّرِ مِنْ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَمْنِ الْخَدِيثَ وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظَ هَكَذَا ذَكَرَ ٱلْولَيْدُ فِي حَدَيْهُ عَنْ عَبْدالرَّحْمَنِ الله عَلْيَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى بَشْرُ بِنُ الله عَلْيَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى بَشْرُ بِنُ الله عَلْيَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى بَشْرُ بِنُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى بَشْرُ بِنُ الله عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بِن يَزِيد بْن جَابِر هَذَا ٱلْحُديثَ بِهَذَا ٱلأَسْنَادَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بِن يَزِيد بْن جَابِر هَذَا ٱلْحُديثَ بِهَذَا ٱلأَسْنَادَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بَنْ يَزِيد بْن جَابِر هَذَا ٱلْحُديثَ بِهَذَا ٱلله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَصَحُو وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَنِ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَصَحُو وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَنِ وَمَن سُورة الرَحْمَ المَا الله الله الرَحْمَ الرَحْمَ الرَحْمَ الرَحْمَ المَالِمَ الله المُعْلَمُ الله المُعْرَادِ الرَحْمَ المَالِمَ الله المُعْرَادِ الرَحْمَ المُومَ المُومِ المُومِ المُومِ المُومِ المُومِ المُومِ المُومِ المُعْرَادِهُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ المُعْرَادُ الْمُعْرَادِهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الرَحْمَ المُومِ المُومِ المُومِ المُؤْمَلُومُ المُؤْمِنُ المُعْرَادُ المُعْرَادُ المُعْرَادُ المُعْرَادُ المُعْرَادُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُومُ المُعْرَادُ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنُ المُؤْمِنَ المُومِ المُؤْمِنُ المُؤْمُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنِ المُؤْمِنُ ال

**مَرَثُنَ** اَبِنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْن عَلْقَمَةَ

والتوقير لهم وحب العمل الذي يتمربه إلى حبه وهو الية بن ويحتمل أن يريد بقوله حبك أي محبة الله وهي إرادته له الترفيق والطاعة والنوبة وقد كان الاستاذ أبو إسحق الاسفرايبني شيخ العلماء والزهاد رأى البارى في المنام فقال له رب أسالك التوبة منذ ثلاثين سنة أو أربعين سنة ولم تستجب لي بعد فقال له يا أبا إسحق إنك سألت في عظيم إنما سالت حبنا هذا معنى الحديث والاشارة به إلى آيات وأحاديث منها قوله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (الثامنة) قوله صلى الله عليه وسلم فادرسوها يريد كرروا قراءتها حتى تعلموها.

سورة الزمر ذكر حديث عبيدة عن عبدالله في كلام اليهود بأن الله يمسك السموات عَنْ يَحْيَى بِنَ عَبْدُ الَّرْحْ ، وَ رَاطِب عَنْ عَبْدَ الله بِنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اللهُ بَيْرَ اللهُ ا

على أصبع ونزول الآية . وذكر حديث ابن عبـاس بنحوه وكلاهما حسن صحيح وحديث ابن عباس غريب ،

الاصول في مت مسائل (الاولى) (قال ابن العربي) هذا حديث صحيح قلد بينا معانيه في كتب الاصول المتوسط والعواصم وغيرهما وذكر نااختلاف الناس في تأويله وأن من وقف فيه ونفي التشبيه والتعثيل وأطلق اللفظ لوروده في أشرع وقدس الذات الكرية عن الجارحة فهو معذور ومن تجاوز هذا فهو كافر مغرور وحققنا أن من تأول فهو مصيب وتأويله بين فان الله خلق الغيد ووهب له القدرة على التصرف وجعل له اليد والكف والاصابع أصلا في تصريف أفعاله فضرب له المثل في نفسه به وهو القائل سبحانه ضرب لكم مثلا من أنفسكم وأن العبد يصرف متعاقات قدرته في ما ربه بكفه وأصابعه فأخبر الباري تعالى على السان نبيه في تصديقه لقائله بانه بكفه وأصابعه فأخبر الباري تعالى على السان نبيه في تصديقه لقائله بانه

عبَاديُ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى انْفُسِهِم لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةَ اللَّهِ انْ اللَّهُ يَغْفُرُ ٱلَّذُنُوبَ جَمِيُّعًا وَلَا يُبَالِي ﴿ قَالَ إِنُّوعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبُ لَا نَعْرُفُهُ اللَّا مَنْ حَديثُ ثَابِت عَنْ شَهْرِ بن حَوشب قال وشهر بن حوشب يروى عَنْ أُمُّ سَلَّمَةَ الْانْصَارِيَّة وَأَمْ سَلَّمَةَ الْانْصَارِيَّةُ هِيَ أَسْمَاءُ بنْت يزيدَ **عَرْثُ ا** مُحَدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحَى بِنُ سَعِيد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَني مَنْصُورُ وَسُلَيْهَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَأَءً يَهُودَى إِلَى الْنِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَدُّ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمُواتِ عَلَى اصْبَع وَٱلْأَرْضِينَ عَلَى اصْبَعِ وَٱلْجَبَالَ عَلَى اصْبَعِ وَٱلْخَلَاثُقَ عَلَى اصْبَعِ ثُمّ يَقُولُ أَنَا ٱلْمَلَكُ قَالَ فَصَحَكَ ٱلَّذِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجَذُهُ قَالَ وَمَا قَدُرُوا الله حَقَّ قَدْرِه قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَرْثُ مُحَمَّدُ بِنَ بِشَارِ حَدِّثَنَا يَحِي بِنَ سَعِيدِ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بِنَ عَيَاضَءَنِ مَنْصُورِ

مصرف للمخلوقات وأوضح كيفية تصريفها فهو الذي يمسك السماء والارض والماء والجبال والخلق وضرب مثلا لامساك هذه الخس يد العبد باصابعه الحنس (الثانية) قول اليهودي على ذه وأشار الىأصبعه مها أباه العلماء وأنكره جملة عظيمة منهم وقد قال بعضهم تجلى ربه للجبل تجلى منه مقدار هذا وأشار المختصره ولم يرد الذات ولا الجارحة وإنا ضرب المثل بالقدر اليسير من

من نو . الله الذي هو حجابه في الحديث الصحيح وروى عن مالك وغيره أنه اذا روى هذه الاحاديث أحد ومثل بجارحة قطعت وهذا إعياء وقد أشار اليهودي الى أصبعه وضحك النبي عليه السلام تصديقا له ولا يضحك الافي الحق والصدق والاشارة بالجارحة ليست على التمثيل كما أن ذكرها ليس على التمثيل باللسان ولا بالكناب بالقلم وفي الصحيح واللفظ للبخاري عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند رسول الله فقال ان الله لا يخفي عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده الى عينه وإن المسيح الدجال أعور العين كان عينه عنبة طافية ( المالية) قوله نمالي (ما قديوا الله حق قديه) بقال فدر ت

لَاَنْعُرِفُهُ [مِن حَديث البن عَباس] إلّا من هذا الْوَجْهِ وَأَبُوكُدْيْنَةَ اسْمُهُ يَحْي الْمُنْ الْمُهُ الْمُهُ الْمُهُ الْمُعْيلُ رَوَى هذا الْحَديث عَن الْحَسَن بن شُجّاعٍ عَن عَمْد بن الصَّلْت صَرَّتُ الله عَن الْمُهَ عَلْ مُورَة عَن مُجَاهِد قَالَ قَالَ الله عَن الله عَن عَن عَبداً الله عَن الله عَلْ الله عَلَي عَن الله عَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مُولَة مَا تَدُرى حَدَّتَنى عَائشَة عَن عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الله وَالله وَاله وَالله وَال

الشيء أقدره قدرا اذا عرفت مقداره والمقددار على قسمين مقدار الكمية ومقدار الشرف فمقدار الكمية مختص بالمخلوق ومقددار الشرف بالحقيقيه والكمال للخالق سبحانه فلما نفى الله عن اليهود معرفة الله حق معرفته توهم قومأن ذلك انما هولما أرادوه من التمثيل والنشبيه بالمخلوق وان أكثر اليهود مجسمة مشبهة ممثلة ولكن هذا الحيرلم يقصدالتشبيه ولو قصده وأراده لماضحك النبي و لا صدقه في الحديث المطلق وبعضه كفر انما أخبر الله عنهم أنهم وان قالوا هدذا من قدرته وعظمته فالذي فانهم أعظم مما اعترفوا به والرابعة أخبر الله سبحانه ان الارض جميعا قبضته يوم القيامة كما أخسبر اللهادق عنه أن الارض تكون درمكة بيضاء كخبزة النقى يكفؤها الجبار السادق عنه أن الارض تكون درمكة بيضاء كخبزة النقى يكفؤها الجبار اللهاري تعالى يدان وكلاهما يمين أي كاملة لا نقص فيها اذ لا يجوزالنقص على صفاته العلا وقد قال بعضهم ان معناه بقسمه وهوضعيف وانما يطوى

يُومَنْذُ يَارَسُولُ أَنَّهُ قَالَ عَلَى جَسْرِ جَهِنَّمُ وَفِي ٱلْحَدِيثِ قَصَّةٌ قَالَ هَـذَا حَديثُ حَسَنَ صَحية غَريب من هٰذَا ٱلْوَجْه صَرْثُ ٱبْنَ أَبِي عُمْرَحَدُّثْنَا سُفْيَانَ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هُند عَنِ ٱلشَّعْيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ الله وَٱلْأَرْضُ جَميعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةَ وَٱلسَّمُواتُ مَطُويًاتُ بَيمينه فَأَيْنَ ٱلْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئذ قَالَ عَلَى ٱلصَّرَ اط يَاعَا تُشَهُ هٰذَا حَديث حَسَن صَحيح حرش أَبْنُ أَبِي عُمَر حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّف عن عطية العَوْفَي عَن أبي سَعيد الْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْعُمُ وَقَد الْتَقَمَ صَاحِبُ الْفَرَنِ الْفَرْنَ وَحَنَى جَبْهَتُهُ وَأَصْفَى سَمْعُهُ يَنْتَظُرُ أَنْ يُؤْمَرُ أَنْ يَنْفُخُ فَيَنْفُخُ قَالَ ٱلْمُسْلُونَ فَكُيْفَ نَقُولُ يَارَسُولُ اللهَ قَالَ تُولُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنَعْمَ ٱلْوَكِيلَ تَوَكَّلْنَا عَلَى الله

السهاء كطى السجل للكناب بالقدرة الني محلها فى العادة اليميز فعبر بهاعنه (السادسة) قال في هذا الحديثان سائر الخلق على أصبح وهى الابهام وقال فى الحديث الصحيح وذكره ابوعيدي ان المؤمنين بومئذ على الصراط فيحتمل ثلاثة معان احدها ان يكونوا على الصراط والصراط بما عليه على الاصبع ثانيها ان تكون حالتان احداهما يكونون على الصراط ثانيها ان يكون المؤمنون خاصة على الصراط دون سائر الخلق وثانيها اقواها

رَّبْنَا وَرُبِّمَا قَالَ سُفْيَانَ عَلَى الله تَوكَلْنَا ﴿ قَالَ بَوُعَيْنَتَى هَٰذَا حَديثُ حَسَنَ وقد رواه الاعمش أيضًا عَن عَطيَّةً عَنْ أَبِي سَعيد صَرَتُنَ أَحْمَدُ بْنُ منيع حدثنا إسمعيل بن ابراهيم اخبرنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عَنْ بِشُرِ بِنِ شَغَافِ عَنْ عَبِدِ ٱللهِ بِن عُمَرَ رَضَى ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَالَ أَعْرَا بِي يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا ٱلصُّورُ قَالَ قُرْنَ يُنفُخُ فِيهِ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ إَمَا نَعْرُفُهُ مَن حَديث سُايْمَانَ ٱلتَّيْمِيِّ صَرَثُنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَقَالَ يَهُودِيُّ بِسُوقِ ٱلْمَدِينَةَ لَا وَٱلَّذِي ٱصْطَفَى مُوسَى عَلَى ٱلْبَشَرَقَالَ فَرَفَعَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يَدُهُ فَصَكَ بِهَا وَجُهِّهُ قَالَ تَقُولُ هَٰذَا وَفِينَا نَيُّ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ أَللهُ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَنُفخَ في

حديث ذكر عن ابى هريرة تفضيل موسى ويونس بن هتى حسن صحيح. الاسناد روى فى الصحيح فلاادرى أفق قبلى أو كان ممن استثني الله وروى او جوزى بصعقة الطور

الاصول فى خوس مسائل (الاولى) تونف النبى عليه السلام فى تعييز وجه سبق. ووسى بالافاقة مع تطريق الا-تمال اليه دايل على انه يجوز التكلم بالاجتماد فى ذير الاحكام المعدول بها فى مصالح الدنيا ونظامها من أمور الآخرة وما

الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فَى السَّمُواتِ وَمَنْ فَى الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمُ أَنفُخَ فَيهِ أَخْرَى فَاذَا هُمْ قَيَاثُم يَنظُرُونَ فَأَكُونَ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاذَا مُوسَى فَيه أُخْرَى فَاذَا هُوسَى أَنْ فَا اللَّهُ فَاذَا مُوسَى الْخَذْ بَقَائَمَة مِنْ قَوَاتُم الْعَرْشِ فَلَا أَدرِى أَرْفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِي أَوْكَانَ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ أَنَا خَبْرُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى فَقَدْ كَذَبَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ أَنَا خَبْرُ مَنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى فَقَدْ كَذَبَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْكُوا اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاحِدُ قَالُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ أَلِي سَعِيد وَأَبِي هُرَونَ عَنِ النّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَسَلّمَ قَالَ كَذَبَ عَلَيْكُمْ عَنْ أَلِيهُ عَلَيْكُمْ عَنْ أَلِي عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ أَلِي عَنْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللّمَالِمُ وَاللّمُ عَلَيْكُمْ عَنْ أَلِيْكُمْ عَنْ أَلِي عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ عَلْكُمْ وَاللّمَاكُمُ وَلَا لَكُمْ عَلْكُمُ وَلَكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْكُمْ وَالْمُوالِمُوا عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْمُوالِمُ عَلَيْكُمْ وَالْمُوالِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَاللّمُ عَلَيْكُمْ فَالْمُ عَلَيْكُمْ فَالْمُوا عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَاللّمُ عَلَيْكُو

والاها وقد صرح علماؤنا بأن الاجتهاد انما يكرن في احكام العمل وهذا نص في الرد عليهم (الثانية) قوله من قال أنا خبر من يونس بن متى فقد كذب قيل ضمير أنا يرجع إلى قول من قال وهذا ضميف وإنما هو راجع الى النبي صلى الله عليه وسلم (الثالثة) كان هذا كله من عدم تفضيله نفسه على الانبياء أكان قبل أن يعرف شريف منزلته ويخبر بعلى درجته وقبل منع الناس من هذا الاطلاق وأذن له في أن يخبر عن نفسه بحقيقة حاله وعلى مرتبته بوجوب علم ذلك والايمان به وقد قبل ذلك منه على رسم التواصع والاول أصح (الرابعة) قوله أو كان بمن استثنى الله بيان أن الصعق لا يعم الحلق و لكنه لا تعلم أعيان المستئنين (الحامسة) أخبرالله أن الصعقة الأولى فيها يموث الحالق وأن الثانية يحيون فيها وبين بذلك أن الاسباب التي تتعلق فيها يموث الحالق وأن الثانية يحيون فيها وبين بذلك أن الاسباب التي تتعلق

يُنَادَى مُنَادَ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُو تُوا أَبْداً وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلاَ تَسْقُمُوا أَبَداً وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَصَحُوا تَسْقُمُوا أَبَداً وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَنْعُمُوا فَلاَ تَشْقُمُوا أَبَداً وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَنْعُمُوا فَلاَ تَشْقُمُوا أَبَداً وَإِنْ لَكُمْ أَنْ تَنْعُمُوا فَلاَ تَشْقُمُوا أَبَدا فَذَلكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَتَلْكَ أَجْلَنَهُ أَلنِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ فَلاَ تَشْمُونَ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بها المسببات لا يكون ذلك لذواتها ولا من جهة أعيانها الكن البارى يخلق الاضداد والمختلفات عند الاسباب المتماثلات ليبين ان ذلك فعله كله لاحظ للاسباب فيه ولا عمل ولا تعلق إلا كونها علامة على الوجود خاصة

حديث أبي سعيد وابي هريرة عن النبي عليه السلام انه قال ينادى مناد يا أمل الجنة إن لكم ان تحوا فلا تمو توا أبدا الحديث إلى قوله و تلك الجنة التي اور ثتموها بما كنتم تعماون اسند تارة وأوتف أخرى ووقفه كاسناده لأنه ليس ما يعلم بنظر و تدبيناه في اصول الفقه

الاصول في الاولى قوله اور ثتموها بما كنتم تعماون فأخبر في القرآن في عدة ، واضع ان الجنة تنال بالعمل وقال في الحديث الصحيح لن يدخل احد الجنة بعمله وقد بينا ذلك في غير موضع وحققنا رجوع ذلك الى قوله الحمدية الذي اذهب عنا الحزن الذي احلنا دار المقامة من فضله فأنبأ ان ذلك فضل منه وهو الحقيقة وذلك لانهم ان دخلوها ونالوا النعيم الذي فيها بعملهم فان ذلك نضله فيهم و نعهاءه عايهم فالكل فضل ارله فضل وآخره وان كان أوسطه عملا

#### ومن سورة المؤمن

مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلرَّحْنِ بِنُ مَهْدَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ مَنْصُورُوَ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَرَّعَنْ يُسَبِّعِ الْخَضْرَمِيِّ عَنِ النَّعْانِ بِن بَشيرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدَّعَاءُ هُو َ الْعْبَادَةُ ثُمَّ قَرَأً

#### سورة المؤمن

حديث النعمان بن بشير الدعاءهو العبادة ثم قرأ الآية اذ الذين يستكبرون عن عبادتي الى قوله داخر بن حسن صحيح.

الاصول في ست مسائل (الاولى) قدينا حقيقة العبادة في كتاب السراج وغيره وأراد قوم ان يفرقوا بينها وببن العبودية من طريق المعنى ولم يصح خلك لهم إلا من طريق الاصطلاح خاصة فان بناء ع ب د في هذا الباب موضوع للتذلل لله والخضوع له والاقرار بأن كل شيء خلقه وما حكمه ولا عمل الا ما يكون له مقصودا به (الثانية) وجه تسمية الدعاء عبادة بين لأن فيه الاقرار بالعجز من العبد والقدرة لله وذلك غاية الذلة والخضوع وذل السؤال عندهم لا يقوم به بذل النوال وكل سؤال منقصة الاسؤال الخالق سبحانه وقد قالوا في الحديث الحسن ان السؤال لا يجوز الا من السلطان وتد بيناه في مرضمه (الثانية) ، طلق القول يقتضي أن الدعاء جملة العبادة كما يقال المال الابل والباس العلماء ويصح هذا فيه من وجبين أحدهما ان يقال المال الابل والباس العلماء ويصح هذا فيه من وجبين أحدهما ان علم طاعة سؤ ل لانها لطلب العوض والثاني أنه لابد من الذكر في الاغلب عمع الدعاء في الطاعات فحمل على الاكثر (الرابعة) قوله ادعوى أستجب

وَقَالَ رَبُكُمُ اُدُعُونِيَ الْسَنَجِبُ لَكُمْ انَّ اللَّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيْدُ خُلُونَ جَهَمَّ دَاخِرِينَ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ سَيْدُ خُلُونَ جَهَمَّ مَا السجدة ومن سورة حَمَّ السجدة حَرَّثُنَا الله عَمْرَ حَدَّثَنَا الله عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُحَلَّا الله عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُحَلَّا الله عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُحَلَّا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُحَلَّا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُحَلَّا الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله

الكم تقدم بيانه وان ممناه ان شئت او إن قمت بشرط الدعاء اجبت باحدى ثلاث نفس المطاوب او خير منه فى الدنيا او العوض منه فى الآخرة الحامسة الحكافر ابست له دعوة لانه انما يدعو من له شريك والبارى لا شريك له والآية مخصوصة بالمؤمنين على الوجه المنقدم: السادسة قوله ان الذين يستكبرون عن عبادتى قد بينا ان الكبر على انواع منه كفر وهو التكبر على الله وعلى الانبياء وهو المراد هاهنا وفى قوله لا يدخل الجنة من فى قله مثقال حبة خردل من كبر يعنى به الذى يكون به صاحبه كافرا

## سورة السجدة

ذكر حديث اليمعمر عبدالله بن سخبرة عن عبد الله بن مسعود اختصم عند البيت ثلاثة نفر وذكره عن طريق اخرى حسن صحيح الاصول في هذا الحديث اثبات السمع للبارى سبحانه فان ابن مسعود اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع فلم ينكر عليهم أن البارى لا يسمع أَحُدُهُم أَتُرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَانَقُولُ فَقَالَ الْآخَرُ يَسْمَعُ إِذَا جَهْرَنَا فَانَّهُ يَسْمَعُ اِذَا جَهْرَنَا فَا نَّهُ يَسْمَعُ اِذَا جَهْرَنَا فَا نَهُ يَسْمَعُ اِذَا جَهَرْنَا فَا نَهُ يَسْمَعُ اِذَا جَهَرْنَا فَا نَهُ يَسْمَعُ اِذَا أَخْفَيْنَا فَأَنْزَلَ اللهُ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا الْذَا أَخْفَيْنَا فَأَنْزَلَ اللهُ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اللهُ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتَرَا وَلَا جُلُودُكُمْ فَ وَلَا جُلُودُكُمْ فَ وَلَا جُلُودُكُمْ فَى وَلَا جُلُودُكُمْ مَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَا حَدِيثَ حَسَنَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا عَرْضَا أَنُو مُعَاوِيَةً عَنِ اللهُ عَمْشَ عَنْ عَمَارَةَ بْنَ عُمْرِ عَنَ عَنْ عَلَا اللهِ عَنْ عَمَارَةً بْنَ عُمْرِ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ كُنْتُ مُسْتَتَرًا بَأَسْتَارً الْكَعْبَة فَيْدُ الله كَنْتُ مُسْتَتَرًا بَأَسْتَارً اللهُ عَنْ اللهُ فَقَهُ قُلُوبِهِمْ قُرَشَى وَخَتَنَا أَلْكُعْبَة فَيْدُ اللهُ عَنْ اللهُ فَقَهُ قُلُوبِهِمْ قُرَشَى وَخَتَنَا اللهُ فَقَا لَعْهُ اللهُ فَقَالُ عَلْهُ فَا فُوبِهِمْ قُرَشَى وَخَتَنَا اللهُ فَعَلَى اللهُ مَنْ اللهُ فَلَا اللهُ الْعَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَامِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

وذلك لما كان من الحجة فى قول الواحد ان كان يسمع اذا جهرنا انه يسمع اذا اخفينا و نزلت الآية التى تقتضى ان الجلود من الابدان والآذان والاعين تشهد عليه بما يعلمها الله له فكيف يعلم مالم يعلم وقد ورد ذكر السمع فى الحديث من طرق صحيحه قال النبى صلى الله عايه وسلم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا انه بينكم وبين رءوس رحالكم

وفيه أن عائشة قالت ان جبريل نادئ قال ان الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وقال البخداري قال الاعمش عن تميم عن عروة عرب عائشة الحمدللة الذي وسع سمعه الاصوات وأكر تالقدرية والمعتزلة اثبات السمع والبصر للباري وردت ذلك الى العلم لاعتقادها ان الرؤية باتصال الاشعة والسمع باصطكاك الصوت وبدليل العقل لا تختص الرؤيه بالالوان

تُقَفّيان ثَقَفَى وَخَتَنَاهُ قُرَشْيَانَ فَتَكَلَّمُوا بِكَلَّامٍ لَمْ أَفْهِمُهُ فَقَالَ أَحْدُهُم اترون ان الله يسمع كلامنا هذا فقال الآخر إنَّا إذًا رَفَعْنَا أَصُو اتَّنَا سَمِعَهُ وإذاكم نرفع اصواتناكم يسمعه فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله فقال عبدالله فذكر ت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنز ل الله وما كنتم تستَترُ و نَ أَنْ يشهدعليكم سمعكم ولا ابصاركم ولاجلودكم إلى قوله فأصبحتم من الخاسرين ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَديث حَسَنَ صَحِيحَ مَرْثُ مَحْمُودُ ابن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله نحوه مرشن ابو حَفْص عَمْرُو بْنُ عَلَىّ الفلاس حدثنا ابوقتيبة مسلم بن قتيبة حدثنا سهل بن ابي حزم القطيعي حَدَّثَنَا ثَابَتُ الْبَنَّانِي عَنْ انْسِ بْنِ مَالِكُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ولا السمع بالاصوات الاعدادة وكل موجود يجوز ان يسمع ويرى وبنته على أصولها الفاسدة لتبنى على ذلك نفى صفات البارى ورؤيته ســــبحانه عن قولهم .

حدیث ( ان الذین قالوا ربنا الله شم استقاموا ) قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فی روایهٔ آنس عنه قد قال الناس شم کفر اکثرهم فمن مات علیها فهو من استقام حدیث غریب « ۹- ترمذی - ۱۲ »

وَسَلَمَ قَرَأً إِنَّ ٱلَّذَيِنَ قَالُوارَ بُنَا ٱللهُ أَمَّ ٱسْتَقَامُوا قَالَ قَدْ قَالَ النَّاسُ أَمُّ كَفَرَ أَ كُثُرُهُمْ فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا فَهُو مَنْ اسْتَقَامَ ﴿ قَالَ النَّاسُ أَمُّ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ لِاَنغِرُفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا ٱلوَّجِهِ سَمَعْتُ أَبَازُرْعَةً يَقُولُ حَديثُ غَرِيبٌ لِاَنغِرُفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا ٱلوَّجِهِ سَمَعْتُ أَبَازُرْعَةً يَقُولُ رَوى عَلَى اللهُ عَلَى عَرو بن عَلَى حَديثًا وَيْروى فَى هذه الآية عَن النّبِي صَلَى وَيَعَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهَ عَن النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَأَنِي بَكُر وَعُمَر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا مَعْنَى أَسْتَقَامُوا

ومن سورة حمعسق

مَرْشُنَا بُنْدَارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعَفَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمُلَكِ أَبْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا قَالَ سُئِلَ أَبْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ قُلْ

العربية استقام هو استفعل من قام على الشي، إذا دام عليه فاراد وهو في الاصول أن من آمن ثم دام على الايمان الى أن مات فهو الذي وفي المطلوب منه قال علماؤنا ويدل على ذلك قوله ثم استقاموا وكلمة ثم للتراضى فدل ذلك على أن المعنى استقاموا في الحال ثم دامرا إلى المال اذ الاعمال بمخواتيمها.

# سورة حمعسق

ذكر حديث طاوس عن ابن عباس أنه قال فى قوله (قل لا أسئلكم عليه المجرا إلا المودة فى القربى) عن سميد بن جبير أنه قال قربي آل محمد فقال له المن عباس أعجات إنه لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال

لاَ أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُورَةَ فَى الْقُرْبَى فَقَالَ سَعِيدُ بَنُ جَبِيرِ قُرْبَى آلَهُ مُحَمَّدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَعْجَلْتَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ بَطْنَ مِنْ فَرَيْشِ اللَّا كَانَ لَهُ فَيهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ اللَّا أَنْ تَصُلُوا مَا يَنِي وَيَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَة فَيَ وَالَبُوعِيْنَتَى هَذَا حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوى مِنْ غَيْرٍ وَجْه عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَرَّتُ عَبْدُ بْنُ حَسَنْ مَحْيِحٌ وَقَدْ رُوى مِنْ غَيْرِ وَجْه عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَرَّقَ مَنْ عَبْدُ بْنُ حَسَنْ مَعْ مَنْ عَيْر وَجْه عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَرَّقَ مَنْ عَبْدُ بْنُ الْوَزَّاعِ حَدَّ ثَنِي شَيْحُ مَنْ بَيْ مُرَّةً وَاللهَ وَدُمْتُ لَدُكُونَ مَعْ مَنْ فَالْحَرُوسُ فَي دَارِهِ النَّي قَدْ كَانَ بَنَ قَالَ وَإِذَا كُلُّ اللهُ فَي مَرَّةَ قَالَ وَإِذَا كُلُّ اللهُ عَنْ اللهِ قَدْ كَانَ بَي قَالَ وَإِذَا كُلُّ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُو مَحْبُوسٌ فَي دَارِهِ النَّي قَدْ كَانَ بَي قَالَ وَإِذَا كُلُّ اللهُ عَلْ وَإِذَا كُلُّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْوَا وَإِذَا كُلُّ اللهُ عَلَيْهِ لَمُ مُوالًا وَإِذَا كُلُّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

الا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة . حسن صحيح (الاصول) لم يكن رسول الله إلا محرم عليه أن يأخذ أجره عن تبليغ رسالته أو يطلبها من طريق الشرع لا من طريق العقل إذ العقل لا بحرم شيئا ولا يوجبه على ما ثبت في الدين وقررناه في الدواوين (الثانية) قوله تعالى إلا المودة في القربي ظن بعضه م أنه استثناء منقطع إذ ليست المودة من الاجرة وهذا خاسد من وجهين أحدهما أنه ليس بمتنع من وجه أن تكون المودة أجرة الثاني أنه ليس في العربية استثناء من قطع على رأيهم بل هو كله استثناء من الجنس على ما بيناه في كذب الأصول فلينظر هناك (الثالثة) محبة من بحبالته وحبه الله فرض على كل أحد . وقد اختلف الناس في المودة في القربي على وحبه الله فرض على كل أحد . وقد اختلف الناس في المودة في القربي على

شَى عَنْهُ قَدْ تَغَيَّرَ مِنَ الْعَذَابِ وَ الصَّرْبِ وَإِذَا هُوَ فِي قَشَاشِ فَقُلْتُ الْمَدُ.

لله يَّابِلَالُ لَقَدْ رَأْيَتُكَ وَأَنْتَ تَمُرُّ بِنَا تُمْسَكَ بِأَنْهَكَ مَنْ غَيْرِ غَيَارِ وَأَنْتَ فَقُالَ عَنْ أَنْتَ فَقُلْتُ هَنْ بَنِي مُرَّةً بْنِ عَبَادِ فَقَالَ أَلَا فَي حَالِكَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ فَقُلْتُ هَنَ بَنِي مُرَّةً بْنِ عَبَادِ فَقَالَ أَلَا اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ قُلْتُ هَاتِ قَالَ حَدَيثًا عَسَى الله أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ قُلْتُ هَاتِ قَالَ حَدَّيثًا عَلَى مُوسَى أَلَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ قُلْتُ هَاتِ قَالَ حَدَّيثًا عَسَى الله أَنْ رَسُولَ اللهَ صَلّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يُصِيبُ بُرْدَةً عَنْ أَبِيهُ أَيْ مُنْ مُصِيبة فِيهَا اللّا بِنَنْهِ وَمَا يَعْهُ وَ اللهَ عَنْهُ وَاللّهَ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ كَثِيرٍ وَقَرَأً وَمَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُصِيبة فِيهَا كَسَبْتُ أَيْدَيْكُمْ وَيَعْهُ وَعَنْ كَثِيرٍ وَقَرَأً وَمَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُصِيبة فِيهَا كَسَبَتْ أَيْدَيْكُمْ وَيَعْهُ وَعَنْ كَثِيرٍ وَقَرَأً وَمَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُصَيّبة فِيهَا كَسَبَتْ أَيْدَيْكُمْ وَيَعْهُ وَعَنْ كَثِيرٍ وَقَرَأً وَمَا أَصَابُكُمْ مِنْ مُصَيّبة فِيهَا كَسَبَتْ أَيْدُونُهُ إِلّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَمَنْ مَنْ مُونِ سُورة الزَخْرِفُ وَلَا الرَّحْرِف

حَرْثُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ بِشْرِ وَيَعْلَى بْنُ عُبِيْدٍ ءَنْ حَجَّاجٍ

ثلاثة أقوال الاول حجته قرابة محمد وهم أهل بيته من بني هاشم فمن يختص بعدهم الى أهل البيت . الثانى مودة قريش وبه قال ابن عبداس . الثالث مودة من يتقرب الى الله وهو رأى الصوفية وايس يبعد أن يكون الكل معنيا بالآية الا ان كان المراد بذلك مودة قربى آل محمد عليه السلام فيكون ذلك من باب الاعتقاد و تعود المسألة الى فن من الاصول . وإن كان المراد بذلك مودة من يتقرب الى الله تعالى التكون المسألة من باب الاحكام فائه ان لم يفعل ذلك فعلا محظورا ارتكبه كسائر المعاصى

أَبْنَ دِينَارِ عَنَ أَبِي غَالَبِ عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذَى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الْجَدَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ الْآيَة مَاضَرَ بُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلًا مُثَمَّ تَلاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَة مَاضَرَ بُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلًا

## سورة الزخرف

ذكر حديث حجماج بن دينار عن ابي غالب عن أبي أمامة وأبو غالب اسمه حزور کما قال أبو عیسی وابو امامة اسمه صدی بن عجلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعدهدى الأأو تو ا الجدل ثم تلا (ماضر بوه الك الا جدلابل هم قوم خصمون ) حسن صحيح مع ان حجاج بن دينار مقارب الحديث (العربية) الجدل يحتمل ان يكون من الفتل وهو شدالحبل بغيره فكانه بجمع أطراف الكلام ليقوى على بيان المرادو يحتمل ان يكون من الجدالة وهي الأرضكا نه يلقى صاحبه إذا غلبه بأرض الغلبة كما يلفي المصارع صاحبه اذاغلبه بالجدالة ويحتمل أن يكون من الاجدل وهوطائر يغلب غيره فيعو دالي ما تقدم (الاصول) في أربع الاول كانت المجادلة مأمور ابهاء: د محاولة الشيء لاقامة الحجة عند البعثة ثم نسخ الله ذلك بعدبيان الحجج وظهور الحق بالالجاء الى القبول أو السيف (الثانية) ضربالله عيشيمثلا أنه خلق بلا أب كا دم في خلقه دون أبوين فجحدوا بذاك وأنكروه بعدظه ورالحجة فيهوقيل هوقوله (إنكموما تعبدون من دونالله حصبجهنمأننم لها واردون) فقمالوارضيناأن نكون مع عيسي وعزير في النار (الثالثة) قوله تعالى ﴿ وقالوا أَ آلهتنا خير أم هو ماضر بو ه الك الاجد لا بل هم قوم خصمون ﴾ و ذلك أنه إن قال آلهتكم خير فقد أقر بأنها معبودة وإن بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ قَالَ بَوُعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِنَّمَا اللهُ هُمْ قَوْمٌ خَصَمُونَ ﴿ قَالَبُوعَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِنَّمَا اللهُ مَنْ حَديثُ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ وَحَجَّاجٌ ثِقَةٌ مُقَارِبُ ٱلْحَدِيثِ وَأَبُو ِ فَاللهِ السَّمَةُ حَزَوَدُ وَاللهِ السَّمَةُ حَزَوَدُ

# ومن سورة الدخان

ورَثِنَ عَمُودُ بُنُ عَيْدُ اللَّانَ حَدَّثَنَاعَ بُدُ اللَّكِ بْنُ إَبْراهِمَ ٱلْجُدَّىٰ حَدَّثَنَا

قال ازعیسی خیر دقد أقر بأنه یصاح أن یعبد و إن قال لیس فی واحد منهم. خـیر فقد نفی عیسی فجادلوه ولم یسألوه

الفائدة والجواب أن عيدى خير من آلهتهم وليس يصح أن يعبد إذ ليس يلزم نبها هو خير من الاصنام أن يكون معبوداً فهو أجدل منهم ولكن جدل النبي عليه السلام لهم حسن كما قال سبحانا ﴿ وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ وذلك بخمسة شروط أن يكون الخصم منك يمكن وفى خطابك لين وقبول. للحق واعتقاد النصرة باقامة الحجة وترك الميل إلى شيء بالشهوة . الرابعة الخصم الذي يأخذ فى خصم مر القول وهو كل باب يحده مفتوحا إلى شهوته سواء كان من حجة أو من غير حجة

# سورة الدخان

ذكر حديث ابن مسمود اللهم أدنى عليهم بسبع كسـبع يوسف حسن. صحيح

الاصول هذا حديث متفق عليـه وهو من آيات النبي و..جزات فان. قريشا استهت عليه في الابمان فدعا الله في صرته بما قدسبق مثله في اخوته

فقال اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف دعاعليهم بالجوع لوجهيز أحدهما لأنه يطفى ، نار الفتن ويسكن هيجان الهرجوهو المقصود فى التشبيه بسبع يوسف أن تظهر براءته بها ويتبين بها صدقه ويظهر على عدوه كما كانت سنو ليوسف صلى الله عليهما وأما الدخان فكان يخرج من الارض فى شدة القحط كها أه الدخان فينعقد بين السهاء والارض وأما البطشة فكانت يوم بدر. وأما اللزام فقال أبو عيسى إنه يوم بدر والذى عندى أن المرادبه الانتقام

أَبُو سُفْيَانَ قَالَ انَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللهَ لَهُمْ قَالَ فَهَذَا الْهَوْلهِ يَوْمُ تَأْنِي السَّمَاءُ بِدُخَانَ مِبُينُ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابُ أَلِيمَ قَالَ مَنْصُورَ هَذَا لَقَوْلهِ رَبَّنَا الْكَشْفُ عَذَابُ الْآخِرَة لَقَوْله رَبَّنَا الْكَشْفُ عَذَابُ الْآخِرة قَدْ مَضَى الْبَطْشَةُ وَاللّزام الله خَانُ وَقَالَ أَحَدُهُمَا الْقَمَرُ وَقَالَ الْآخَرُة فَدْ مَضَى الْبَطْشَةُ وَاللّزام الله خَانُ وَقَالَ أَحَدُهُمَا الْقَمَرُ وَقَالَ الْآخَرُ الله فَدْ مَضَى الْبُطْشَةُ وَاللّزام الله عَنى يَوْمَ بَدْرِ قَالَ وَهَذَا حَدِيثُ حَسَنُ الرُّومُ ﴿ قَلَا الله عَنْ مُوسَى بْنَ عَبَيْدَةً عَنْ مُوسَى بْنَ عَبَيْدَةً عَنْ مُوسَى بْنَ عَبَيْدَةً عَنْ مَوسَى بْنَ عَبَيْدَةً عَنْ مُوسَى بْنَ عَبَيْدَةً عَنْ مَوسَى بْنَ عَبَيْدَةً عَنْ مُوسَى بْنَ عَبَيْدَةً عَنْ مَوسَى بْنَ عَبَيْدَةً وَسَلّا مَانَ مَوْمَنَ اللّه عَلَيْهُ وَاللّه عَنْ اللّه عَنْ مَاللّه عَلْهُ وَمَالًا لَاللّهُ عَلْهُ وَمَالِكُ قَالَ الله عَلْهُ وَمَالله مَا اللّه عَلَوْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُم السّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُم السّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا اللّه وَاللّهُ عَلَيْهُم السّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا الله وَاللّهُ عَلَيْهُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُم السّمَاءُ وَالْأَوْلُ وَاللّه وَ

منهم بظهوره عليهم حتى يؤمنوا أو يهلكوا وقال البخارى فى حديث مسروق عن عبد الله إن البطشة الكبرى يوم بدر وهو الصحيح أقوى من كلام أبى عيسى عن نفسه .

#### حديث

ذكر حديث يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مامن ، ومن الاله بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فاذا مات بكيا عليه وذلك قوله ﴿ فما بكت عليهم السما ، والا رض ﴾ قال أبو عيسى الرقاشي ضعيف . (قل ابن العربي) إن كان هذا الحديث ضعيفاً

كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴿ قَلَابُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَانَعَرْفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ وَمُوسَى بْنُ عُبَيْدَةً وَيَزِيدُ بْنُ أَبَانِ ٱلرَّقَاشِيُّ يُضَعَّفَانِ فَى ٱلْحَدِيث

#### ومن سورة الاحقاف

مَرْثُنَ عَلَى بَنُ سَعِيدُ الْكَنْدِي حَدَّ ثَنَا أَبُو مُحَيَّاةً عَنْ عَبْدِ الْلَكَ بِنَ عَمْيرِ عَنِ ابْن أَخِي عَبْد الله بن سَلَام لَكَ أَرْيد عُثَمَانُ جَاءَ عَبْد الله بن عَمْيرِ عَن ابْن أَخِي عَبْد الله بن سَلَام لَكَ أَرْيد عُثَمَانُ جَاءَ عَبْد الله بن سَلَام مَكَ أَلْ جَمْتُ في نَصْرِكَ قَالَ اخْرُجُ إِلَى سَلامٍ فَقَالَ الْخُرُجُ إِلَى اللّهِ مِثْنَ في نَصْرِكَ قَالَ الْخُرُجُ إِلَى اللّهِ مِثْنَا في نَصْرِكَ قَالَ الْخُرُجُ إِلَى

فان فى الصحيح أن العبد الفاجر يستريح منه البلادوالعباد والشجر والدواب ومن يستربح من الباطل يبكى على ذهاب الحق وقد بينا فى غير موضع وجه اضافة هذه الالفاظ المعقولة الى الجمادات التى لا تعقل فان ذلك لا يحتمل المجاز ويحتمل الحقيقة فان كان المجاز فوجه ظاهر فان ذلك كثير فى اسان العرب كقولهم يشكو الى جملى طول السرى

و كقولهم

وتشكو بعين ما أكل ركامها

وأما لحقيقة فلا بدمن وجود الحياة أو لا والعقل ثانياً وماير تبطبهماوذلك بالتفصيل بين تأويل قوله وإن من شي الايسبح بحمده على ما بيناه في التفسير . سورة الاحقاف

ذكر حديث عبد الله بن سلام مع عثمان في مكالمته له في نصره قال ونزلت في آيات من كتاب الله نزلت في ﴿ وشهد شاهد من بني اسرائيل على النَّاسِ فَاطُردُهُمْ عَنَى فَانَكَ خَارِجَ خَيْر لَى مِنْكَ دَاخِلَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ لِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ كَانَ الله مَى فَى الْجَاهِلَيَّةَ فَالَانُ فَسَمَّانِي لَى اللهِ اللهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ وَازَلَ فَى آيَاتُ مَنْ كَتَابِ اللهِ نَرَلُتُ فَى آيَاتُ مَنْ كَتَابِ اللهِ نَرَلُتُ فَى آيَاتُ مَنْ كَتَابِ اللهِ نَرَلُتُ فَى وَسُهِدَ شَاهِدُ مَنْ بَنِي السّرائيلَ عَلَى مَثْلُه فَاهَنَ وَاللَّهَ مَنْ كَتَابِ اللهِ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطّالَمِينَ وَنَزَلُت فَى قُلْ كَفَى بَالله شَهِيدًا يَانِي وَيَهْنَكُمْ اللَّهَ لَا يَهْدِى اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مثله ﴾ وقوله ﴿قل كفى بالله شهيداً بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾. حسن غريب

فوائده المطلقة (الأولى) قوله وشهد شاهد من بنى اسرائيل وهذايدل على أن شهادة الشاهد الواحد موجبة حكما مثيرة نفعاً في إثبات الحق وقد أكد الله خلك بقوله (قل كفى بالله شهيداً ببنى وبينكم ومن عنده علم الدكتاب واختلف في ذلك الرجل الواحد فروى الترمذى أنه عبد الله بن سلام ولم يصححه وقد قرى في الشاذ من عنده علم الدكتاب بخفض الميم من قوله ومن وبرفع العين من قوله علم وقد يحتمل على بعد أن يكون المراد بقوله وشهد شاهد من بنى إسرائيل يعنى اليهود الذين كانوا يبشرون بالنبي عليه وشهد شاهد من بنى إسرائيل يعنى اليهود الذين كانوا يبشرون بالنبي عليه السلام قبل مبعثه ينتظرونه فى بلدته فآمن منهم من آمن وكفر من كفر وسابقهم وأولهم عبد الله بن سلام فى الإيمان والشهمادة بالاسلام،

فأتاه الله أجرد مرتين وأقام شهادته مقام شاهدبن ولو لم تكن شهادته قائمة ما استشهد الله بها ولاكان يحتج على من كفر باقامتها وقد بينا صفة إسلامه فى المكتاب الكبير.

#### حديث عطاء

عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء حديث. سر.

(الاسناد) هذا حديث صحيح ونص البخارى فيه روى عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاحتى أرى منه لهواته إنماكان يتبسم قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف فى وجهه قالت يارسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يدكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الدكراهية فقال ياعائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب توم بالربح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا

رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالْتَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى تَخِيلَةً أَقْبَلَ وَضَى اللهُ عَنْهَ أَقْبَلَ وَمَا أَدْرِى لَعَلَّهُ كَمَا وَأَدْبَرَ فَاذَا مَطَرَتْ سُرَّى عَنْهُ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ فَقَدالَ وَمَا أَدْرِى لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ فَلَمّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتَهِمْ قَالُوا هٰذَا عَارِضَ مُمْطِرُنَا قَالَ فَلَمّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتَهِمْ قَالُوا هٰذَا عَارِضَ مُمْطِرُنَا

عارض ممطرنا (العربية) المخيلة السحابة التي يظن فيها المطر وهي موصوفة فى كتب العربية مشهورة عند العرب الاصول قوله عرف في وجهد الكراهية والكراهية من أفعال القلوب التي لا ترى في الوجه والكنه إذا فرح القلب تباج الجبسين وإذا حزن القاب اربد الوجه فعبرت عن النغمير الظهر في الوجه بالكراهية لانه تمرتها كما يمبر عن الشي, بفائدته وتمرته وهذا أحـد قسمى المجاز (الثانية) قوله صلى الله عليه وسلم ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب وقد قالالله عز وجل وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم فكيف يخبره سبحانه بأنه لا يعذبهم وبخاف هو عذابهم والجواب أن الآية قبـل الحديث لان الآية كرامة للنبي عليه السلام ودرجة رفيعة لا تحط بعد أن رفعت وخطة لا تنقض بعد أن عقدت وأن الله لم يعذب أسلافهم لان النبي عليه السلام فى أصلابهم ولم يعذبهم لحرمة وجوده فيهم ولم يعذبهم وهم يستغفرون بعد ذهاب نبيهم قالت الصوفية وكما أن كون النبي عليه السلام بين أظهرهم منع من عذابهم في حرمة فيكون الاعان في قلوبهم عنع من عداب أبدانهم ثم قال وما لهم ألا يعذبهم الله يعني في الآخرة وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه فبين أن عـدم احترام الحق والعون عليـه ينفي الولاية وبوجب العذاب وعكسه يثبت الولاية وبمنع من العذاب 

#### حديث

ذكر عن علقمة عن ابن مسعود قال قلت لابن مسعود هل صحب الني أحد منكم ليلة الجن قال ما صحبه منا أحد وذكر الحديث حسن صحيح (قال الامام ابن العربي) قد بينا في النيرين شرح هذا الحديث بالتطويل على الجملة والنفصيل (العارضة) في فصوله مسائل الاولى (الاسناد) روى هذا الحديث عامر الشعبي عن علقمة فأسنده إلى قوله وسألوه الزاد وكانوا من جن الجريرة فأنه من كلام الشعبي مفصولا في الحديث مقطوعاً بين ذلك أبو عيسي في حديثه واختف الرواة فيه اختلافاً كثيراً بينه الدار قطني في العالى وبينه الخطيب أبو بكر في فضل الوصل أخبرنا أبو عبد الله بن ابي العلام المعدل بده شق أنا أبو بكر الخطيب قال كذلك روى هذا الحديث على بن المعدل بده شق أنا أبو بكر الخطيب قال كذلك روى هذا الحديث على بن عاصم وعبد الاعلى بن عبدالاعلى عن داود بن أبي هند وأبو داود الطيالسي عن وهيب بن خلاد و بزيد بن زريع عن داود بن أبي هند و تابعهم عدى ابن عبد الرحمن الطائي أبو الهيثم بن عدى فرواه عن داود كذلك سياقة ابن عبد الرحمن الطائي أبو الهيثم بن عدى فرواه عن داود كذلك سياقة

كَانَ فِي وَجْهِ ٱلصَّبْحِ إِذَا نَحْنُ بِهِ يَجِي مَنْ قَبَلِ حَرَاءَ قَالَ فَذَكُرُوا لَهُ اللَّذِي كَانُوا فِيهِ فَقَرَاتُ عَلَيْهِمْ فَانْطَلَقَ اللَّذِي كَانُوا فِيهِ فَقَرَاتُ عَلَيْهِمْ فَانْطَلَقَ اللَّذِي كَانُوا فِيهِ فَقَرَاتُ عَلَيْهِمْ فَانْطَلَقَ اللَّذِي كَانُوا مِنْ جَنَّ فَأَرَانَا أَثَرَهُمْ وَأَثَرَ نِيرَانِهِمْ قَالَ ٱلشَّعْنِيُّ وَسَالُوهُ ٱلزَّادَ وَكَانُوا مِنْ جَنَّ فَأَرَانَا أَثَرَهُمْ وَأَثَرَ نِيرَانِهِمْ قَالَ ٱلشَّعْنِيُّ وَسَالُوهُ ٱلزَّادَ وَكَانُوا مِنْ جَنَّ الْجَزِيرَةِ فَقَالَ كُلُّ عَظْمٍ يُذْكَرُ ٱسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَاكَانَ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَاكَانَ

واحدة مرفوعا متصلا وبعض المتناليس هو عند الشعيءن علقمة وإيماكان رويه ٥رسلا لا يسنده إلى أحد ومن قوله وسألوه الزاد إلى آخر الحديث فأدرج ذلك في رواية على بن عاصم وعبد الاعلى وفي رواية أبي داود التي ـذكر ناها عن وهيب ويزيد في رواية عدى بن عبد الرحمن عن داود بن أبي هند عرب الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي عليه السلام روى الحديث اسماعيل بن عليه ويحيى بن أنى زكر با بن أبي زائدة وبشربن الفضل شلائمهم عن داود بن أبي هند فبينوه وفصلوا كلام الشمى الذي أرسله من حديث عبد الله المسند وكذلك رواه اسحاق بن أبي إسرائيل عن يزيد بن يزريع نميزا مبينــأ وهذا يدل على أن أبا داود حمل رواية بزيد عــلى رواية وهيب ثم جمع بينهما وروى عبد الله بن إدريس الاودى عن داود المسند من الحديث فقط دون الكلام الذي أرسله الشعى وروى عبد الوهاب بن عطا. عن داود بن أبي هند قصة سؤال الجن الزاد إلى آخر الحديث وروى حفص بن غياث عن داود الفصل الاخير في النهي عن الاستنجاء بالروث والعظام حسبها قبله دون مافعله ووصل عبد الوهاب بن عطا. وحفص بن غياث جميعًا ما روياه وأسنداه فأخطأ فيه خطأ فاحشأ لانهما تركا أول خَمَّا وَكُلُّ بَعْرَة أَوْ رَوْثَة عَلَفْ لِدَوَابِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَانَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُم الْجِنِّ ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْتَى هَذَا

حَديثُ حَسَنْ صَحِيحٌ

الحديث وهو المسند ورويا ما ليسبالمسند ولو رويا الجميع وأدرجا الاسناد كان أيسر لوهمهماو أقوم لقدرهما (قال ابن العربي) انتهى كلام الخطيب أبى بكر وذكر طرق هذه الاختلافات اشمانية وبذلك انتهت عال هذا الحديث والحمد الله رب العالمين

(العربية)قوله اغتيل أفى أخذ غيلة يعنى فى ستر وخفية وقوله استطير يعنى طارت به الجن وقد كانت العرب تدعى ذلك وتعتقده فى الناس وتخبر به طائفة منهم عن طربقهم

(الاصول) في اربع فو ائد (الاولى) قال وأذننه بهم شجرة . في حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود وقد كانت الحجارة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم والشجر وتسلم عليه وكانت تلك فضيلة زاد بها على سليمان بن داود في تسكلم الجن بوالبهائم (اثانية) أسلمت الجن حين سمعت الفرآن على ما يأتي ببانه إن شاء الله فدل ذلك على وجودهم وحياتهم وإيمانهم وكفرهم ودعائهم الى الدين خلافا للفلاسفه والندرية الذبن أنكر واذلك كله (الثالثة) وهي المسأله الغارة للا عمار وطائفة ممن يتسب الى أهل الادب تذكر أكل الجن وإن أقروا بوجودهم واكلهم صحبح وشربهم صحبح ووطؤهم صحبح كما تقدم بيانه هاهنا بوجودهم واكلهم صحبح وشربهم فعدح ووطؤهم صحبح كما تقدم بيانه هاهنا وفي غير موضع فاما المؤمن منهم فطعامه ماذكر اسم الله عليه والروث

ومن سورة محمدصلى الله عليه وسلم

صَرَّتُ عَبُدُ بْنُ حُمَيْدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرِنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَاسْتَغَفِرْ لذَنْبِكَ وَللْوُمْنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّٰهُ مِنَاتَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَسْتَغْفُرُ اللهَ فَي الْمُومِ وَاللّٰهُ مِنَاتَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَسْتَغْفُرُ اللهَ فَي الْمُومِ وَاللّٰهُ مِنَاتَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَأَسْتَغْفُرُ اللهَ فَي الْمُؤْمِنِينَ مَرَّةً قَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَسَنَ عَجِيحٌ وَيُرُوى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَيْضًا اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَيْضًا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَيْضًا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَيْضًا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَيُووَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَيْضًا اللهُ هُذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَجِيحٌ وَيُرُوى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَيْضًا اللّٰهُ عَنْ أَبِي هُو اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ أَلَى هُو يَنْ أَنِي عَنْ أَنِي عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰولَةُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

علف دوابهم وأما الكافر فطعامه مالم يذكر اسم الله عليه (الرابعة) قوله وأرانا آثارهم وآثار نيرانهم دليل على أنهم يصطاون من البرد ويطبخون الماكل فنهى النبي عليه السلام عن الاستنجاء بهاوقد تقدم بيانه وقد بينا ذلك في غير موضع بكثير من الأدلة وأثبته للمؤمنين قوله في سورة الرحمن لم يطمئهن إنس قباهم ولاجان وهذا نصرقاطع في وصف الجن بالوطء .

سورة محمد صلى الله عليه وسلم

ذكر حديث ابي هريرة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال إنى لاستغفر الله في اليوم سبعين مرة .حسن صحيح وروى محمدبن عمرو عن ابي سلمة عن أبي هريرة إنى لا ستغفر الله في اليوم مائة مرة

(الاسناد) في الصحيح عن الاغر المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبين في السعفر الله في اليوم ما ئة مرة وقد مضى تفسيره في عدة مواضع ووجه ما كان يصيب في الداكريم ما يطرأ عليه من غفلة عند معافسة الاهل وذلك المقدار الذي هو أعلا درجاتنا في الطاعة كان يعتده برفيع درجته تقصيرا يقابله بالاستغفار والتوبة وكان يبلغ به مائة مرة استقصاء في الطاعة

عَنِ النِّي صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَسْتَغْفُرُ اللَّهَ فِي ٱلْيَوْمِ مَا ثَمَّ مَرَّة وَقَدْ رُوىَ مِنْ غَيْرِ وَجُهُ عَنِ ٱلَّذِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنِّى لَأَسْتَغَفُرُ ٱللَّهَ في الْيُوم مَا نَهُ مَرَّة وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بِنَ عَمْرُو عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً حَرْثُ عَبِدُ بِنُ حَمِيد حَدَّثَمَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا شَيْخُ مِنْ أَهْلِ ٱلْمُدينَةَ عَنَ ٱلْعَلَاءُ بِنَ عَبْدِ ٱلرَّحْمَٰنِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَنِّي هُرِيْرَةً قَالَ تَلَا رَسُولُ ٱلله صلى الله عليه وسَلَّم يَومًا هـذه الآية وَانْ تَتُولُواْ يُستَبِّدُلْ قُومًا غَيْرُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَـكُمْ قَالُوا وَمَنْ يُسْتَبْدَلُ بِنَا قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكَبِ سَلْمَانَ قَالَ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَقُومُهُ هَذَا وَقُومُهُ قَالَ هِ نَا حَدِيثَ غَرِيب في اسْنَاده مَقَالٌ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَر أَيْضًا هَذَا ٱلْحَديثَ عَن ٱلْعَلاَء بن عَبد ٱلرَّحْمَن صَرَتُن عَلَى بن

واجتهادا فى غلبة الغفلة وقد بينا حال النبى فى الذنوب وسلامته منها ومن العيوب فى كتبالتفسير والحديث ·

حديث فى قوله وان تتولوا يستبدل قوماغيركم ثم لايكونوا أمثالكم قال فيه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ضرب على منكب سلمان وقال هذا وقومه هذا وقومه الى آخره فى اسناده مقال وذكر أن العلة فيه رواية عبد الله بن جعفر المدنى له وضعفه وقد روى من طرق كثيرة لم تباخ منزلة

حَجْرِ أَنْبَأَنَا اسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفُر بْن نَجِيح عَن ٱلْعَلَاء بْن عَدْ الرِّحْمَن عَن أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ ٱللهِ مَنْ هَؤُلاً. ٱلَّذِينَ ذَكَرَ ٱللهُ أَنْ تَوَلَّيْنَا ٱسْتُبْدِلُوا بِنَا ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا أَمْثَالَنَا قَالَ وَكَانَ سَلْمَانُ بَجُنْبِ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَذَ سَلْمَانَ قَالَ هَذَا وَأَصْحَابُهُ وَٱلَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لَوْكَانَ ٱلْاَيْمَانُ مَنُوطًا بَالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالُمْن فَارِسَ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي وَعَبْدُ أَلله أَبْنُ جَعْفُر بْنِ نَجِيحٍ هُوَ وَالْدُعَلَى بْنِ ٱلْمُدَيِّي وَقَدْ رُوَى عَلَى بن حجر عَن عَبِدَ اللَّهُ بِن جَعَفَرِ ٱلكَثْبِرَ وَحَدَّثَنَا عَلَى مَهَذَا ٱلْحَدِيثَ عَن اسْمُعيلَ أَبْنَ جَعْفُر عَنْ عَبْدَ أَلَهُ بْنِ جَعْفَر وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا عَبْدُالله

الصحة

(الاصول) فى ثلاث مسائل (الاولى) قرله ﴿ وان تنولوا يستبدل قره اغير كم ﴾ أدل دايل على أن خلاف المعلوم مقدور لا أنه قدعلم سبحانه أنهم لا يتولون ولكنه أطلق القول على الجائز فى انقدور وان كان قد سبق بخلاف المعلوم وقيل معناه وإن تتولوا عن الدين بترك نصره والاشتغال بطلب الدنيا جاء بغير كم ويكونون من قوم سلمان فانهم مكنهم الله من العلوم ونصر على ألسنهم

أَبْنُ جَعْفَرِ عَنِ ٱلْعَلَاءِ نَحْوَهُ اللَّا أَنَّهُ قَالَ مُعَلَّقُ بِٱلثُّرَيَّا ومن سورة الفتح

حَرَثُ مُحَدُّ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مَحَدُّ بِنُ خَالِد بِنِ عَثْمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ أَبْنُ أَنْسَ عَنْ زَيْد بِنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمَعْتُ عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضَى أَنْسُ عَنْ زَيْد بِنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمَعْتُ عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَضَى أَللهُ عَنْهُ يَمُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَكَانَهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَلَا مَا كُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتَ ثُمَّ كُلَّمَتُهُ فَسَكَتَ ثُمْ كُلَمْتُهُ فَسَكَتَ ثُمْ كُلُمْتُهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ فَسَكَتَ ثُمْ كُلَّمْتُهُ فَلَمْتُهُ فَسَكَتَ ثُمْ كُلَّمْتُهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَا فَالْمُ فَيَعِيهُ وَسَلَّا فَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّا فَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا فَاللَّهُ كُنّا مُعَالًا فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا فَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّا فَلَالَهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا لَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَالِمُ لَا عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا عَلَالَالِهُ فَا عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا عَلَيْهُ فَا عَلَاهُ فَا

الدين وجاؤا من العجب بمالم يأت على لسان العرب فوقه (الثانية) قوله لوكان الدين يعلو الايمان منوطا أى معلقا بالثريا لتناوله رجال من فارس بيان لأن الدين يعلو وأن منزلته الفوقية وأنه يتناول بيد القبول والتوفيق على عظيم السهو وبعد الطريق (الثالثة) في هذه الآية دليل على أن البارى قادر على خلق أمثالنا وخير مناردا على طائفة من الصوفية يقولون ليس في المفدور الا ما أبرزه الى الوجردوقد بينا فساده في غيرموضع من التفسير للقرآن والحديث .

## سورة الفتح

ذكر حديث عمر بن الخطاب فى قوله تعالى ﴿ إنا فنحنالك فتحامبه بنا ﴾ حسن صحيح (العربية) الثكل عظيم الحزن على فقد الولد النزر الالحاح فى السؤال ما أخلفك أى ما أحقك يقال فلان خليق بكذا أى حتيق. قوله فما نشبت يعنى ما تعلقت بشى، حتى سمعت صارخا يصرخ بى .

الاصول فى ثلاث مسائل (الاولى) قوله فى السورة لهى أحب الى مما طلعت

فَسَكَتَ فَحَرَّكُ رَاحِلَتِي فَتَنَجَّيْتُ وَقُلْتُ ثَكَلَتْكَ أَمُّكَ يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ

نَرَرْتَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ثَلَاتَ مَرَّاتُكُلَّ ذَلكَ لاَيُكلَّمُكَ

مَا أَخْلَقَكَ أَنْ يَنْزَلَ فِيكَ قُرْآنَ قَالَ فَمَا نَشَبْت أَنْ سَمَّعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ

مَا أَخْلَقَكَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُرْآنَ قَالَ فَمَا نَشَبْت أَنْ سَمَّعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ

مَا أَخْلَقَكَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُرْآنَ قَالَ فَمَا نَشَبْت أَنْ سَمَّعْت صَارِخًا يَصْرُخُ

مَا أَخْلَقَكَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُرْآنَ قَالَ فَمَا نَشَبْت أَنْ سَمَّعْت صَارِخًا يَصْرُخُ

مَا أَخْلَقَكَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُرْآنَ قَالَ فَمَا نَشَبْت أَنْ سَمَّعْت عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَي قَالَ يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ لَقَدْ

أَنْزِلَ عَلَى هَذَهُ اللَّيْلَةَ سُورَةً مَا أُحِبُ أَنَّ لَى مِنْهَا مَا طَلَعَت عَلَيْهِ الشَّمْسُ

عليه الشمس يه صل بين المنزلة التي أو تيها و بين ماطاء عليه الشمس وليس. ينهما في الحقيقة مناسبة حتى تقع بينهما مفاضلة والمفاضلة بين الشيئين إنما تقع عند الاستواء في أصلل الشيء ثم تكون المزية لاحدهما على الآخر وقد بيناه في غير موضع ورجع المقصود فيه الى ثلاثة معان المعنى الاولمان. هذه لغة فصيحة عربية وعليها جاء القرآن والحديث قال الله تعالى ﴿ أى الفريقين خير مقاما ، وأصحاب الجنة يوه ثذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ﴾ وقال النبي عليه السلام في هذا الحديث ماسبق ونحوه قوله في وصف الحور العين ولنصيفها خير من الدنيه وما فيها وقد تقدم ايضاحه المعنى الثاني ان هذا الحبر انما جاء على مااستقر في نفوس الناس فان منهم من يعتقد أن الدنيا هي والآخرة خير وأكبر درجات وأكبر تفضيلا وأحسن جملة وتفصيلا وجاء الخبر بذلك على اعتقادهم المعنى الثالث (١) (الثانية) قوله ﴿ ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ فيه أقوال كثيرة بيناها في التفسير منها أن المراد بالذنب القديم والحديث ماقال قبل النبوة الثاني أنه ذنب آدم قديما.

١ بياض في الاصول

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحًا مُبِينًا ﴿ وَ لَا لَهُ عَلَيْهُ هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ صَحِيحٌ عَرِيبُ وَرَواهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَاللَّكُ مُرْسَلًا مِرْشَىٰ عَبْدُ بْنُ حَمَيْدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةً عَنَّ أَنس رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ نَزلَتُ عَلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَرَلَتُ عَلَى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَرَلَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَرَلَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَرَلَتُ عَلَى آيَةٌ أَحَبُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا هَنِينًا مَرَبَّعَهُ مَرْنَ عَلَيْهُمْ فَقَالُوا هَنِينًا مَرَبَّ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَرَلَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا هَنِينًا مَرَبَّ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا هَنِينًا مَرْبَقَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا هَنِينًا مَرْبَقَ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا هَنِينًا مَرْبَقَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا هَنِينًا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَقَالُوا هَنَيْنًا مَرْبَقَ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا هَنِينًا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَاهُ عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَي

وذاب أمته حديثا الثالث ما كان يوم بدر في الاسرى ومن الاذا في تبوك ونحو ذلك وهي حسنات ولكي حسنات الابرار سيئات المقربين فعد من ذنوبه ما هو أشرف منازلنا وذلك لعظيم منزلته وشرح ذلك بتفاصيله وأسئلته وأجوبته في التفسير (الثالث) قولهم هنيئاً مريثا قد بين الله لك ما يفعل بك في يفعل بنا فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات فصدار المعني ليغفر لك لله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى هن تحتها الانهار فصار لهم ذلك ثابتاً في حرمته .

عَبُدُ إِن حَدَّةً عَنْ مَابِت عَنْ أَنسَ أَنَّ مَّانِينَ هَبَعُوا عَلَى رَسُولِ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ حَدَّا فِهُ مَن جَبِلِ التَّنْعِيمِ عَنْدَ صَلَاة الصَّرَبِ وَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ مَنْ خَبِلِ التَّنْعِيمِ عَنْدَ صَلَاة الصَّرَبِ وَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَنْ اللهُ عَنْهُمْ اللهَ عَنْهُمْ اللهَ عَنْهُمْ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَنْوَلَ اللهُ عَنْهُمْ اللهَ عَنْهُمْ اللهَ عَنْهُمْ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَنَالُوهُ اللهَ عَنْهُمْ اللهَ عَنْهُمْ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهَ عَنْهُمْ اللهَ عَنْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَنْهُمْ كَاللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ وَالْوَافُولُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ وَالْوَافُولِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْوَافُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْوَافُولُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَالْوَافُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْوَافُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْوَافُولُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللهُ عَلْهُ وَسُلّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ و

(حديث) ثابت عن أنس إن ثمانين نزلوا على النبي عليه السلام وأصحابه من جبل التنعيم وهم يريدون أن يقتلوه فأعنقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم و نزلت قوله ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ﴾ وهذا نصر في المن على الاسرى خلافا لابي حنيفة في تحريمه ذاك وقد بيناه في كتاب الاحكام ومسائل الخلاف وهو حديث صحيح

حديث ذكر عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه وألزمهم كامة التقوى لا إله إلا الله حديث غريب .

قد بينا أنالتقوى هي اتخاذوقاية دون مخط الله وعذابه ولا وقاية أعظم من كامة التوحيد فأنهاوقاية عن الخاودوسائر الطاعات وقاية عن دخول النار إوفيها التَّقُوى قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ قَالَ هَذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ لَا نَعْرُفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مَنْ حَديث غَرِيبٌ لَا نَعْرُفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مَنْ حَديث الْخَسَنِ بْنِ قَزَعَة قَالَ وَسَأَلْتُ أَبًا زُرْعَة عَنْ هُـذَا الْخَسِيثِ فَلْمُ يَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

# ومن سورة الحجرات

مَرْثُنَا عُمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بُنِ اسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُن عُمَرَ الْمُعَيلَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بُن عُمَرَ الْمُن عُمَر اللهِ عَمَل اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهِ بَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهِ بَكْ مِن اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ ع

تطويل مستغنى عنه جماعه أن كلمة التقوى كل قول يوجب وقاية عنمحذور من أمر الله

# سورة الحجرات

ذكر حديث ابن أبى مليكة فى اختلاف أبى بكر وعمر فى شــان الاقرع ابن حابس

(الاسنان) هذا حديث صحيح خرجه البخدارى عن نافع عن ابن عمر كما خرجه أبو عيسى لكن أبا عيسى زاد فقال حدثنى ابن أبى مليكة حدثنى عبد الله بن الزبير . وقال البخدارى كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رفعا أصواتهما عند النبى صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث

(العربية)فيه كذا وقع كان الخيران أن يهلكا بزيادة أن وصوابه كاد

يَارَسُول الله السَّعْمِلُهُ عَلَى قُومِه فَقَالَ عُمَرُ لَا تَسْتَعْمِلُهُ يَارَسُولَ اللهِ فَتَكَلَّمَا عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الرْتَفَعْتُ أَصُواتُهُمَا فَقَالَ أَبُو فَتَكَلَّمَا عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الرْتَفَعْتُ أَصُواتُهُمَا فَقَالَ أَبُو بَكُرُ لِعُمَرَ مَا أَرْدُتَ اللَّخَلَافِي قَالَ مَا أَرَدْتُ خَلَافَكَ قَالَ فَنَزَلَتُ هٰذَهِ اللهِ يَكُرُ لِعُمَرَ مَا أَرَدُتَ اللَّخَلَافِي قَالَ مَا أَرَدْتُ خَلَافَكَ قَالَ فَنَزَلَتُ هٰذَهِ اللهِ يَكُرُ لِعُمَرَ مَا أَيْدِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِّ فَكَانَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَعْدَذَلِكَ إِذَا تَكَلَّمَ عَنْدَالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسْمِعُ عَمْرُ بْنُ الْخَيْسِ جَدَّهُ يَعْنَى أَبَا بَكُر

الخيران يهلكافهوأفصح باسقاط حرف أنقال سبحانه ﴿ يَكَادُ سَنَابُرَقَهُ يَذُهُبُ بالابصار ﴾ أما إنه قد قال الراجز

قد كادمن طول البلا أن عصحا

و املهما لغتان الفصحى ماجا. فى القرآن قوله إن ذمى شين يعنى عيباً والشدين هو الشي. المكروه المستقبح فى المحبوب المستحسن .

الفقه في ثمان مسائل (الأولى) قول أنى بكر للنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الاقرع بن حابس دليل على أن الرجل الظاهر القدر يجوز له عند الحاكم أن يشير بالذي يراه من الصواب قبل أن يستشار (الثانية) خلاف عمر له دليل على أن كل عالم يقول ما عنده وإن رأى خلاف رأى صاحبه إذ القلوب تتباين المعرفة فيها في مراتب الاجتهاد (الثالثة) قول أنى بكر لعمر ما أردت الا خلافي دليل على أنه يجوز المخبر أن يخبر عن إرادة الرجل وإن كانت باطناً بما يظهر من كلامه في الذي نطق به علانية (الرابعة) رفع الصوت من غير حاجة تكاف لما ربما رفع الهيبة وأسقط الحرمة وخصوصاً عندالني صلى غير حاجة تكاف لما ربما رفع الهيبة وأسقط الحرمة وخصوصاً عندالني صلى

﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ مُرْسَلُ وَلَمْ يَذَكُو فِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزّبيرِ مَرْشَا أَبُو عَمَّارِ أَى مُلَيْكَة مُرْسَلُ وَلَمْ يَذَكُو فِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزّبيرِ مَرْشَا أَبُو عَمَّارِ أَيْ مُلَيْكَة مُرْسَلُ وَلَمْ يَذَكُو فِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزّبيرِ مَرْشَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ الله إِنَّ اللَّهُ يَنْ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الله وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الله وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الله وَاللَّهُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

الله عليه وسلم وحرمة العالم على صاحبه من باب حرمة النبي عليه السلام على أصحابه لانه خليفته وهم خلفاؤهم (الخامسة) حرمة النبي عليه السلام ميتا كحرمته حيا فكذلك بجب أن يكرن الحال عند قراءة كلامه كما كانت عند سماعه منه (السادسة) أخبر سبحانه أن غض الصوت عند النبي أو عند سماع كلام الله منه أو كلامه يصدر عن تقوى القلوب للاسترسال على العادات المكروهة (السابعة) قوله (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون كان دعاؤهم فيا جا. في الرواية في وقت الراحة أما القائلة وأما غيرها فبذلك نسبوا إلى عدم العقل وهو العلم وإنما كان قولهم أن يصبروا حتى يخرج اليهم بعد فراغ شغلك وذلك خير لهم (الثامنة) الذي هو حمده زين وذمه شين بالحقيقة هو الله سبحانه وكل مدح فانما هو من مدحه إذا

حَدَّثَنَا أَبُو زِيدِ عَن شَعْبَةً عَن دَاوَدَ بَنِ أَنَّى هَنْـد قَالَ سَمَعْتُ الشَّـعْبَى يُحَدِّثُ عَنِ أَبِي جُيْرَةَ مِن الصَّحَاكِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ لَهُ ٱلْاسْمَيْنِ (١) وَالثَّلَاثَةَ فَيْدَعَى بِبَعْضَاهِا فَعَسَى أَنْ يَكُرَهُ قَالَ فَنَزَلَتْ وَلَا تَنَايَزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ يَ لَا يُوعَيْنَتَي هُـذَا حَديثُ حَسَنْ صَحيحُ أَبُو جَبُـيْرَةَ هُو أُخُو ثَابِت بِن ٱلصَّحَالَ بِن خَلِيفَةَ أَنْصَارِي وَأَبُو زَيْد سَعِيدُ بِنَ ٱلرَّبِيعِ صَاحِبُ أَهْرَوَى بَصْرِي ثَقَةٌ مِرْثِ أَبُو سَلَمَةً يَحْنَى بْنُ خَلَف حَدَّثَمَا بشر بن المُفْضَل عَن دَاوُد بن أَني هند عَن الشَّعَى عَن أَني جَبِّيرَةً بن الصَّحَاكُ نَحُوهُ ﴿ قَ لَ إِنُوعَيْنَتَى هَذَا حَدَيْثُ حَسَنْ صَحِيحٌ مَرْثُنَا عَبْدُ أَنْ حَمَيْدُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنَ عَمَرَ عَنِ الْمُستَمِرُ بِنِ الرِّيَانِ عَنِ أَبِّي نَضِرةً قَالَ قَرَأُ أَبُو سَعيد الْخُدُرِي وَأَعْلَمُوا أَنَّ فيكُمْ رَسُولَ اللَّهَ لَوْ يُطيعُكُمْ في. كان من طريق الشرع فهو بالحقيقة راجع اليه ومن حمد نفسه فحمده شين كما زعم الة ثل عند الني صلى الله عليه وسلم ولم يفهم الحقيقة فأعلمه

حديث أبى سـعيد الخدرى قال أبو نضرة قرأ أبو سعيد قوله تعالى ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْ فَيْكُمْ رَسُولُ اللّه لُو يَطْيُعُكُمْ فَى كَايْرُ مَنَ الْامْرُ لَعْنَتُمْ ﴾ قال هذا نبيكم يوحى اليه وخياركم أثمتكم ولو أطاعهم فى كثير من الآمر لعنتم فكيف

النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

(١) كذا في اصل الطبعة الأميرية والصواب عربية يكوذ له الاسمان بالرفع

كَثير مَن ٱلْأَمْرِ لَعَنتُمْ قَالَ هَذَا نَبِيْكُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوحَى الَيْهِ وَ فَخَيارُ أَثْمَتَكُمْ لَوْ أَطَاعَهُمْ فَى كَثيرِ مِنَ ٱلأَمْرِ لَعَنتُوا فَكَيْفَ بِكُمُ ٱلْيُومَ وَخَيَارُ أَثْمَتَكُمْ لَوْ أَطَاعَهُمْ فَى كَثيرِ مِنَ ٱلأَمْرِ لَعَنتُوا فَكَيْفَ بِكُمُ ٱلْيُومَ فَى خَيْرُ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنتُوا فَكَيْفَ بِكُمُ ٱلْيُومَ فَى كَثيرِ مِنَ ٱلأَمْرِ لَعَنتُوا فَكَيْفَ بِكُمُ ٱلْيُومَ فَى كَثيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنتُوا فَكَيْفَ بِكُمُ ٱلْيُومَ فَى كَثيرِ مِن اللهُ مِن اللهَ عَلَى بُن اللهَ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُل

بكم اليوم حسن صحيح (قال ابن العربي) هذا التنبيه من ابي سعيد الخدرى للخلق ان لاية بل به ضهم من بهض فقد كان النبي عليه السلام لا يفعل ذاك مخافة ادراك المشقة لهم مع قلة الباطل فى ذلك الوقت و كثرة سلامة القول فكيف اليوم (وقد أفسد الةول حتى أحمد الصمم) حديث حديث

ذكر عن ابي جبيره بن الضحاك قال كان يكون الرجل منا الاسمان والثلاثة فيه عن بيعضها نعسى ان بكره فنزلت ولا تنبا وا بالالقاب حسن صحيح (الاسناد) ابو جبيرهذا هو أخو ثابت بن الضحاك الانصارى وقبل الكلابي ولا يعرف اسمه الاحكام في مسائل (الاولى) كاذ الناس يسمون بأسماء كثيرة منها منمه عمود و منها مذموم يدعون بعضهم بعضا بذلك فلما جاء الاسلام و تأذوا بسماع ما يكرهون من أسما تهم في أنفسهم منع من ذلك (الثانية) النبز . هو الدعاء باللقب و هو ذكر الرجل بالاسم الذي لم يسم به ويقال انه من اللمز (الثالثة) قوله بئس الاسم الفسوق بدالا يمان قبل يكون فاسقافي ثلاثة اقوال الأول بدعائه بما يكره سماعه لأنه اذا ية منه له . اثناني أن يقول له يازان ياسارق بامنافق الثالث أن يقال ان اسلم يا كذا يدعى بدينه الذي خرج منه والصحيح يامنافق الثالث أن يقال ان اسلم يا كذا يدعى بدينه الذي خرج منه والصحيح يامنافق الثالث أن يقال ان اسلم يا كذا يدعى بدينه الذي خرج منه والصحيح يامنافق الثالث أن يقال ان اسلم يا كذا يدعى بدينه الذي خرج منه والصحيح يامنافق الثالث أن يقال ان اسلم يا كذا يدعى بدينه الذي خرج منه والصحيح يامنافق الثالث أن يقال ان اسلم يا كذا يدعى بدينه الذي خرج منه والصحيح يامنافق الثالث أن يقال ان اسلم يا كذا يدعى بدينه الذي خرج منه والصحيح يامنافق الثالث أن يقال ان اسلم يا كذا يدعى بدينه الذي خرج منه والصحيح يامنافق الثالث أن يقال ان اسلم يا كذا يدعى بدينه الذي خرج منه والصحيح يامنافق المنافق المنافق

انه انما يكون فاسقا بالسخرية والغيبة والناقيب وقد بيناه فى النفسير مطولا حديث ذكر عن ابن عمر ان النبى عليه السلام قال إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وقال حديث غريب

(الاسناد) فيه والد على بن المديني ولذلك ضعفوه وهو عندي صحيح الخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحه بمدينة السلام قلت له أخبركم أبو عمر عبدالواحد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مهدى أخبرنا القاضي أبو عبدالله الحسين بن اسمعيل اخبرنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي اخبرنا اساعيل ابن ابراهيم أخبرنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال حدثني أو قال أخبرنا من شهدخطبة النبي عليه السلام بمني في وسطأ يام التشريق وهو على عير فقال يا أبها الناس الاإن ربكم واحد الاان أباكم واحد الالافضل لعربي على عجمي إلا

عَبْد الله بن دِينَارِ عَنِ أَبْنِ عُمَر إلّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَعَبْدُ الله بنُ جَعْفَرِ

يُضَعَّفُ ضَعَفُهُ يَحْتَى بْنُ مَعِينَ وَغَيْرُهُ وَعَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ هُوَ وَالدُ عَلَى الله عَنْ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى

لا فضل لاحمر على أسود الا با تقوى الاقد بلغت قالوا نعم قال ليبلغ الشاهدالغائب .

(الغريب) العيبة هو الكبر يقال فيه بضم العين وكسرها مأخوذ من العبا وهو الثقل وقيل من العب على وزن الدم وهو الصر والشعوب أكبر من القبائل والقبائل جمع قبيلة وهي جماعة من الآب فان كان من أفناء الناس فهم قبيل ثلاثة فصاعدا وقد قال ابن الكابي عن أبيه الشعب أكبر من القبيلة ثم العبارة ثم البطن ثم الفخذ ولكنه غير موثوق به

(الاحكام) في أربع مسائل (الاولى) كانت الجاهلية تفخر بخصالها لابدينها فأسقط الله المفاخرة بالخصال حسباً أو مكتسبا إلاماكان تقوى الله وهى طاعة الله الواقية وشرعته الوافية إذ الأصل واحد وهو التراب والأب واحد منه أصل الخاتي وهو آدم وحوا. (الثانية) الفائدة في تفسير شعو باوقبائل ليعرف بعضهم بعضا بالانساب التي يتميزون بها ويتوصلون إلى آبائهم هذا هو الصحيح. وقال بعضهم ليعرفوا ان أكرمهم عند الله أتقاهم وقرأوها بفتح أن ونسبوها إلى ابن عباس والاول أصح (الثالثة) ذكر أبو عيسى بعد هذا حديث صحيحا عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فال الحسب المال والكرم التقوى، (قال ابن العربي) قد قدمنا أقسام الكرم وحقيقته في الامد الاقصى بدائع

أَبْنُ سَهْلِ ٱلْأَعْرَجُ ٱلْبَعْدَادِيُّ وَعَيْرُ وَاحِد قَالُوا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَدَّد عَنْ سَمُرة عَنِ ٱلنَّيِّ صَلَّى عَنْ سَمُرة عَنِ ٱلنَّيِّ صَلَّى عَنْ سَمُرة عَنِ ٱلنَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ ٱلْحُسَبُ ٱلْمَالُ وَٱلْكَرَمُ ٱلتَّقُوى ﴿ قَلَ الْوَعْيِنَتَى هَذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ ٱلْحُسَبُ ٱلْمَالُ وَٱلْكَرَمُ ٱلتَّقُوى ﴿ قَلَ الوَعْدِينَ هَذَا الله عَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلاً مِنْ هَذَا ٱلوَجْهِ مِنْ حَديث حَديث

وقد قال الذي عليه السلام الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكرم على النهام ابن يعقوب بز إسحاق بن ابرهيم فلقد اجتمعت فيه خصال الكرم على النهام اعتقادا أو قولا وعملا ولم يتفق في الانبياء عمود على هذا الاسلوب الا في هذا الموضع الشريف على هذا الوضع الرفيع إذ الكرم هو السلامة عن الآفات وأما الحسب فهو من بناءك في واليه يرجع جميعه ومع المال تتم الآمال و تقع الكفاية في الابتداء والمال فبين النبي عليه السلام أن الذي يجمع مشتى المصالح في الدنيا والآخرة المال والتقوى و يعنى بالمال ما يفتقر اليه المراليس الاكثار على الاطلاق فللكثرة خصلتها وآفتها وقد بينا حالها في مرضمها الرابعة) وكذلك قال مالك يزوج المولى العربي لأن الله يقول إن أكرمكم عند الله أتفاكم قال ابن وهب أخرني مالك عن دارد بن قيس عن زيد بن أسلم أن بلالا خطب بنت البكير فأبي أخرتها فقال بلال بارسول الله ماذا أهيت من بني البكير خطبت اليهم أختهم فمنعوني وردوني فغضب رسول الله عليه وسلم من أجل بلال فقالت أمرى بيد خضب رسول الله عليه وسلم من أجل بلال فقالت أمرى بيد

سَلَّامٍ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ

#### ومن سورة ق

مَرْثُنَا عَبْدُ بُنُ حُمَّيْدَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمِّدً حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنْ مَالِكَ أَنَّ نَبِي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَزَالُ جَهَبَّمَ تَقُولُ أَنْسُ بُن مَالِكَ أَنَّ نَبِي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَزَالُ جَهَبَّمَ تَقُولُ أَنْسُ بُن مَالِكَ أَنَّ نَبِي اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَزَالُ جَهَبَّمَ تَقُولُ أَنْسُ بُن مَرْيِد حَتَى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَزَّةِ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعَرَّ تَكَ

رسول الله فأكحها رسول الله صلى الله على الله على وسلم بلالا . قال الامام لحافظ أبو بكر رحمه الله تعالى قد زوج رسول الله صلى الله على وسلم زينب بنت بحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب مولاه زيد بن حارثة وزوجه فاطمة بنت قيس الانصارية وزوج المقداد ضباعة (۱) بنت الزبير بن عبد المطلب وزوج صهيباه ولى عبد الله بن جدعان ريطة بنت معاوية (۲) المخزومية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فى أبى هند مولى فروة بن عمر و البياضى أنكحوا أبا هند والكحوا اليه وخطب سلمان إلى أبى بكر الصديق ابنة وأجابه وخطب إلى عبر ابنته فالتوى عليه اليلة ثم سأله أن ينكحها فأبى عليه سلمان

#### سورة ق

ذكر حديث قتادة عن أنس لن تمتليء جهنم حتى يضع رب العزز فيها قدمه الاسناد هذا الحديث ثابت من طرق منها طريق أنس فقال سنان ع ... قتادة عنه حتى يضع رب العزة فيها قدمه و تقول قط قط وعزتك ويزوى (١) فى الخضرية بباعة وفى الكناية ضباعة بنت الوليد (١) فى الخضرية بباعة وفى الكناية ضباعة بنت الوليد (١) فى النونسية والخضرية وربطة بنت ربيعة

وَيَرْوِى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ ﴿ قَالَ الْوَعْيَنَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

بعضها الى بعض. وقال شعبة عن قتادة يلقى فى النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط. قط وقال ابن سيرين عن ابى هريرة بقال لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد فيضع الرب قدمه عليها فتقول قط قط ورواه همام عن آبى هريرة تحاجت الجنه والنار الى قوله حتى يضع رجله فتقول قط قط وأما الجنة فينشىء الله لها خلقا وفى كتاب مسلم حتى يضع الله رجله

(العربية) قوله سقطهم يعنى الذين يسقطون عندالعدد إذا عد الناس فى فضل أو منفعة قوله وعجزهم جمع عاجز كقولك راكع وركع وروى غرثهم يعنى الجهلة الذين لا يعلمون حقائق الاموركالعلم بالله والنبى والدين وما يتعلق بذلك وضعفاء الناس. قال محمد بن اسحاق بن خزيمة هم الذين يتبرؤن من الحول والقوة. وقيل هم الفقراء وقيل هم المعصومون من المعصيه الا بقدر . وفي رواية وغرتهم يعنى جهالهم وروى وعرتهم بالعين المهملة يعنى الذين أصابهم العيب

وهو الذنب الاكبر قط يعنى حسب وفيها لغتــان قوله ويزوى يعنى بجمع ويقبض

(الاصول)والحديث كله في وجملته في ثماني مسائل(الاولى)هذا الحديث ليس كسائر الاحاديث المتشابهة لانه متى أشكل على أحد في سائر الاحاديث المتشابهة أواعتقدان يدا أوعينا أوكفا أو أصبعا صفة لله لم يجر في الحديث ما يعارضه وإذا أرادأن يعتقد أن القدم اوالرجل صفة عارضه ماجاء فى الحديث أنها توضع فى النارولا توضع صفة الله فى النار (الثانية) قوله تحاجت الجنة والنارقد بينا أن المحاجة لا تكون الامع العلم والحياة وان الشكوى قد تكون مجازا قاله بعض علما ثنا وليس يمتنع عندى أن تكون المحاجة مجازا ما يظهر من حالهما كالشكوى بأن بعضها أكل بعضا مجاز ماظهر من حالهما (الثالثة) قال الله سبحانه للجنة انت رحمتي وقال لانار انت عذابي أما الرحمة فنكون من صفة الله اذا أريدبها الارادة ويسمى بها المخاوق الذي يقع به الانعام . واما العذاب فلا يصحأن يكون صفة وإنما يرجع الى ما يخلق سبحانه من الألم وآلته (الرابعة) قوله حتى يضع رب العزة فتقول وعزتك . موضع حسن للبيان

#### ومن سورة الذاريات

(النامنة) وهي معدودة في الاصول لما كانت الجنه اكثر اهالها المساكين والضعفاء وكانت النار يدخلها الجبارون المتكبرون واهل الدنيا دل ذلك على تفضيل الفقر على الغني وقد فصلنا القول فيها سبق فيها تفصيلا

### تفسير سورة الذاريات

(حدیث)ذکرابو عیسی عن الحارث بن حسان ویقال الحارث بن یزید حدیث اعوذ بالله أن أکون مثل وافد عاد .

(الاسناد) الحديث مشهور وهو من المطولات اختصره ابو عيسى ولم يذكر منه إلا شيئاً يتعلق بالنفسير .

(العربية) القيل دون الملك من الكفار والرمدد الشديد السواد والرميم العفن الفاسد .

الفوائد المشررة في تسع مسائل (الاولى) سؤالرسول الله صلى الله عليه
 وسلم عن خبر واند عاد لهذا البكرى ويقال الكلابى والأول أصح دايل على

جواز سهاع أخبار الامم الماضية من غير الرسول بمن لا يتعلق في الشريعة من غير تحريف ولا تبديل. (الشانية) قول الرجل له على الخبير سقطت إنباء عن معرفته بباطن الامر وذاك أنه روى في الحديث أن الحارث قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله أن يقطعه أرضا من بلادهم وإذا بعجوز من تميم تسأله ذلك فغال يارسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله أن أكون كفيل بن عنز وافدعاد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعالم أنت بحديثهم قال نعم نحن نذجع بلادهم وكان آباؤنا بحدثوننا عنهم يروى الأول فقال على الحبير سقطت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا قال الإول فقال على الخبير سقطت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إبه يستطعمه الحديث فذكر الخبر (الشالة) فيه دليل على جراز قبول خبر الكفار في الإسلام إذا كان ترازا وقد بيناه في موضعه فهذا يدل على أنه كائن إرسال عاد للاستسقاء أصل فيه وقد بيناه في موضعه فهذا يدل على أنه كائن بقيم على الشرائع والسنة عندنا البروز كما تقدم . (الخامسة) كان بمكة يومئذ

عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلرَّبِ إِلَّا تَدُرُ هٰذه ٱلْحَافَة يَهْ يَ حَافَة ٱلْخَاتِم ثُمَّ قَرَأً إِنْ الْرَسُلْنَا عَلَيْهِمُ الرَّيْحَ ٱلْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْء أَتَتْ عَايْه إِلاَّجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ أَرْسُلْنَا عَلَيْهِ إِلاَّجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ الْرَيْفَ فَي قَلْ اللَّهِ عَانَه اللَّهِ عَنْ سَلَام أَبِي اللَّيْفَ فَي قَالَ اللَّهِ عَنْ سَلَام أَبِي اللَّيْفَ وَاحْد هٰذَا الْخُديث عَنْ سَلَام أَبِي اللَّيْفَ اللَّهُ وَعَنْ أَبِي وَاحْد هٰذَا الْخُديث عَنْ سَلَام أَبِي اللَّهُ اللَّهُ وَي اللَّهِ عَن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَم اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولَا وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

العاليق فنزلوا على بكر بن معاوية وقبل على معاوية بن بكر بن شبيم فأقبلوا على اللهو وغنتهم قينتا بكر الجرادتان أماد وثمود بشمر فيه حث عدلى طلب ما جاؤا فيه صنعه مغربة بن بكر حين خف الهلاك على عاد وهم اخواله وأمرهما أن تغنياه كراهة أن يروا أنه قد مل ضيافتهم فاستيقظوا من غفلتهم واستسةوا فكان ما تقدم ذكره وقد قال بهض المنكافين من أهل بلادنا إنه أراد قيلة فرخم وهذا وهم قبيح ولم يعلم الاثر فأخطأ والحمد لله على الصواب فرائد فيلة فرخم وهذا وهم قبيح ولم يعلم الاثر فأخطأ والحمد لله على أن الربح خلق من خلق الله جسم عظيم يحركه الله سبحانه بقدرته فيضطرب فما لقى خلق من خلق الله جسم عظيم يحركه الله سبحانه بقدرته فيضطرب فما لقى دفع بقدر شدته التى يخلق الله فيه فينشأ عنه القاب والذر وما ورا، ذلك من المكر نات (السابعة) العقيم هى اتى لا تلقح نباتاً ولا تثير سحابا ضرب العقم لها مثلا (الثامنة) هى الربح الدبور قال الذي عليه السلام قالك نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور وقد روى أن الذي عليه السلام قالك نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور وقد روى أن الذي عليه السلام قالك

عَنْ أَبِي وَ أَثْلِ عَنِ الْخُرِثِ بَنِ يَزِيدَ الْبِكَرِيِّ قَالَ قَدَمْتُ الْمُدَيِنَةَ فَدَخَلْتُ الْمُشْجَدَ فَاذَا هُوَ غَاضَ بِالنَّاسِ وَاذَا رَايَاتُ سُودٌ تَخْفُقُ وَإِذَا بِلَالْمُتَقَلَّدُ الْمُشْجَدَ فَاذَا هُوَ غَاضٌ بِالنَّاسِ وَاذَا رَايَاتُ سُودٌ تَخْفُقُ وَإِذَا بِلَالْمُتَقَلَّدُ الْمُسْجَدِ فَاذَا هُو مَا شَأْنُ النَّاسِ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَالُوا يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرَو بَنَ الْعَاصِي وَجْهَا فَذَكُرَ الْخَدِيثَ بِطُولِهِ نَحْوًا مَنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُينَةً بَعَنْنَاهُ قَالَ وَيُقَالُ لَهُ الْخَرِثُ بَنُ عَيْنَةً بَعْنَا أَهُ قَالَ وَيُقَالُ لَهُ الْخَرِثُ بَنُ عَيْنَةً بَعْنَا لَهُ عَيْنَةً بَعْنَا لَهُ وَاللّهِ وَيُقَالُ لَهُ الْخُرِثُ بَنْ عَيْنَةً بَعْنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالُ وَيُقَالُ لَهُ الْخَرِثُ بَنْ عَيْنَةً بَعْنَا لَهُ عَيْنَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَيُقَالُ لَهُ الْخُرِثُ بَنْ عَيْنَةً بَعْنَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَيُقَالُ لَهُ الْخَرَثُ بَنْ عَيْنَا فَا يَعْنَالُ اللهُ الله الله وَيُقَالُ لَهُ الْخَرِثُ بَنْ عَيْنَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَواللّهُ وَاللّهُ وَيُقَالُ لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

ومن سورة الطور مرضام الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بِنُ فُضَيْلٍ عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ

للربح الشمال انصرى فى ليلة الحندق فقالت له إن الحرة لانسرى بليل فدعا الصبا فأجابته . (التاسعة) قال الناس كان ذلك فى يوم الاربعاء فكره قوم يوم الاربعاء وكره آخرون أربعا، لا تعرد فى الشهر وهدده تخيلات فاسدة وحماقات غالبة خلق الله المخاوقات فى الايام فروى أنه خلق المحروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء وفى رواية النون وهو الحوت . وفى دواية خلق المتقن فيه يوم خلق فيه النور والنقن هر كل ما تتقن به الاشياء وفى يكرهه من له قلب.

### سورة الطور

مذكر حديث رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أن أدبار النجوم

عَن أَبِيهِ عَن أَبِي عَبَّاسَ عَن أَلَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ادْبَارُ النَّجُومِ الرَّكَعَتَان بَعْدَ المُغْرَبِ الرَّكَعَتَان بَعْدَ المُغْرَب الرَّكَعَتَان بَعْدَ المُغْرَب الرَّكَعَتَان بَعْدَ المُغْرَب هَ اللَّهُ وَ الْمَرْفَة مَرْفُوعًا إِلّا مَن هَذَا الُوجَة مَن حَديث مَن حَديث مُحَدَّ بِن فَصَيْل عَن رِشْدينَ بِن كُرِيْب وَسَالَمْتُ مُحَدَّد بِنَ فَصَيْل عَن رِشْدينَ بِن كُرِيْب وَسَالَمْتُ مُحَدَّد بِنَ فَصَيْل عَن رِشْدينَ بَن كُرِيْب وَسَالَمْتُ مُحَدَّد بِنَ اللهُ عَن مَن حَديث مَحَد وَرشْدينَ بِن كُرِيب أَيْهُمَا أَوْنَقُ قَالَ مَا أَقْر بَهُمَا وَمُحَدِّد اللهُ عَن كُمْ اللهُ عَن كُمْ اللهُ عَن اللهُ عَن كُمْ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

الركمتان قبل الفجر والركتان بعد المغرب أدبار السجود (قل ابن الدرق) قد ذكرنا في باب انفسير وأقسامه القول في هذه الآية وليس فيها صرصيح لأن الظاهر منها أن التسبيح هو ذكر الله ويكون باللسان وبالفه لوخصوصا الصلاة وأدبار السجود آخر الصلوات وأدبار النجوم عند الغداة فأما أدبار النجوم فيحتمل الصبح وعتمل ركبني الفجر وأما أدبار السجود فأما أدبار النجوم منه أنه ذكر الله في أدقاب الصلوات وقد قال مالك قوله حين تقوم عنى إلى الصلاة تقول سبحان الله العظيم وبحمده وذكر في الموطأ أنه قرأ في المغرب بالعاور كانه رأى من تسبيح الليل صلاة المغرب ومن أدبار النجوم صلاة الصبح وبيانه في وضعاوه ذا الحديث غريب لم يصح فلا أدبار النجوم صلاة الصبح وبيانه في وضعاوه ذا الحديث غريب لم يصح فلا يعول عليه

مَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد وَرِشْدِينُ أَرْجَحُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَقْدَمُ وَقَدْ أَدْرَكَ رِشْدِينُ أَنْ عَبَّاسٍ وَرَآهُ

## ومن سورة والنجم

مَرَثُنَ أَبِنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَالِكَ بِنِ مُغُول أَعَنْ طَلْحَةً ابْنِ مُصَرِّفَ عَنْ مُرَّةً عَنَ عَبْد الله قَالَ لَمَّا بَاغَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ سَدْرَة المُنْتَهٰى قَالَ انتَهٰى اليها مَا يَعْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنْزُلُ مَنْ فَوْقَ قَالَ فَأَعْطَاهُ الله عندَهَا ثَلَاثًا لَمْ يُعْطَهِنَ نَبِيًّا كَانَ قَبْلَهُ فُرُضَتُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَأَعْطَى خَوَاتِيمَ سُورَة البَّقَرَة وَعُفَر لَامَتِه المُقْحَاتُ عَلَيْه الصَّلَاة خَمْسًا وَأَعْطَى خَوَاتِيمَ سُورَة البَّقَرَة وَعُفَر لَامَتِه المُقْحَاتُ

## سورة والنجم

ذكر فيه أحاديث ابن مسعود وابن عباس وعائشة وأبي ذر في السدرة ورؤية الله سبحانه ورؤية جبريل فأما أحاديث ابن عباس في رؤية النبي عليه السلام لربه فأحاديث حسان غراب وأما أحاديث ابن مسعود وأبي خر وعائشة فصحاح وقد بيناها في الكتاب الكبير وجملة الامر أن المذكور في هذا الكتاب من تلك الجل تدل عليه إحدى عشر مسألة (الاولى) مكان السيدرة المنتهى ففي هذا الكتاب هي في السيادسة وفي الصحيح من الاحاديث أنها في السابعه ولا شكفيه فرواة ذلك أكثر (الثانيه) إنما سميت سدرة المنتهى لانه اليها ينتهى علم الخلق وتجاوزها النبي عليه السيلام حيى سدرة المنتهى لانه اليها ينتهى علم الخلق وتجاوزها النبي عليه السيلام حيى

مَّالُمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا قَالَ أَبْنُ مَسْعُود اذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى قَالَ السَّفْيَانُ فَرَاشَ مِنْ ذَهَب وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِيمِده فَأْرْعَدَهَا وَقَالَ غَيْرُ مَالِكَ بْنِ مِغُولَ الْيُهَا يَنْتَهِى عَلَمُ الْخَلْق لَاعْلَم كُمْ بِيده فَأَرْعَدَهَا وَقَالَ غَيْرُ مَالِكَ بْنِ مِغُولَ الْيُهَا يَنْتَهِى عَلَمُ الْخَلْق لَاعْلَم كُمْ بِيمِده فَأَرْعَدَهَا وَقَالَ غَيْرُ مَالِكَ بْنِ مِغُولَ الْيُهَا يَنْتَهِى عَلَمُ الْخَلْق لَاعْلَم كُمْ بِيمِ مَا فَوْ فَالَ عَلَم الله السَّقِيقِ مَا السَّيْمانِي فَالَ سَلَّاتُ زِرَّ بنَ حُبَيْش مَنْعِ حَدَّثَنَا عَالَهُ مَا السَّيْمانَى قَالَ سَلَّاتُ زِرَّ بنَ حُبَيْش عَنْ فَوْلِه فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَو أَدْنَى فَقَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ مَسْعُود أَنَّ النَّيَّ هَذَا عَنْ فَوْلِه فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَو أَدْنَى فَقَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ مَسْعُود أَنَّ النَّيَّ عَنْ مَنْ عَرَيْنَ عَرِيلَ وَلَهُ سَتَّانَة جَنَاحٍ ﴿ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَنْ شَيْء فَكَانَ عَنْ مَا لَكُ عَنْ مَن عَرِيبٌ صَحِيحٌ عَرَضَ الْبُنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ شَيْء فَكَالَ عَنْ شَيْء فَكَالَ لَقِي الله عَنْ الله عَنْ الله عَرَالَ الله عَنْ الله عَرَالَة فَعَالَ الله عَرَافَة فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء فَكَالَ عَنْ الله فَيَالَ لَقِي ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْبًا بِعَرَفَة فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء فَكَالًا عَنْ شَيْء فَكَالًا عَنْ الله عَنْ شَيْء فَكَالًا عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله فَيَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَرَافَة فَسَأَلُهُ عَنْ الله عَنْ شَيْء فَكَالَ عَنْ السَّعْمِ فَالَ لَقِي الْبُوعَ الْمَالِكُ عَنْ السَّعْرِ فَقَالَ الْمَالِقُولُ الله عَنْ السَلَيْ الله الله فَي ابْنُ عَبَاسٍ كَعْبًا بِعَرَفَة فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء فَلَالَ الْمَلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله وَلَوْ الله الله اللهُ عَنْ الله الله المُعْلَى الله الله الله الله المُعَلَى الله الله المَالِقُ الله المُولَى الله المُعَلِق المَالِقُ الله المُعْلَق الله المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَق المَالِقُ المَالِقُ المُعْلَى المُعْلَقِ المُعْلَالِ المُعَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى

انتهى إلى موضع يسمع فيه صريف الاقلام . (الثالثه ) قال غشيها فراش من ذهب كل شيء ينبسط على كل شيء فهو فرش عليه وقد يكون الفرش مانحت الشيء . (الرابعة) قوله فكان قاب قوسين أو أدنى قيل مابيز محمد وجبريل كان مقدار قوسين وقيل هي عبارة عن التواصل فقد كانت العرب إذا أرادت المواصلة أدنت قوسها من قوس صاحبها فكان ذلك عقدها وقيل كان قاب قوسين أو أدنى من الله إلى محل الغاية في الكرامة والنهاية في الرفعة إذ لا يصح أن يدنو أحد من الله دنو جهة ولا مكان . (الخامسة)

قولهم فى الرؤية اختلف فى رؤية محمد ربه فى ليلة المعراج فاثبتها ابن عباس ونفاها أبو ذر وعائشة ، وحديث أبى ذر نص فى أنه لم يره وحديث عائشه استدلال وقد سبق كلامنا فى ذلك فى كل موضع وأجله فى النيرين واختار الشيخ أبو الحسن رؤبة النبى له وجعل ذلك قطعيا واستدل عليه بقوله تعالى (وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء) وبين بالدليل أن قوله وحيا يعنى برؤيته والا فكانت الاقسام غير مفيدة وذلك لا يكون فى كلام حكيم فكيف فى كلام العزيز الحكيم وبيان ذلك وتقريره فى مراضع من التفسير وكتب الاصول فلينظر هناك ( السادسة ) قوله ما كذب الفؤاد مارأى أى رأى ربه على الوصف الذى عامه لم يتكاذب فى ذلك الفؤاد والبصر وقرى، بتشديد الذال من

كذب والمعنى واحد قيل مرتين إحد هما حين سجد والشانية عند سدرة المنتهى وقبل ذلك جبريل والاول أصح (السابعة) قول عكرمة لابن عباس المنتهى وقبل ذلك جبريل والاول أصح (السابعة) قول عكرمة لابن عباس أليس الله يقول لا تدركه الابصار كذا قالت عائشة للذى سألها وزاد ابن عباس فيها تأويلا سابعا على ما ذكرناه فى كتبنا وهو قوله ذلك إذا تجلى نوره الذى هو نوره وهذامن المشكلات أيضاً فان يرى الله على حقيقته ولكن معنى قول ابن عباس إنه يرى إذا تجلى بنوره أى كشف حجابه بنوره الذى يخلقه فى البصر نيرى به وأما هذه الانوار التى فى أبصار الخلق فى الدنيا فليست بالنور الذى به يرى . (اشامنة) صحح أبوعيسى وغيره عن ابن فليست بالنور الذى به يرى . (اشامنة) صحح أبوعيسى وغيره عن ابن مسعود فى تفسير قوله ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى جبريل فى حلة من

وَقَالَأُرِيَهُ مُرَّ تَيْنِ ﴿ قَالَا بُوعِيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَٰذَا أُلُوجُهُ عَرْفَ اللهِ عَيْدُ أَنِي عَلَيْهُ عَنْ الْمُوعَى الْمُوعَى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي عَيْدُ اللهُ عَرْوَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَن أَبْنِ عَبّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ وَلَقَدْ رَآهُ نَوْلَةً أُخْرَى عَنْدَ سَدْرَة اللهُ الله عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلْمَ وَاللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ﴿ وَاللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ﴿ وَاللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ﴿ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ﴿ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلْوَاللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ عَلْمُ لَهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

رفرف قد الأ ما بين السهاء والارض والجواب أنا ةول هذا من بعض مارأى ورؤية الله أخظم . (التاسعة) قوله أعطى ثلاثا فرضت عليه الصلاة خمسا وكان فيها من شرف الاختصاص والفضيلة ما لم يكن لمن قبله ولنا فى حرمته (العاشرة) قوله وأعطى خواتيم سورة البقرة وقد روى مسلم أنه نزل عليه الك من السهاء لم ينزل تط وأنبأ الذي عليه السلام أنه أعطى الآيتين من أخر سورة البةرة من قرأهما فى ليلة كفتاه والاصل فى ذلك أنه أوحى مهما اليله ليلة الاسرا أصلا ونزل اليه الملك بهذه الفائدة فى أنهما من قرأ بهما فى ليلة كفتاه ونجتمع الفائدتان . (الثالثة) غفر لامته المقحات يعنى بهما فى ليلة كفتاه ونجتمع الفائدتان . (الثالثة) غفر لامته المقحات يعنى السكبائر دون الثهرك وذلك بالصلوات والحسنات كما بيناه فى غير وضع (الدائرة) قوله ما زاغ البصر وما طغى المهنى ما كذب فؤاده ولا زاغ

بصره عما أمر برؤيته وماطغى لم يتجاوز بالنظر الى ما لم يحد له (الحادية عشرة) قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى فيه أقوال كثيرة بيناها فى الانوار ومن أعظم الآيات ثبوت فزاده وصحة بصره وقوته على رؤية ربه الى غير ذلك مما شاهد من عجالب السموات والارض وهيأة جبريل وما شاء الله من قول أبى عيسى أنه رآه فى حملة من رفرف وقول غيره أيضا والرفرف فى العربيه بساط والرفرفالفسطاط والرفرف الرقيق المتلائل، والى هذا ترجع الصفه فى حلة جبريل صلى الله عليه وسلم

قَالَ اَبُوعِيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ صَرَثُنَ أَخْمَدُ بُنُ عُثَمَانَ الْبُصْرِي حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيًا بْنِ اسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَن عَطَاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ الَّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِرَ ٱلْاثْمِ وَٱلْفَوَاحِسَ اللَّا عَن عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَاهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

انْ تَغْفَرُ ٱللَّهُمَّ تَغْفَرْ جَمًّا وَأَيُّ عَبْدُ لَكَ لاَ أَلَمًّا

حديث ذكر عطاء عن ابن عباس الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك لا الما

حديث حسن صحيح

الاستاد قد روى جماعه هـذا الحديث فقالوا فيه ان ابن عمر كان يقول ذلك وينشده فالله اعلم

(الاصول) في أربع (الاولى) قد بيناه في كتب الاصول والتفسيران النبي عليه السلام لم يكن شاعرا و نعوذ بالله و قد روى عنه صلي الله عليه وسلم انه كان يجرى على اسانه الرجز وقد اختلف فيه هل هو شعر ام لا ومع انه شعر فليس بمستحيل ان يذكره الذبي صلى الله عليه وسلم كما قاله القائل وكما يجوز له ان يستمعه و قيل انه لا يذكره حتى بقلبه كة وله و يأتيك من لم تزود بالاخبار و الذي صح ذكره الرجز فأما بيت شعر صحيح نلم يثبت له (الثانية) قوله واى عبد لك لا ألما . يفسره و يعضده حديث ابى هريرة ان النبي عليه السلام قال

 آگالَاوُعَلَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرُفُهُ إلاً مِنْ حَديثِ زَكْرِياً بن اسْحَقَ

ومن سورة القمر صدي عَنْ إِنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَنْ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ صَرْبُكُ عَلَى بِنْ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

إن الله كتب علي ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لامحالة فالمينان تزنيان وزناهما النظر إلى آخر الخبر فهذا الذى كنب عليه أذه لابد له من الوقوع فيه هو الذى أخبر النبي عليه السلام أنه في طريق الجم المغفير وفيه أفوال كثيرة قد بيناها في موضعها (الثانية) أن الله كنب على ان آدم حظه من الزنا إلا الانبياء فليس لهم حظ فيه لعفتهم عنه وعن أمثاله وقد بيناه في مواضعه (الثالثة) زنا ماعدا الفرج مغفور بالطاعات في الموازنة وزنا الفرج مغفور بالنوبة أوبغلبة الطاعة أيضا عند الموازنة أر بأسقاط العقوبة تنضلا مغفور بالنوبة أوبغلبة الطاعة أيضا عند الموازنة أر بأسقاط العقوبة تنضلا أو بالاخراج من النار حسبا ورد به الخبر في الشهاعة وذلك أيضاً فضل من الله شبحانه ويرجع الخلاف في ذلك إلى فصلين أحدهما أن اللمم هل مو من جملة الكبائر والفواحش أو هو خارج عنها فقيل هو من جملتهاوكل حزب كبيرة وفاحشة لأنها هتك حرمة المولى وقيل إنها استشاء خارج عن حنس المستشاء خارج عن الاحتراز عنه ولا بد من الالمام به عادة بشرية وخلقة جبلية

سورة القمر

ذكر عن أنس وابن عمر وابن مسمود انشقاق القمر حسن صحيح وذكره

عَنْ أَيْ مَعْمَر عَنِ اُبْنِ مَسْ وَ وَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْمَا نَحْنُ مَعْ وَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

عن جبير بن مطعم منقطع

(الاصول) انشدة القمر معجزة عظمى بيناها فى أنوار الفجر وآية كبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم من ألف معجزة بيناها فى أنوار الفجر مشروحة وكان فيها ثلاثة أوجه (الوجه الاول) أنه شاهدها من شاهدهاوعا ينها من عاينها وأشهدهم النبي عليه السلام على ذلك فشهدوا (الوجه الثاني) أن النبي عليه السلام استشهد من شاهد وكان هنالك من لم يرالانشقاق وغاب عنه فكانت له آية أخرى فى الآية لأن انكتام مالا يخفى فى العادة نقض للعادة وهو المعجز (الوجه الثالث) ما قطومه أبو عيسى عن جبير بن مطمم وهو مسند من طرق قالت قريش هذا سحر مستمر وقال بعضهم أن سحر

سفيان عن أبن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن أبن مسعود قَالَ أَنْشُقَ ٱلْقُمْرُ عَلَى عَهِد رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ لَنَا ٱلنَّبِي صلى الله عليه وسلم أشهدوا قال هذا حديث حَسَن صحية عرشن مُحمُّودُ أَبْنَ غَيْلَانَ حَدَّثْنَا أَبُو دَاوَدَ عَن شَعْبَةً عَن الْأَعْمَش عَن مُجَاهِد عَن أَنْ عَمْرُ قَالَ أَنْفُلُقَ ٱلْقَمْرُ عَلَى عَهْدُ رَسُولَ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْـهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَدُوا قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ حدث عَبْدُ بِنْ حَمِيدُ حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ بِن كَثيرِ حَدَّثَنَا سُلَيْانَ بِن كَثيرِ عَن حُصَيْنِ عَنْ مُحَدِّ بِن جَبِيرِ بِن مُطْعِم عَن أبيه قَالَ أنشقَ الْقَمْرِ عَلَى عَمِد ألجبل فقالوا سحرنا محمد فقال بعضهم لئن كان سحرنا مايستطيع ان يُسْحَرُ النَّاسُ كُلُهُم ﴿ قَالَ اَوْعُلِنتَى وَقَدْ رَوَى بَعْضَهُم هَذَا الْحَديث عَنْ

أهل مكة فانه لا يقدر أن يسحر الناس كلهم فاسألوا من يرد عايكم فسألوا من ورد فعرفوهم برؤية ذلك فعاندوا وقالوا هـذا سحر مستمر أى ذاهب لا يبقى فى تأويل وقيل دائم من أسحار محمد وأفعاله فى تأويل آخر والثانى أقوى

حَصَيْنِ عَنْ جُبَيْرِ بِنِ مُحَمِّدَ بِنِ جَبِيرِ بَنْ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ جَبِيرِ أَنْ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهُ الْمُ عَنْ أَبُو كُرِيبِ وَأَبُو بَكْرِ بَنْدَارٌ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعَ عَنْ الْفَيَالَ عَنْ رَيَاد بِنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُحَدَّ بِنِ عَبَاد بِن جَعْفَر الْمُخَرُّوُ مِي عَنْ سُفَيَالَ عَنْ وَيَاد بِنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُحَدَّ بِنِ عَبَاد بِن جَعْفَر الْمُخَرُّو مِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ جَاءَت مُشْرِكُو قَرْيش يُخاصِمُونَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى وَحُوهِم وَمُ ذُوقُو امسَّ سَقَرَ فَي النَّارِ عَلَى وُجُوهِم ذُوقُو امسَّ سَقَرَ فَي النَّارِ عَلَى وُجُوهِم وَمُ ذُوقُو امسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاه بِقَدَر فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِم هُمْ ذُوقُو امسَّ سَقَرَ اللهُ كُلُ شَيْء خَلَقْنَاه بِقَدَر ﴿ فَي قَالَ الْمُعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحُ إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاه بِقَدَر ﴿ فَي قَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْمُؤْمِنَ فَي اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

## ومن سورة الرحمن

مَرْشُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ وَاقد أَبُو مُسْلَمِ السَّعْدَىٰ حَدَّمَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسَلِمٍ عَنْ زَهْيرِ بِنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدُ بِنَ الْمُنْكَدِرَ عَنْ جَابِر رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَا عَلَيْهِمْ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَا عَلَيْهِمْ مُنْ قَالَ خَرَجَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَا عَلَيْهِمْ مُنْ قَالَ لَقَدْ قَرَأَتُهَا عَلَى الْجَرْهَا فَسَكُتُوا فَقالَ لَقَدْ قَرَأَتُهَا عَلَى الْجُنْ لَكُمْ كُنْتُ كُلَّا أَنْيَتُ عَلَى قَوْلِهِ فَبِالَى لَلْهُ الْجُنْ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّا أَنْيَتُ عَلَى قَوْلِهِ فَبِالَى لَلْهُ الْجُنْ فَكَانُوا أَجْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّا أَنْيَتُ عَلَى قَوْلِهِ فَبِاللَّى الْمُؤْمِنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### سورة الرحمن

ذكر حديث جابر أن النبي عليه السلام قال الاصحابه حين قرأ عليهم سورة الرحم فسكتوا الجن كانوا أحسن مردوداً منكم كنت اذا أتيت على قوله فبأي ه ١٢ - تر مذى - ١٢ ٥

آلاً وَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ قَالُوا لاَبشَى مِنْ نِعَمِكَ رَبُّنَا نُكَذَّبُ فَلَكَ ٱلْحَدُ

﴿ قَالَ اللَّهُ عَنْ رُهُيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْيَبْ لَانَعْرُفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثُ الْوَليد بن مُحَمّد اللَّه عَنْ رُهُيْ إِنْ مُحَمّد اللَّه عَنْ رُهُيْ إِنْ مُحَمّد اللَّه عَنْ اللَّهُ عَنْ رُهَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

ومن سورة الواقعة

حَرَّتُنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدُ بِنْ عَمْرُو
 حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلْيَهِ وَسَلَمَ

آلا. ربكها تكدبان فاوا لآنكدب بشي من نعمك (الاصرل) من جملة اعتراضات الملحدة على كتاب الله قولهم ان فيه التكرار المحض المستغنى عنه (١) سورة الواقعة

ذكر فيها عن على أن البي صلى الله عليه و سلم قال فى قوله ﴿ وَتَجَعَلُونَ رَوْقَكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَلَهُ ﴿ وَتَجَعَلُونَ رَوْقَكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

<sup>(</sup>١) بياض في الاصول بقدر ثلاثة عشر سطراً منه

يقول الله اعددت لعبادي ألصًّا لحينَ مالاً عَيْنَ رَأْتُ وَلاَ أَذُنَّ سَمِعَتْ ولا خطر على قلب بشر واقرءوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم مِن قَرَةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَوَفِي ٱلْجَنَّةِ شُجَرَةً يَسيرُ ٱلرَّاكِ رفى ظلها مائة عام لايقطعها واقرؤا إن شئتم وظل ممدود وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا ومافيها واقرؤا إن شئتم فمن زحزحءن المار وادخل الجنة فقد فاز وماالحياة الدنيا الامتاع الغرور ا عَلَ الله عَيْنَةِي هذا حديث حسن صحيح مترشنا عبد بن حميد حد أنا عبدالرزاق عن معمر عن قنادة عن انس ان النبي صلى الله عليمه وسلم قَالَ انْ فِي ٱلْجُنَّةِ لَشَجْرَةً يُسيرُ ٱلرَّاكِ فِي ظُلُّهَا مَاثَةً عَامَ لَا يَقْطُعُهَاوَانْ . شُتُمْ فَأَقْرُ ءُو ا وَظُلَ مُدُود وَمَاء مُسْكُوب ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتَى هَذَا حَديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد طرَّث أبُو كرِّيب حَدُّثُنَّا وشدين بن سعد عن عمرو بن الحرث عن دراج عن أبي الهيثم عن

حظكم يمنى من الدين أنكم تكذبون فكذبوا بالقرآن والنبى والنعم حتى نسبوها الى البكواكب فذلك كل داخل فيها ولا يحتاج الكلام الى اضهار شكر رزقكم ولا الى تبديل لا لفظا ولا ممنى وهدا الحديث قال أبو عيسى هو حسن

أبي سَعيد الخُدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليـه وسلم في قوله، وَفُرُشُ مَرْفُوعَة قَالَ أَرْتَفَاعُهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ وَمُسيرة مَا بَيْنَهُمَا خَمْسُمانَة عَام ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتَى هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَنْعُرِفُهُ إلَّامِنْ. حديث رشدين عرش أحمد بن منيع حدثنا الحسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن عبد الاعلى عن الى عبد الرحمن عن على رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولَ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكَذَّبُونَ. قَالَ شُكُرُكُمْ تَقُولُونَ مُطرِّنًا بنَوْءَكَذًا وَكَذًا وَبَنَجْمٍ كُذًا وَكُذًا ﴿ قَ لَ اللَّهِ عَلَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ صَحِيحٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْ فُوعًا إلَّامِنْ حديث إسرائيل ورواه سفيان الثوري عن عبد الاعلى عن أبي عبد الرَّحْمِنِ ٱلسَّلَمْ عَنْ عَلَى نَحُوهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ صَرْثُنَا أَبُو عَمَّـارِ ٱلْحُسَيْنِ بَنْ. حُرَيْثُ ٱلْخُزَاعِيُّ ٱلْمُرُوزِي حَدَّثَنَا وَكَيْعَ عَنْ مُوسَى بَنْ عَبِيدَةَ عَنْ بِزِيد. آبِنَ أَبَانَ عَنِ أَنْسَ رَضَىَ أَلَتُهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَتُهُ صَلَّى أَلَتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

غريب روى موقوفا وهذا منتهى الكلام على مقصد أبى عيسى ولكن الصحيح أن مسلما روى عن ابن عباس أنه قال مطر الناس على عهدالنبي عليه السلام فقال النبى أصبح من الناس منهم شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة اللهوقال.

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً قَالَ إِنَّ مَنَ ٱلْمُنْشَاتَ ٱلَّتِي كُنَّ فِي ٱلدِّنْيَكِ عَجَائِزً عُمْنًا رَمْصًا ﴾ قَالَ بُوعَلِينَتَى هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ لاَنْعُرِفُهُ مَرْفُوعًا إلاَّمِنْ حديث مُوسَى بن عبيدة ومُوسَى بن عبيد و وَيُزيدُ بن أَبَان الرُقاشَى يُضَعَّفَان في ٱلْحَديث عَرْثُ أَبُوكُرَيْب حَدَّثَمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام عَنْ شيبان عن أبي إسحق عن عكرمة عن أبن عباس قالَ قالَ أبو بكر رضي الله عنه يارسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وَعَمْ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسَ كُورَتِ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَريب لانعرفه من حديث أبن عَبَّاس إلا من هذَا أَلُوجه وَرُوَى عَلَىَّ أَنْ صَالِحِ هَذَا الْخُدِيثَ عَنْ أَنِي إِسْحَقَ عَنْ أَنِي جُحِيفَةَ نَحْوَ هَذَاوَرُوكَ عن أبي إسحق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلا وروى أبو بكر بن عَيَاشَ عَنِ أَلِي إِسْحَقَ عَنِ عَكْرَمَةً عَنِ ٱلنِّي صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو حَديث شَيبانَ عَن أَى إِسْحَقَ وَلَمْ يَذَكَّرُ فَيهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثْنَا بِذَلْكَ هَاشَمُ أَبْنُ الْوَلِيدِ الْهُرَوِيُّ حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ عَيَّاش

بعضهم لقد صدق نو. كذا قال فنزلت هذه الآية فلاأقسم بمواقع النجوم الى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فهذا سببها وهي عادة كما بينا تحقيقها

#### ومن سورة الحديد

مَرْشُنَا عَبْدُ بْنُ حَمْيِـدُ وَغَيْرُ وَاحِدُ قَالُوا حَدْثَنَا يُونُسُ بِنَ مُحَمَّـد حَدَّ ثَنَا شَيْبَانُ بِنُ عَبِدِ ٱلرَّحْنِ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّ ثَنَا ٱلْحَسَنُ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ بِينَمَا نَى الله صلى الله عليه وسلَّم جالسٌ وأصحابُهُ اذْ أَتَى عَلَيْهِم سحاب فقال نَبِي أَلَثُهُ صَلَّى أَلَنَّهُ عَلَيْـه وَسَلَّمُ هَلْ تَدْرُونَ مَاهْذَا فَقَالُوا أَلْلُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا ٱلْعَنَانُ هَذَهِ زَوَايَا ٱلْأَرْضِ يَسُوقُهُ ٱللَّهُ تَبَارَكَ. وَ تَعَالَى إِلَى قَوْمِ لَا يُشْكُرُونَهُ وَلَا يَدْءُونَهُ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَافُوْقَكُمْ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَانَّهَا ٱلَّرْفِيعُ سَقْفٌ نُحْفُـوظٌ وَمَوْجٌ مَكْفُوفٌ ثُمَّمُ قَالَ هَلَ تَدُرُونَ كُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَيْنَكُمْ وَبِينَهَا مَسيرَةُ خَمِسَائَةً سَنَّةً ثُمَّ قَالَ هَلَ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلَكُ قَالُوا ٱللَّهُ ورسوله أعلم قال فانْ فُوقَ ذَلَكَ سَمَاءَيْنَ مَا يَنْهُمُا مَسيرَةُ خُمْسمائَةُسَنَة

#### سورة الحديد

ذكر حديث الحسن عن أبى هريرة الذى فى آخره لهبط على الله . حديث غريب ولم يسمع الحسن من أبى هريرة واكن منقطع الحسن كمتصله لجلالته وثقته وأنه لا يتقبل الا ما يصح نقله ومن يقبل خبره

حتى عدد سبع سموات مابين كل سماء بن كما بين السماء والأرض شم قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلكُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَانَّفَوْقَ ذَلكَ ٱلْعَرْشَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ٱلسَّمَاء بُعْدُ مثل مَا بَيْنَ ٱلسَّمَاءَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا أَلَّذِي تَحْتَكُمْ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ قَالَفَانَّهَا الْأَرْضُ ثُمَّقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا أَلَّذِي تَحْتَ ذَلِكَ قَالُوا اللهُ وَرُسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَانَّ تَحْتَمَا الْأَرْضِ الْأَخْرَى بَيْنَهُمَا مُسِيرَةُ خُمسمائة سَنَّة حَيَّ عَدَّدَ سَبْعَ أَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ أَرْضَيْن مَسيرَة خَمْسمَائَة سَنَة أُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَده لُو أَنْكُم دَلْيُمْ رَجَلًا بَحَبْلِ الِّي ٱلْأَرْضِ ٱلسَّفْلَى لَهَبْطُ عَلَى اللَّهُ ثُمَّ قَرَأُهُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءَعَلَيْمٍ ﴾ قَالَ بُوعِيْنَتَى هذَا حَديثُ غَريب مَنْ هَذَا ٱلْوَجِهِ قَالَ وُيْرُوَى عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ بْنُ عُبِيدٌ وَعَلَيْ بْنِ زَيْد

( الاصول ) فى أربع مسائل ( الاولى ) هذا الحديث كله صحيح المعاني وكل حرف منه مستند من طرق صحاح أما قوله إن الديماء فوقنا سقف محفوظ وموج مكفوف فانه لا يؤمن به الا أهل السنة فانه يستحيل عند الجمال أن يكون الماء فوقنا وليسله ما يحبسه وهذا يلزمهم فى البحر الاعظم فان قالوا إنه على الارض لزمهم فيما يسك الارض مثله ( الثانية ) عدد بين كل سماء ين وأرضين مسيرة خسمائة سنة وذلك على السير المتوسط ( الشالئة )

قَالُوا لَمْ يَسْمَعِ ٱلْحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدَّرَ بَعْضُ أَهْلِ ٱلْعَلْمِ هَا اللهِ وَقُدْرَتُهُ ٱلْحَدِيثَ فَقَالُوا إِنَّمَا هَبَطَ عَلَى عَلْمِ ٱللهِ وَقُدْرَته وَسُلطَانه عَلْمُ ٱللهِ وَقُدْرَتُهُ وَسُلُطَانُهُ فِي كُلِّ مَكَانِ وَهُوَ عَلَى ٱلْعَرَشِ كَمَا وَصَفَ فَي كَنَابِهِ ومن سورة المجادلة

مَرْثُنَا عَبْدُ بْنُ خُمَيْدُ وَٱلْخَسَنُ بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ

ذكر أنها سبع أرضين وقد أنكر ذلك الملحدة والجهلة من الآمة وقالوا انها أرض واحدة لانهم يعتقدون أنها المركز وغرهم فى ذلك أن الله حين ذكر السموات ذكرها جميعا وأتبعها بذكر الارض واحدة وقد بينا فى آية أخرى فقال الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن وهذا عموم لا يخصه الا دليل شرعى ولم يرد أو عقلى ولم يوجد (الثالثة) قوله لهبط على الله قال أبو عيسى على علم الله وان علم الله لا يحل فى مكان ولا ينتسب الى جهة كا أنه سبحانه كذلك لكنه يعلم كل شى فى كل موضع وعلى كل حال فما كان فهو بعلم الله لا يشند عنه شى ولا يعزب عن علمه موجود ولا معدوم والمقصود من الخبر أن منسبة البارى فى الجهات إلى فوق كنسبته إلى نحت والمقصود من الخبر أن منسبة البارى فى الجهات إلى فوق كنسبته إلى نحت فى الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس فى الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس وأنت الباطن فليس دونك شى وأنت الطاهر فليس فوقك شى والآخر بلا انها، والظاهر بلا خفا، والباطن بنعت العلاء

حدثنا محمد بن إسحق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عَنْ سَلَّمَةً بِن صَخْرِ ٱلْأَنْصَارِي قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جَمَاع النساء مالم يؤت غيرى فلما دخـل رمضان تظاهرت من أمر أتى حتى ينسلخ (١) رَمْضَانَ فَرِقًا مِن أَنْ أَصِيبُ مِنْهَا فِي لَيْلَتِي فَأَتَنَا بِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدركني أَلْنَهَارُ وَأَنَالًا أَقْدَرَانُ انْزَعَ فَبَيْنَهَا هِي تَخَدُّمْنِي ذَاتَ لَيْـلَةً إِذْ تَكَشَفُ لَى مَنْهَا شَيْءَ فُو ثَبْتَ عَلَيْهَا فُلْمَا أُصِبَحَتَ غَدُوتُ عَلَى قُومِي فَأَخَبَرْتُهُمْ خَبَرَى فَقُلْتَ أَنْطُلْقُوا مَعَى إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرَهُ بِأَمْرِي فَقَالُوا لِآوَالُهُ لَانَفْعَلُ نَتَخَوُّ فُ (٢) أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنَ أَوْ يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها ولكن أَذْهَبِ أَنْتَ فَأَصْنَعُ مَا بَدَا لَكَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَأَخَبُرُ تُهُ خَبَّرِي فَقَالَ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ أَنَّا بِذَاكَةًالَ أَنْتُ بِذَاكَ قَلْتَ أَنَا بَدَاكُ قَالَ أَنْتَ بِذَاكُ قَلْتَ أَنَا بِذَاكُ وَهَاءَ نَذَا فَأَمْضَ فَي حُكُمُ الله فانى صابر لذلك قال اعتق رقبة قال فضربت صفحة عنقى بيدى فقلت لَاوَ الَّذِي بَعَثُكَ بَالْحَقَ لَا أَمْلَكُ غَيْرِهَا قَالَ صَمْ شَهْرِينَ قُلْتَ يَارَسُولَ اللَّه (١) في الاصل ينسلح (٢) وفيه تآخرف

وَهُلْ أُصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيامِ قَالَ فَأَطْعُم سَتِّينَ مُسكينًا قُلْتُ وَالَّذِي بِعَكَ بِالْحَقِ لَقَد بِتَنَا لَيْلَتَنَا هَذِه وَحَشَا مَالَنَا عَشَاءٌ قَالَ أَذْهُبٍ. إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها اليك فاطعم عنك منها وسقاستين مسكينا ثُمُ أَستُعن بسَائره عَلَيْكَ وَعَلَى عَيَاللَّكَ فَالَ فَرَجَعْتُ إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وَسُوءَ الرَّأَى وَوَجَدْتُ عَنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم السعمة والبركة أمر لي بصدَّقت كُمْ فَأَدْفَعُوهَا إِلَى فَدَفَعُوهَا إِلَى ﴿ قَالَ أَبُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ قَالَ مُحَدُّ سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر قال ويقال سلمة أَنْ صَخْرُ وَسُلَيْمَانَ بَنْ صَخْرُ وَفَيَ البَابِ عَنْ خُولَةً بَنْتَ تُعَلِّمَةً وَهَيْ أمرأة أوس بن الصامت حرثت سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن أدم حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ٱلأَشْجَعِي عَن ٱلنَّورِي عَن عَثْمَانَ بِن ٱلمُغيرَة ٱلنَّقَفي عَن. سَالُم بن أَبي الجُعد عَن عَلَى بن عَاهَمة الأَعْمَارِي عَن عَلَى بن أَبي طَااب قَالَ لَمَا نَزَلَتَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجِيتُم الرَّسُولُ فَقَـدُمُوا بَيْنَ يَدِّي. بجواكم صدقة قال لى النبي صلى ألله عَلَيه وَسَلَّمَ مَا تَرَى دينَارًا قَالَ لَا \*

يُطِيقُونَهُ قَالَ فَنصْفُ دِينَارِ قُلْتُ لَا يُطِيقُونَهُ قَالَ فَكُمْ قَلْتُ شَعِيرَةٌ قَالَ انْكُ لَزُهِيدٌ قَالَ فَنْزَلْتُ أَأْشْفَقْتُم أَنْ تَقَدَّمُوا بِينَ يَدَى نَجُوا كُم صَدْقًات ٱلآية قَالَ فَي خَفْف الله عَن هذه الأمّة قَالَ هَذَا حَديث حَسَن عَريب إِنَّمَا نَعْرَفُهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَمَعْنَى قُولِهِ شَعِيرَةٌ يَعْنَى وَزْنَشَعِيرَةُمِنْ ذَهَب وَأُبُو ٱلْجُعْدِ ٱسْمُهُ رَافَعَ صَرَتُنَا عَبْدُ بَنُ حَمَيْدِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكُ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَّى عَلَى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمه وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَقَالَ ٱلسَّامُ عَلَيْكُمْ فَرَدْ عَلَيْـهُ ٱلقَّوْمُ فَقَالَ نَبِي اللَّهُ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَدْرُونَ مَاقَالَ هَذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُسَلَّمَ يَانَيَ الله قَالَ لَا وَلَكُنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا رُدُوهُ عَلَى فَرَدُوهُ قَالَ قُلْتَ السَّامُ عَلَيْكُمْ قَالَ نعم قَالَ نبي الله صلى ألله عليه وسلم عند ذلك اذا سلم عليكم أحـد من أهل الكتَّابِ فَقُولُوا عَلَيْكَ قَالَ عَلَيْكَ مَا قُلْتَ قَالَ وَاذَا جَاءُوكَ حَيُوكَ مِمَالُمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ ﴿ قَالَ إِوْعَلِيْنَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ

ومن سورة الحشر

حَرْثُنَا قُدَيْةُ حَدَّثُنَا ٱلَّايْثَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا

قَالَ حَرَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخُلُ بَي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِي النُّويْرَةُ فَأَنْزَلَ اللهُ مَاقَطَعْتُمْ مِن لِينَ قَ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائْمَةً عَلَى أَصُولِها فَبَاذْنِ اللهِ وَلَيُخْزِى الفَاسِقِينَ ﴿ قَالَ الوَعْيْنَتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ فَبَاذْنِ اللهِ وَلَيُخْزِى الفَاسِقِينَ ﴿ قَلَ اللهِ عَلَيْتُ هِذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ فَبَاذْنِ اللهِ وَلَيُخْزِى الفَاسِقِينَ ﴿ قَلَ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَمْرَةً عَن سَعيد بن مُسلم حَدَّثَنا حَفْص فَرَثُنَا اللهِ عَرَقُ وَجَلَ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةً اوْ تَرَكُنُهُ وَهَا قَاتُمَةً عَلَى أَصُولِها فَي قَوْلَ اللهِ عَزَ وَجَلَ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةً اوْ تَرَكُنُهُ وَهَا قَاتُمَةً عَلَى أَصُولِها فَي قَوْلَ اللهِ عَزَ وَجَلً مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةً اوْ تَرَكُنُهُ وَهَا قَاتُمَةً عَلَى أَصُولِها فَي قَوْلَ اللهِ عَزَ وَجَلً مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةً اوْ تَرَكُنُهُ وَهَا قَاتُمَةً عَلَى أَصُولِها فَي قَوْلَ اللهِ عَزَ وَجَلً مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةً اوْ تَرَكُنُهُ وَهَا قَاتُمَةً عَلَى أَصُولِها فَعَلَى أَصُولِها فَي قَوْلَ اللهِ عَزَ وَجَلَّ مَا قَطْعُتُمْ مِنْ لِينَةً اوْ تَرَكُنُهُ وَا قَاتُمَةً عَلَى أَصُولِها فَن قَوْلَ اللهِ عَزَ وَجَلَ مَا قَطْعُتُمْ مِنْ لِينَةً اوْ تَرَكُنُهُ وَا قَاتُمَةً عَلَى أَصُولِها اللهِ عَزَ وَجَلَ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةً اوْ تَرَكُنُهُ وَلَا اللهُ عَرَقُولَ اللهُ عَرَاهُ مَا قَطْعَالُهُ مِنْ لِينَةً اوْ تَرَكُنُهُ مِنْ لِينَةً وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى المُعَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَل

### سورة الحشر

ذكر أبر عيسى حديث نافع عن ابن عمر حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بنى النضير وقطع وهى البوبرة فأنزل الله وزاذ عن ابن عباس أنه حك فى صدور المسلمين من قطعهم البعض وتركهم البعض هل عليهم فيما قطعوا وزر وهل لهم فيما تركوا أجر فأنزل الله الآية وذكر المفسرون أن اليهود قالت أى فائدة فى هذا فنزلت الآية وما ذكر أبو عيسى من قول المسلمين وما ذكره المفسرون من قول البهود ولم يصح وكيف يصح ذلكوفى المسلمين وما ذكره المفسرون من قول البهود ولم يصح وكيف يصح ذلكوفى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بنى النضير وقطع فانما كان ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقع فى هذا شدك فى قلوب المسلمين وقد تكلم الفقها، فى قطع ثمار بلاد العدو بما بينا لبابه فى كتب قلوب المسلمين وقد تكلم الفقها، فى قطع أن الشرائع لا يطاب فيها من

قَالَ ٱللَّيْنَةُ ٱلنَّخْلَةُ وَلَيْخْزَى ٱلْفَاسْقِينَ قَالَ اسْتَنْزَلُوهُمْ مَنْ حَصُونَهُمْ قَالَ وَأُمَرُو ابْقُطْعُ ٱلَّذِخُلُ فَحَلَّكُ فِي صُدُورِهُمْ فَقَالَ ٱلْمُسْلَمُونَ قَدْ قَطَّعْنَا بَعْضًا وَتَرْكَنَا بَعْضًا فَلَنَسْتَلُنَّ رَسُولَ أَنَّهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُلْ لَنَافِيمَا قَطَعْنَا مَنْ أَجِرٍ وَهَلْ عَلَيْنَا فِيمَا تُرَكِّنَا مِنْ وِزْرِ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تَعَالَىمَا قَطَعْتُم من لَيْنَةُ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَائَمَةً عَلَى أَصُولُهَا ٱلْآيَةَ ﴿ قَالَ الْوَعَلْمَتِي هَذَا حَديثُ حَسَنَ غَرِيبٌ وروى بعضهم هذا الحديث عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن أبن عباس صَرْثَىٰ بِذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ نَعْبَدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مَرُوانَ بِنَمْعَاوِيَةً عَنْ حَفْص أَبْنِغَيَاتُ عَنْ حَبِيبٍ مِنْ أَنِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ مِنْ جُبَيْرٍ عَنِ ٱلنَّبِي صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُرْسَلًا صَرْتُنَا الْبُوكُرِيْبِ حَدَّثُنَا وَكَيْعٌ عَنْ فَضَيْلٌ مِنْ غَزُوانَ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلًا مِنَ ٱلْأَنْصَارِ بِأَتَ بِهِ ضَيْفُ

الفوائد أكثر من اتباع أمر الله وانقطع الكلام حديث ذكر عن أبي حازم عن أبى هريرة فى إيثار الانصارى مما كان مع ضيفه وأنزل الله فيه ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة (قال ابن العربى) هذا هو أبو حازم الاشجمي واسمه سلمان مولى عزة الاشجمية رواه أبو عيسى مختصراً وقد طوله فى الصحيح وبين أنه كان ضيف رسول الله فَلَمْ بَكُنْ عَنْدُهُ اللَّا تُو تُهُ وَ قُوتُ صَبْيَانِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ نَوْمِي الصَّبْيَةَ وَأَطْفِي السَّبِيَةَ وَأَوْتُ صَبْيَانِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ نَوْمِي الصَّبْيَةَ وَيُؤْثُرُونَ وَأَطْفِئِي السَّرَاجَ وَقَرْبِي للصَّيْفَ مَا عَنْدَكَ فَنَزَلَت هَدْهِ ٱلْآيَةُ وَيُؤْثُرُونَ

صلى الله عليه وسلم ونص قال أبو هر برة أنى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم بجد عندهن شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيفه الليلة رحمه الله فقام رجل من الانصار فقال أنا يارسول الله فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدخريه شيئا فقالت و لله ما عندى إلا قوت الصبية قال فاذا أراد الصبية العشاء فنو ميهم و تعالى فأطفئي السراج و نطوى بطوننا الليلة ففعات ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله أر ضحك من فلان وفلانة فأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفهم ولو كان بهم خصاصة

(الاصول) قد تقدم القول في أمثال هذه الاضافات من العجب والضحك الى البارى سبحانه وأنها بجاز يعبر بها عما يجوز عليها ويضرب عليه هو تعالى المثل بها تقر با للافهام من الافهام لطفاً وتيسيرا وطمأنينة للفلوب وتبينا والعجب تغير النفس بما يطرأ عليه ما خفى سيبه ولم تجر العادة بمثله فيشير ذلك مدحا أو ذما فوقع التربير به عنه . وأما الضحك فهو دليل على سرور النفس يما طرأ عليها ورضاها فعبر به عنه أيضا . الفوائد المطلقة في أربع مسائل (الاولى) ليس من النكير خاو ببت النبي صلى الله عايه وسلم عن طعام بيت واحد فقد كان يبقى الايام يطوى والملك ينشر السير اليه ويطوى طعام بيت واحد فقد كان يبقى الايام يطوى والملك ينشر السير اليه ويطوى

عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ رَبِمْ خَصَاصَةً هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحً وَمَن سُورة ٱلْمُمْتَحَنَة

العَرْثُ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ عَنِ ٱلْحَسَنِ بْنِ

ولم يكن ذلك لهوان وإيما كان لغاية العرة فان الدنيا سترها هيأة هوان والثانية ) طلب رسول الله له دليل على جواز طلب الكبير للصغير والصغير الشغير والاهير والحاكم والمفتى والاهام فى الصلاة لغيره إذا احتاج إلى ذلك (الثالثة ) قوله نومى الصنية مع حاجتهم الى الطعام وجهلهم بالايثار وهو حق الغير وهو الولد يعطيه بغير رضاه للمحتاج فكان هذا دليلا على فضل عظيم وهو جواز نفوذ فعل الاب على الابن وان كان مطويا على ضرر اذا على خان ذلك من طريق النظر وان القول فيه قرل الاب والفعل فعله و كان ذلك الايثار لقضاء حق الرسول فى اجابته دءو ته والقيام بحق ضيفه (الرابعة ) للايثار لقضاء حق الرسول فى اجابته دءو ته والقيام بحق ضيفه (الرابعة ) الزيادة وهو على أقسام بيناها فى كتب التفصير منها ايثار المحتاج على الحتاج المناد حاجة ومنها الايثار بفضل الحرمة وأفضلها ايثار الشبعان على الجائع وقال علماء الفقراء الايثار لا يتميز بين شخص وشخص و تقدم الافضل وانها يؤثر الجميع ولا يميز ونهايته أن يرى ما فى أيدى الناس لهم وما يده وديمة عنده وأمانة بنتظرون الآذن فيه هكيذا قيدته عن أشياخ الطائمة وفى خلك كلام كثير بيانه فى النفسير

سورة المتحنة

ذكر حديث عبد الله بن أبي رافع عن على بن أبي طالب في قصة حاطب

حسن صحيم

الاصول في مسائل (الأولى) وهي الاحق بالتقديم والاولى معجزة النبي عليه السلام في أخباره عن الغيب بما أطلعه عليه من كتاب حاطب الى أهل مكة من جملة الالف التي بيناها في أنوار الفجر (الثانية) أن دلسة حاطب على النبي عليه السلام بما كتب به الى أهل مكة من جملة المعاصى الكبائر والذنوب الفواحش لكنها لم تخرجه من الايمان لماكانت من معاصى الاعمال وكان قلبه خالصا لكنه توهم أمرا عصى بفعله لاجله وكان في كتابه تعظيم الاسلام فانه قال فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد عليكم بجنود كالسيل في الليل (الثالثة) ان كل معصية يستتر بها العبد فهي نفاق في الاعمال والاقوال

لا فى القاوب والاعتقاد لآن عمر بن الخطاب رضى الله عنه نسبه الى النفاق فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عايه وسلم

الاحكام في مسألتين (الأولى) في قول عمر للنبي عليه السلام دعني أضرب عنق هذا المنافق فرأى عمر قله بالدلسة على الدين فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولكنه قال إنه من أهل بدر الذين غفر لهم ما تأخر من ذنوبهم وما تقدم برجاء حق وقد اختلف العلماء في قتل الجاروس واختلف فيه قول ما لك وقد بيناها في الاحكام (الثانية) جواز تجريد العورة واختلف فيه قول ما لك وقد بيناها في الاحكام (الثانية) جواز تجريد العورة

الَّذِّينَ آمَنُوا لَانَتَّخَذُوا عَدُولَى وعَدُوكُمْ ۚ أَوْلِيَاءٌ السَّورَةَ قَالَ عَمْرُو وَقَدُّ رَأْيُت أَنْ أَن رَافِع وَكَانَ كَاتِبًا لَعَلَى بْنَ أَنَّى طَالِب ﴿ قَلَ إِنَّوْعَيْنَتُمْ هَٰذَا حديث حسن صحيح وفيه عن عمرو وجابر بن عبد الله وروى غير وَاحِدَءَنَ سَفِيانَ بِنَ عَيِينَةَ هَذَا ٱلْحَدِيثَ نَحُو هَذَا وَذَكُرُ وَاهَذَاٱلْخُرُفَ وَقَالُوا لَنُخْرِجَنَّ ٱلْكَنَابَ أَوْ لَتُلْقِينَ النَّيَّابَ وَقَدَّ رُويَ أَيْضًا عَنْ أَي عَبِدِ الرَّحْمَنِ بِن يَحِي عَن على نحو هذا الحَديث وروى بعضهُم فيه فقال لَتُخْ جِنَّ ٱلْـٰكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّ دَنَّكَ صَرْتُنَا عَبْدُ بْنُ حَمْيِدَ حَدَّثَنَا عَبْدُدُ إُلَّرْزَاقَ عَنْ مُعْمَرِ عَنْ ٱلَّزِهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَمْتَحَنَّ اللَّا بِٱلْآَيَةِ ٱلَّتِي قَالَ ٱللَّهُوَ إِذَاجَاءَكَ الْلُؤْمَنَاتُ يُبَايِعِنَكَ ٱلآيَةَ قَالَ مَعْمَرُ فَأَخَرَ لَى ٱبْنُطَاوُوسَءَنْ أَبِيهِ قَالَ مَامَسَتَ يَدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يَدَامُرَاهَ إِلَّا أَمْرَاهُ يَمَلَّمُهَا قَالَ

عن السرة عند الحاجة لفول رسرل الله صلى الله عليه وسلم للمرأة لتلقين الثياب أو لنجردنك

حديث ما مست يدرسول الله صلى الله عايه وسلم يد امرأة ( الاسناد ) ذكره أبر عيسى عن عروة عروة عن عائشة إلا قوله ما مست فانه أخرجه عن ابن طاووس عن أبيه مقطرعاً وفى الصحيح أنه عن

عروة عن عائشة عرب النبي عليه السلام من طريق ابن شهاب عن عروة مسندا .

( الاحكام ) فى أربع مسائل الأولى ذكر البخارى فى حديث أم عطية الى هذه الآية قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليناأن لا تشرك بالله شيئاً ونهانا عن النباحة فقبضت امرأة يدها وهى كانت منبسطة اللمبايعة وإنما ذلك عبارة عن إبائها وقولها لا فعبر عن القول بالفعل الذى

<sup>(</sup>١) ن بعض النسخ على قضائهن

يبايع به الرجال . (الثانية) سوى أنه كان يحلفهن ولم يصح . ( الثالثة ) روى الترمذى عن شهر بن حوشب فى تفسير المعروف أنه النياحة وهى عام فى مقام الشريعة وشعائرها ( الرابعة ) قول المرأة أسعدتنى فلانة أريد أن أجزيها قال الترمذى فأذن لها فى رواية شهر عن أسهاء بنت يزيد بن السكن وذكر البخارى فى الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها شيئاً فانطلقت فبايعها ( الرابعة ) روى فى الصحيح النكتة العظمى واللفظ البخارى أن النبي عليه السلام بايع الرجال على بيعة النساء هذه وقرأ عليهم الآية وزادهم من وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له وقد ستره الله وهو إلى إن يشأ عذبه وإن شاء غفر له والحسد فهو كفارة له وقد ستره الله وهو إلى إن يشأ عذبه وإن شاء غفر له والحسد فهو رب العالمين وتمام الا يه يقالا حكام فاينظر فيها من أراد استيفا معرفتها والله أعلم

## ومن سورة الصَّفِّ

مَرْثُ عَبُدُ اللهُ بُنُ عَبْدُ الرَّحْمِنُ أَخْبَرَ نَا مُحَدُ بُنَ كَشِرِ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنْ يَبْدُ اللهُ بْنِ سَلَامٌ قَالَ قَعَدْ نَا نَفَرْ عَنْ أَيْ سَلَمَةً عَنْ عَبْدُ الله بْنِ سَلَامٌ قَالَ قَعَدْ نَا نَفَرْ أَقَ مَنْ أَنْ عَبْدُ اللهُ بْنَ سَلَامٌ فَتَذَا كُرْ نَا فَقُلْنَا لُوْ نَعْلَمُ أَيَّ مَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَتَذَا كُرْ نَا فَقُلْنَا لُوْ نَعْلَمُ أَيَّ اللهُ عَمْلُونَ وَهُو اللهَ لَعَمْلُنَاهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى سَبَّحَ لله مَا فَى السَّمُ وَاتَ مَنَا اللهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهُ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْبَى فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا اللهُ وَالْ عَبْدُ الله فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلْمَا اللهُ وَعَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلْمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ وَقَرَأَهَا عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ

## ومن سورة الصف

ذكر حديث أبي سلمة عن عبد الله بن سلام فى تفسير قوله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُو لَمْ تَقُولُونَ مَالا تَمْعُلُونَ ﴾ والسورة والقصة قال إنه مختلف في اسناده الاحكام في مسائل (الاولى) قد بينا الكلام في آفات اللسان وان منها الكذب وهو اللا خبار عما لم يكن أوما لا يكون إمالنفسه وإما لا عتقاده

هَذَا ٱلْخَدِيثَ عَنِ ٱلْأُوزَائِيِّ وَرَوَى أَبْنُ ٱلْمَبَارَكِ عَنْ ٱلْأُوزَاعِي عَنْ عَلَا مَنْ أَبِي مَيْمُونَة عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثْيِرِ عَنْ هَلَالَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَة عَنْ عَطْاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ ٱلله بْنِ سَلَامٍ وَرَوَى ٱلْوَلِيدُ بْنُ الله بْنِ سَلَامٍ وَرَوَى ٱلْوَلِيدُ بْنُ أَلَّهُ بْنِ سَلَامٍ وَرَوَى ٱلْوَلِيدُ بْنُ مُسَلِمٌ هُدَا ٱلْحَدِيثَ عَنِ ٱلله وَزَائِي نَحُو رَوَايَة مُحَدِّ بْنِ كَثْيِرٍ مُسَلِمٌ هُدَا ٱلْحَدِيثَ عَنِ ٱلله وَمَن سَورة الجُمْعة وَمَن الله وَمَن سَورة الجُمْعة

صَرَّتُ عَلَىٰ عَنْ أَبِي الْغَيْثُ عَنْ أَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَعْفَر حَدَّاتَنِي أُورُ ابْنُ وَيْدَ اللهِ عَنْ أَبِي الْغَيْثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كُنَا عَنْدَ رَسُولَ اللهِ صَلَى وَيْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَيْنَ أَنْزِلَتْ سُورَةً الْجُمْعَة فَتَلَاهَا فَالَمَّا اَلَغَ وَآخَرينَ مَنْهُمْ لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ رَجُلْ يَارَسُولَ الله مَنْ هَوُلاً وَالدّينَ لَمْ يَلْحَقُوا اللهَ يَلْحَقُوا اللهِ مَنْ هَوُلاً وَاللّهِ مَنْ هَوُلاً وَاللّهِ مَلْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَانُ الْفَارِينَ فَينَا قَالَ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ان لا يفعله وقدقال إنه يفعله وخلف الميعاد كذب محرم على الخلق مستحيل على الله سبحانه وقد قبل إنها نزلت فى المنافقين فتتناول الآية الماضى من كلامهم والمستقبل وإن كان كماقال أبو عيسى فيكون المرادبه يوم أحد ونحورة كيوم حنين

سورة الجعة ذكر حديث أبي سفيان عن جابر واسم أبي سفيان (١)

(١) بياض بالاصل بقدر عشرة سطور منه

عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَلَّمَانَ يَدُهُ فَقَالَ وَٱلَّذِي نَفْسَى بِيدُهُ لُوكَانَ ٱلْاَيْمَــانُ بِالشِّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رَجَالٌ مِن هُؤُلاءً ثُورٌ بِنَ زَيْدٍ مَــــدُنِّي وَثُورٌ بِنُ يَزِيدً شَامَى وَ أَبُو ٱلغَيْثُ أَسْمُهُ سَالَمْ مَوْلَى عَبْدِ ٱللهُ بْنِ مُطيعِ مَدَّنَى ثُقَّةٌ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْنَتِي هَذَا حَدَيْثُ غَرِيبٍ وَعَبِـدُ اللَّهِ بِنَ جَعَفُرٍ هُو وَالدُّ عَلَى ابن المديني ضعفه يحيى بن معين عرش أحمد بن منيع حدَّثنا هشيم أخبرنا حصين عن أبي سفيان عن جابر قال بيما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائمًا إذ قدمت عير المدينة فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَمْ يَبِقَ مَنْهِمَ إِلَّا اثْنَا عَشْرَرَ جَلًّا فيهم أبُو بَكُرُ وَعَمْرُ وَنَزَلَتَ الْآيَةَ وَأَذَارَاوَا تَجَارَةً أَوْ أَفُوا أَنْفُضُوا اَلَيْهَا وَ تَرْكُوكَ قَاتًا قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ صَرَتُ أَحْمَدُ بنُ منيع حدثنا هشام أخبرنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قَ لَ اَبُوعَيْنَتَي هذا حديث حسن صحيح ومن سورة المنافقين مرش عبد بن حميد حدثنا عبيد ألله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحق عن زيد بن أرقم قال كنت مع عمى فسمعت عبد الله بن

#### سورة المنافقين

ذكر حديث أبى اسحق عمرو بن عبد الله السبيعي عن زيد بن أرقم المطول الذي نزلت فيه اذا جاءك المنافقون حسن صحيح .

(الاسناد) اختلفت الرواة فى هذا الحديث فروى عن محمد بن كعب القرطبى أن ذلك كان فى غزوة تبوك حسبها ذكره أبو عيسى وروى فى الصحيح أنها كانت غزوة بنى المصطلق حسن صحيح وهو الصحيح وان كان صحح أبو عيسى حديث محمد بن كعب لكن صحيح الصحيح مابيناه والعربية) قباض الماء هو كل مافيض عنه الا يدى مما يمنع من ذلك من

عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَقَرَأُهَا ثُمَّ قَالَ ان الله قَدْ صَدَّقَكَ ﴿ قَلْ الله عَيْدُ الله بْنُ مُوسَى حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ مِرْ عَنْ عَبْدُ بْنُ حَمَيد حَدَّنَا عَبَيدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنَ السَّدِي عَنْ أَبِي سَعِد الْأَزْدِي حَدَّنَا رَيْدُ بِنُ أَرْفَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنَ السَّدِي عَنْ أَبِي سَعِد الْأَزْدِي حَدَّنَا رَيْدُ بِنُ أَرْفَمَ قَالَ غَرُونَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلِّم وَكَانَ مَعَنَا أَنَاسُ مِنَ قَالَ غَرُونَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلِّم وَكَانَ مَعَنَا أَنَاسُ مِنَ الله عَرَوْنَا الله فَسَبَقَ أَعْرَابُ يَسْبِقُونَا الله فَسَبَقَ أَعْرَابُ يَسْبِقُونَا الله فَسَبَقَ أَعْرَابُ يَسْبِقُونَا الله فَسَبَقَ أَعْرَابُ يَنْ الله فَسَبَقَ أَعْرَابُ يَا الله فَسَبَقَ أَعْرَابُ يَسْبِقُونَا الله فَسَبَقَ أَعْرَابً لِي

فعل أو ستر أو نحوه وقوله كسع يعني ضرب دبره .

(الاصول) فى ثلاث مسائل (الاولى) وقع الغلط لابن أبى بما كان فى قلبه من النفاق فظن أن المنفق هو ومن كان معه ولم يعلم أن المنفق الرزاق هو الله سبحانه يجريه على يدى من شاء من خلقه ومن خزائنه التى أنفذ خلقها واختزنها فى السموات والارض شم أجرى عليها الايدى عوادى و نهى فيها وأمر وقضى وقدر فان خرج أحد عن نهيه وأمره لم يخرج عن قضائه وقدره (الثانية) كذلك وقع لهم الغلط أيضاً فى العزة والذلة والاعز والاذل فظنوا أن الاعز هم المنافقون وان الاذل هم المؤمنون والعزة لله صفة له لا يبقى منهم مخلد فى الدار وان قارفو السيئات واكتسبو االذنوب ولا عزة إلا بالطاعة ولا ذل الا بالمصية وغير ذلك ابتلاء من الله لعباد، واملاء لا عدائه (الثالثة) قول النبى صلى الله عليه وسلم فى ذكر سبب امتناعه من قتل عبد الله بن أبى لا يتحدث الناس أن محداً يقتل أصحابه أخبار عن وجه قتل عبد الله بن أبى لا يتحدث الناس أن محداً يقتل أصحابه أخبار عن وجه

أَصْحَابَهُ فَسَبَقَ ٱلْأَعْرَافِي فَيَمَلَا ٱلْحُوضَ وَيَعْمَلُ حَوْلَهُ حَجَارةً وَيَعْمَلُ الْخُوضَ وَيَعْمَلُ حَوْلَهُ حَجَارةً وَيَعْمَلُ الْخُوضَ وَيَعْمَلُ مَنَ الْأَنْصَارِ أَعْرَابِياً النَّطْعُ عَلَيْهُ حَتَى تَجَىءَ أَصْحَابُهُ قَالَ فَاتَى رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ الْأَنْصَارِ عَ قَبَاضَ الْمُلَاءَ فَرَفَعَ فَأَرْخَى زِمَامَ نَاقَتِهُ لَتَشْرَبَ فَأَنِّى الْنَ يَدَعَهُ فَانُنزَعَ قَبَاضَ الْمُلَاءُ فَرَفَعَ اللّهُ مِنَ الْمُعْمَارِي فَشَجّهُ فَاتَى عَبْدَ الله بْنَ أَنْ اللّهُ مِنْ أَصْحَابِهُ فَعَضَبَ عَبْدُ الله بْنَ أَتَى اللّهِ مِنْ أَنِي رَأْسَ الْمُنافِقِينَ فَأَخْبَرَهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَعَضَبَ عَبْدُ اللّه بِنَ أَتِي

المصلحة فى الا مساك عن قتلهم لما يرجى من تأليف الكلمة بالعنو عنه والاستدراك لما فاتهم فى المستقبل من أمرهم توقعا لسوء الا حدوثة المنفرة عن القبول للنبى صلى الله عليه وسلم والاقبال عليه

(الاحكمام) في ثلاث مسائل (الأولى) قوله وكانوا يحضرون عند رسول الطعام بيان للاجتماع عندالا مير في الا كل افاضة للكرم واكراما للاصحاب واستئلافا للنفوس (اثانية) في تبايغ زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد الله بن أبني دليل على أنه يجوز تبليغ مالا يجوز للمقول فيه وليس من النم لما فيه من المنفعة وكشف الغطاء عن السرائر الخبيثة والنم المحرم هو الذي فيه كشف كذا المضرة عن قائله ما يتعلق بالدين وقد بيناه في مواضعه (الثالثة) قولهم يا للمهاجرين ياللانصار استغاثة بالقبيل على الا تصار من أفعال الجاهلية ومن سنة المصبية التي أبطاما الله بالحق وين الخليفة ونوابه للانصاف واللانتصاف.

- د يث أبي جناب الكلبي يحيي من البي حية عن الضحاك عن ابن عباس

ثُمْ قَالَ لا تَنفَقُوا عَلَى مَن عَندُ رَسُولُ أَلَمُهُ حَتَّى يَنفَضُوا مِن حُولُهُ يَعْني. الاعراب وَكَانُوا يَحضرون رسول الله صلى الله عَلَيْه وَسَـلُم عَنْدَ الطُّعَامِ. فَقَالَ عَبِدُ الله إذا انفضوا من عند محمد فأثنوا محمدًا بالطَّعَام فَلْيَـاكُلُ هُو وَمَنْ مَوْدُ ثُمَّ قَالَ لاَضْحَابِهِ لَئِن رَجَعْتُم إِلَى الْمَدَيْنَةِ لَيْخُرِجْنَ الْأَعْزِ مِنْهِا ٱلْأُذَلَّ قَالَ زَيْدٌ وَأَنَّا رِدْفُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَسَمَعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَنَّى فَأَخَبْرِتُ عَمَّى فَأَنْطَلَقَ فَأَخْبَرَ رَسُولَ الله صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ ٱلَّذِهِ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَحُلَّفَ وَجَحَدٌ قَالَ فَصَدَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَّبْنِي قَالَ فَجَاءَ عَمِّي الَّي فَقَالَ مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ مَقْتَكَ رَسُولُ أَلَّهُ صَلَّى أَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَـــلَّمَ وَكَذَّبَكَ والمسامون قال فوقع على من المهم مالم يقع على أحد قال فينها أنا اسير مَعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى سَفَرَ قَدْ خَفَقْتَ بِرَاْسِي مَنَ ٱلْوَمِ إِذْ أَتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَكَ اذْنِي وَضَحَكَ فِي وَجَهِي.

فى سؤاله الرجعة عند الموت لمر لم بؤد زكاته ولم يحبح وابو جناب ضعيف فلا يحتج به بيد أن حط (الا صول) فيه فى مسئلتين (احداهما)ان الله انما اخبر بسؤال الرجعة إلى الدنيا عن المكذبين بالبعث فى عدة مواضع وهذه الآية

فَمَا كَانَ يُسُرُّنِي أَنَّ لِي مِهَا ٱلْخُلْدَفِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لِحَمَّنِي فَقَـالَ مَا فَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ مَا قَالَ شَيْءًا إِلَّا أَنَّهُ عَرَكَ أَذُني . وَضَحَكُ فِي وَجْهِي فَقَالَ أَبْشُر ثُمَّ لَحَقَىٰ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِي لأَبِي بَكُر فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَرَأَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ ٱلْمُنْدَافِقِينَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَيْنَى هَٰذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ عَرَثُ الْحَدُّ بِنُ بِشَّارِ حَدَّثَنَا ﴿ عَالَمُنَا البن أبي عَدى أنبأنا شعبة عن ألحكم بن عيدنة قال سموت مُحدّ بن كوب الْقُرَظَّى مُنْدُ أُرْبَعِينَ سَدِنَةً يُحَدِّثُ عَنْ زَبْدِ بِنْ أَرْقَمَ رَضَى اللهُ عَنْـهُ أَنّ عَبُدُ الله أَبْنَ أَنَّى قَالَ فِي غَرْوَة تَبُوكَ لَئِنْ رَجُمْنَ الَّي ٱلْمُدَيِنَةَ لَيُخْرِجَنّ ٱلْأَعَرِّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ قَالَ فَأَتَيْتُ ٱلنَّيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرْتُ ذَلكَ لَهُ فَحَلَفَ مَا قَالُهِ فَلَامَنِي قُومِي وَقَالُوا مَا أُرَدْتَ اللَّا هَٰذِهِ فَأَتَيْتُ ٱلْبَيْتَ وَ نَمْتُ كَثْيِبًا حَزِينًا فَأَتَانِي أَلَنَّى صَـلَّى أَلَّكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَتَدِّبَهُ فَتَمَالَ انَّ ٱللَّهُ قَدْ صَدْقَكَ قَالَ فَنَزَلَت هَذِهِ الْآيَةُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَنفَقُوا عَلَى

وان كانت عامة بمطلقها ففيها احتمالان احدهما ان الآية من السورة والخطاب فيها اظهره الى من كان مخاطبا في أول السورة وهم المنافقون المك بون طالثاني انه يحتمل ان يرجع الى من كان عاصيا بترك النفقة في ساير لله

مَنْ عَنْـدَ رَسُولَ ٱلله حَتَّى يَنْفَضُوا ﴿ قَالَ إِنُوعَيْنَتَى هُـذَا حَدِيثُ حَسَنَّ صَحیح مَرْثُ أَبْنُ أَبِي عَمَرَ حَدَّثَمَا سُفْیَانُ عَنْ عَمْرُو بن دینار سَمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ كُنَا فِي غَزَاةٍ قَالَ سَفْيَانُ يَرُونُ أَنَّهَا غَزُوْةً بَنِي المصطاق فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال المهاجري. يَالَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ ٱلْأَنْصَارِي يَالَ ٱلْأَنْصَارِ فَسَمِعَ ذَٰلِكَ ٱلنَّي صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُوى أَلْجَاهِلَيْةً قَالُوا رَجُلُ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رُجَلًا مِنَ ٱلْأَنْصَارِ فَقَالَ رُسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَانْهَا مُنْدَنَّةٌ فَسَمَع ذَلَكَ عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ أَنَّ بِن سَلُول فَقَالَ أَوْ قَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهَ لَئُن رَجَعَنَـــا الَى ٱلْمَدينَة لَيْخْرَجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ ٱلله دَعْنِي أَضِرْبِ ءُنُقَ هَذَا ٱلْمُنَافِقِ فَقَالَ ٱلنَّى صَلَّى ٱللهُ عَلَيْـه وَسَـلُّمَ دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ ٱلنَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابُهُ وَقَالَ غَيْرُ عُمَر فَقَالَ لَهُ أَيْنُهُ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لاَ تَنْفَلَتُ حَتَّى تُقَرَّ أَنَّكَ الدَّليلُ

فيظهر الندم وتسمهل الرجعة اكنه لا يقضى بالاحتمال فى تحقيق مطلوب (الثانية)أن قول ابن عباس إنه فى الزكاة والحج مطلقاً لا يبعد لا جل أن الفقهاء اختلفوا فى الحج هل هو على الفور أم لا فان قلنا إنه ليس على الفور فأخره

ورسولالله صلى أنه عليه وسلم العزيز ففعل ﴿ قَالَ ابُوعَيْنَتَى هذا حديث حَسَنَ صَحِيحٍ عَرْثُ عَبْدُ بْنُ حَمَيْدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ أَخْرَنَا أَبُو جُنَابِ أَلَكُمْ يَ عَنِ الصَّحَالَ عَنِ أَبْنِ عَبِّمًا سَرَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَن كَانَ لَهُ مَالَ يُبِلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ فَيِهِ الْزِّكَاةَ فَلَمْ يَفْعُلْ سَأَل الرجعة عند الموت فقال رجل يا أبن عباس أتق ألله إنما سأل الرجعة ٱلْكَدَّفَارُ قَالَ سَأْتُلُوا عَلَيْكِ أَذَٰلَكَ قُرْآنَا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَلْهِكُمْ أُمْرَ الْكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ عَن ذَكُرَ أَلَتْهِ وَأَنْفَقُوا مَا ۚ رَزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْـل أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الْمُوتَ إِلَى قُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تُعْمَلُونَ قَالَ فَمَا يُوجِبُ أَلْزَكَاهَ قَالَ إِذَا بِلَغَ المَالُ مَا تَتَى درهم فَصَاعداقَالُ فَمَا يُو جُبِ الْحَجِ قَالَ أَازِ اد وَ ٱلْبَعِيرُ مِرْثُنَ عَبْدُ بِنُ حُمَيْد حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلرَّزَّاق عَن النَّوْرِي عَن يَحْلَي أبن أبي حية عن الضحاك عن أبن عباس عن الذي صلى أله عليه وسلم بنحوه وقال هكذا روى سفيان بنعيينة وغيرواحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك عن أبن عباس قُولُهُ وَلَمْ يَرْفُعُوهُ وَهُـذَا

المرء فمات قبل أن يحج لم يكن عاصيا ولا توجه عليه ملام ولا عقاب وإنما يكون هذا فى الزكاة خاصة .

أَصَحُ مِنْ رِوَاَية عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَبُو جَنَّابِ السَّمُهُ يَخْيَى بَنُ أَبِي حَيَّةَ وَلَيْسَ أُو عَوْ الْلَهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَبُو جَنَّابِ السَّمَهُ يَخْيَى بَنُ أَبِي حَيَّةَ وَلَيْسَ عُو اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَ

# ومن سورة اُلتَّغَابُن

#### سورة التغابن

ذكر فيها حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجالا من أهل مكة أسلموا وأرادرا إتيان النبي عليه السللم فمنعهم أزواجهم وأولادهم الى آخره حسن صحيح

صول في ثلاث مسائل (الأولى) العداوة قد بينامعا زيها في كل موضع عرضت

آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُدُو لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ ٱلْآيَةَ

﴿ قَالَ إِنَّا عَيْنَتَى هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ

ومن سورة التحريم

ومن سورة التحريم

عَنْ مَعْمَرِ عَن الزُّهْرِي عَنْ

لنا فيه وهي عبارة عن البعد وقد يكون البعد بالمكان وقد يكون بالمضرة والاذاية وهو المذموم شرعا (الثانية) قوله من أزواجكم عام في الذكر والا أنى فقد يكون الرجل عدو زوجه وولده بما يضرهما به في الدين كما يكرنون عدواً له بمثل ذلك وإن كان سبب الآية يدل على أن الحطاب للرجال في التحذير من الازواج والبنين ولـكن عموم القول يتناول ذلك ولا يضره خصوصي سببه على ما بيناه في أصول الفقه (الشالثة) لمن قال الازواج والاولاد بين المرء وبين الهجرة فقيل ذلك منه وساعده عليه ثم استبصر بعد ذلك ورأى وجه المضرة عليه منه أراد أن يعاقب على ذلك روى بالقتل وقيل بغيره من الآدب فقال الله لهم وان تعفوا وتصفحوا و تغفروا يعنى عنهم ولهم فان الله يفعل ذلك بهم وهذا يدل على جواز عقابهم لهم وان كان الوقوع منهم في ذلك باختيارهم ومن أطاع غيره في معصية فالمذنب هو العاصي ليس المشير عليه بذلك لكن يجوز له عقوبته اذا كانت له عليه ولاية بما كان استشارته الفاسدة والله أعلم

سورة التحريم ذكر حديث عبيـد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عبــاس حديث عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي ثَوْرِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَمْ أَزْلَ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنَ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ فَقَدْصَعَتْ قُلُو بُكَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ فَقَدْصَعَتْ قُلُو بُكَا حَتَى حَبَّ عُمُر وَحَجَجْتُ مَعُهُ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإَدَاوَة فَتَوَضَّا فَقُلْتُ حَتَى حَبَّ عُمُر وَحَجَجْتُ مَعُهُ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإَدَاوَة فَتَوَضَّا فَقُلْتُ مَا أَمْ اللهُ عَمْر وَحَجَجْتُ مَعْهُ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَة فَتَوَضَّا فَقُلْتُ مَا أَنْهُ وَمَنِينَ مَن الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّيْصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاهُ اللللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا

المرأتين من أزواج النبي عايه السلام اللتين تظاهر تا عليه

(الأسناد) هذا حديث صحيح مشهور من عوالى الحديث سندا ومتنا وقد رواه الحارث بن أبى أسامة فقال فيه إن عائشة قالت له لو أخذت ذات الذنب منا بذنبها فقال إذا أدعها كالشاء المعطاء.

(الغريب) المعطاء هي الني تمرط صوفها فانكشف جلدها ضرب النبي كشف الجلد مثلا لكشف الباطن منهن فرأى أن الستر أبقي للصحبة وأوفى للمعاب وقوله طفق يعنى أدام الفعل . المشربة يقال بضم الراء وفتحها وهي الغرفة والعلية وسميت به لاجل أنهم كانوا يجعلون فيها الشراب . ورمل حصير يعنى منسوجا بالحبال وقوله أوسم يعنى أحسن والقسامة والوسامة ترجعان إلى الحسن وذلك من العلامة فانه أفضل العلامات . قوله أهبة يعنى جلودا

<sup>«</sup> ۱۲ - تر • ذی - ۱۲ ۵

سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنُهُ فَقَالَ هِي عَالَيْهَ أُو حَفْصَةُ قَالَ ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدَّنَى الْمُحْرَبِ فَ فَقَالَ كُنَا مَعْشَرَ قُرْبِشَ نَعْلَبُ النَّسَاءَ فَلَا قَدِمْنَا الْمَدَينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلَبُمْ نَسَاؤُهُمْ فَقَالَتُ مَا فَعَلَمْنَ نَسَاقُوهُ مَنْ فَسَالَهُمْ فَتَغَفَّبُتُ عَلَى قَوْمًا تَغْلَمُ مَن فَيَسَانَهُمْ فَتَغَفَّبُتُ عَلَى الْمُرَأَى يَوْمًا فَاذَا هِي تُرَاجَ نِي فَانْكُرْتُ أَنْ تُرَاجَعَى فَقَالَتْ مَا تُنْكُرُ مِنْ فَلْكَ فَوَ اللّهُ انْ أَنْ وَمَا فَاذَا هِي تُرَاجَ النَّي صَمَالًا الله عَلَيْهُ وَسَمَا لَمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا فَاذَا هُو مَا أَنْ اللّهُ وَاللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا فَاذَا فَلْكُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللّهُ وَمَا أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَيَالًا فَا اللّهُ وَكَانَ لَى جَارٌ مَن اللّهُ وَكَانَ لَم جَارٌ مَن اللّهُ وَكَانَ لَم جَارُهُ مَن اللّهُ وَكَانَ لَى جَارُهُ مَن اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَكَانَ لَى جَارُهُ مَن اللّهُ وَكَانَ لَى جَارُهُ مَن اللّهُ وَكَانًا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَيَكُمْ لَكُمْ اللّهُ وَكَانَ لَمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَيَكُمْ لَلْمُ اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَيَكُمْ لَمُ اللّهُ وَاللّمَ وَكَانَ لَمُ اللّهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَيَكُولُ لَا اللّهُ وَاللّمَ وَكَانَ لَمُ اللّهُ وَاللّمَ وَكَانَ لَمُ اللّهُ وَاللّمَ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّمَ وَكَانَ لَمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَيَوْلَلْ اللّهُ وَمَالَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

غير مدبوغ جمع أهاب كقولك كانب وكنبة وقد بيناه فى غير موضع . المعنت الذى شق على الناس بفعله و بقوله وكان رسول صلى الله عليه وسلم منزداً عنذلك لحسن خلفه العظيم

(الأصول) في أربيع مسائل (الاولى) قرله تظاهرتا على النبي وكذنا عليه وآذناه ولم يكى ذلك كفراً وقد قال بعض علمائها إن الله عاقبهما على اليسير امن خطرات الفاب وليس كما زعم بل كان فعل قاب وفعل لسان خناً من الذن ب ولو كان من غيرهن لمكان كفراً لكن وقع منهن في جنب الغيرة على النبي والاثرة به فكان سبب الذنب وحرمة المنكلم ولو آذي أحد وسول الله بأفل من هذا لكان كافراً وفي رواية أن عمر قال إن أمرتني أن

يَوْمًا فَيَأْتِينَى بَخَبَرَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَا تَيه بِمثْلِ ذَلِكَ قَالَ وَكُناً أَخَدُتُ أَنَّ عَظَيْمَ اللّهَ عَشَاهُ فَضَرَبَ عَلَى اللّهَ عَلَيْمَ اللّهَ فَضَرَبَ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجْتُ اللّهِ فَقَالَ - دَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهَ مَنْ ذَلكَ طَلْقَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ نَسَاءَهُ قَالَ قُلْتُ فَي نَفْسَى خَابَتُ حَفْصَةُ وَخُسَرَتْ قَدُكُنْتُ أَظُلَقْتُ حَتَى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة فَاذَا هَى تَبْكَى فَقُلْتَ أَطَلَقْتُ حَتَى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة فَاذَا هِى تَبْكَى فَقُلْتَ أَطَلَقْتُ حَتَى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة فَاذَا هِى تَبْكَى فَقُلْتَ أَطَلَقْتُ حَتَى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة فَاذَا هِى تَبْكَى فَقُلْتَ أَطَلَقْتُ حَتَى دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة فَاذَا هِى تَبْكَى فَقُلْتَ أَطَلَقْتُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ لاَ أَذْرِى فَاذَا هِى تَبْكَى فَقُلْتُ أَطَلَقْتُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ لاَ أَذْرِى فَاذَا هَى تَبْكَى فَقُلْتُ أَطَلَقْتُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ لاَ أَذْرِى فَاذَا هَى تَبْكَى فَقُلْتُ أَطَلَقْتُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ لاَأَذْرِى

اصرب عنق حفصة فعلت لمارأى من عظيم الذنبواستيحاشه لذلك (الثانية) خول عمر فينزل يوما يأتيني بخبر الوحى وأنزل يوما فا يه بمثل ذلك دايل عن جراز قبول خرالواحد ولاخلاف فيه عندالا كثر في حياة النبي والخلاف الاظهر في غير ذلك والصحبح قبوله على العموم بدليل هدذا الخبر وغييره ( الثالثة ) قال بعض علمائنا في الآية دليل على صغيرة وقعت من النبي لآجل مقوله لم تحرم وقبل لادلالة فيه لأنه يحتمل أن يكون عتابا على ترك الاولى ويكين قوله والله غفور رحيم دليل على الرجوع إلى الاولى قال ابن العربي وهدذا لغو اذ النبي حلف أن لا يشرب عدم ما يثبت في الصحيح واليمين تحرم المحلوف عليمه فقيل له يا أيها النبي لم تحرم ما أحمل الله لك على فتحرم والتحريم باليمين ليس بذنب وقد بينا ذلك في الاحكام وغيره وغيره

هُوَ ذَا مُعْتَزِلُ فِي هَذَهُ ٱلْمُشْرَبَةِ قَالَ فَأَنْطَلَةً ثُتُ فَأَيْتُ غُدَلَامًا أَسُودَ فَقُلْتُ استاذن لعمر قال فدخل ثم خرج الى قَالَ قد ذكر تَكَ لَهُ فَلَمْ يَقَلُّ شَيْئًا! قَالَ فَأَنْطُلُقَتَ إِلَى ٱلْمُسجِدِ فَأَذَا حُولَ ٱلْمُنْبِرِ نَفُرٌ يَبِكُونَ فَجَاسَتُ اليَّهِم شم غلبني ما اجد فاتيت الغلام نقات استاذن لعمر فدخل ثم خرج الى نقال قد ذكر تك له فلم يقل شيئا قال فأنطاقت الى السجد أيضاً فجاست شم عَلَبْني مَا أَجِد فَأَتَيْت الْعَلَامُ فَقَاتَ أَسْتَأَذَنَ لَعُمْرُ فَدَخُدُلُ ثُمَّ خُرَجِ إِلَى، فقال قد ذكر لك له الم يقل شيئًا قال أو ليت منطاقًا فاذا الغلام يدعوني فَقَالَ أَدْخُلُ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ نَدْخُاتُ فَاذَا أَانِّي صَلِّى أَلَلُهُ مَا يُمه وَسَأَلَم وَتُكِيُّهُ على رمل حصير قدراً يَتَأْثَرُه في جَنْبِه فَقُالُتُ يَارُسُولَاللَّهُ أُطَّلَّهُتَ نَسَاءَلَكُ قَالَ لَاقَاتِ الله أَكْبَرُ لَقَدْ رَايْتَنَا يَارُسُولَ اللهُ وَنَحْنَ مَعْشَرَ قُرْيْشُ نَغَابُ النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا توما تغابهم نساؤهم فطفق نساؤناا

<sup>(</sup>الرابعة) قوله فعاتبه الله فى دلك أن الانبيا. وأكرمهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يعاتبون لانهم عنالذ وب معصومون ولكنهم يعاقبون على مايقع منهم مما هو حسنة لغيرهم فحسنات الابرار سيئات المقربين (الاحكام) في ستعشرة مسألة (الأولى) قوله نغلب النسام يغلبهم نساؤهم دليل

يَتَعَلَّمُنَ مِنْ نَسَائَهُمْ فَتَغَضَّبُتُ يَوْمًا عَلَى الْمُرَأَقِي فَاذَا هِي تَرَاجِعُنِي فَانَّكُرْتُ وَلَكَ فَقَالَتُ مَا تَنكُرُ فَوَالْمَه انَّ أَزْوَاجِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعَنَهُ وَمَهُ جُرُهُ إِحْدَافًا اللّهِ مَا تَنكُرُ فَوَالْمَه اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ فَقُلْتُ لَحَدَافًا اللّهِ مَ إِلَى اللّهُ اللّهِ وَسَلّمَ قَالَتُ نَعَمْ وَتَهُجُرُهُ إِحْدَانَا اللّهِ مَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ نَعَمْ وَتَهُجُرُهُ إِحْدَانَا اللّهِ مَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَقَلْتُ فَقُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ نَعَمْ وَتَهُجُرُهُ إِحْدَانًا اللّهِ مَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ نَعَمْ وَتَهُجُرُهُ إِحْدَانًا اللّهُ مَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ نَعْمُ وَتَهُجُرُهُ إِحْدَانًا اللّهِ مَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتْ فَعَلْتُ وَخَمَرَتُ أَتَامُنُ إِحْدَاكُنَ أَنْ يَغْضَبُ وَسُولًا فَقُلْتُ وَخَمَرَتُ أَتَامُنُ إِحْدَاكُنَ أَنْ يَغْضَبُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَضَبِ رَسُولُهِ فَاذَا هِي قَدْ هَلَكَتْ فَنَابَهُمُ النّهُ عَلَيْهِ الْعَضَبِ رَسُولُهِ فَاذَا هِي قَدْ هَلَكَتْ فَنَابَكُمْ وَنَا اللّهُ عَلَيْهِ الْفَعْمَ بُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْفَعْمَ بُولُولُهُ فَاذًا هِي قَدْ هَلَكُتُ فَنَاجِعَا لَعْضَبَ رَسُولُهِ فَاذَا هِي قَدْ هَلَكَتْ فَنَابَهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْفَعْمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ الْفَعْمَ بُولُولُهُ فَاذًا هِي قَدْ هَلَكُمْ وَنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْفَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَالِهُ الْعَضَابُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ ال

على جواز النط طؤ للنساء في مالا يحرم و تحديمهن على الانفس فيما لاحرج فيه (الثانية) قوله و تهجره إحداهن إلى الليل هذا المقدار لاحرج فيه لان الغيرة أصاه كما نقدم وفي الصحيح أن الي عابه السلام قال لمائشة الى لأعلم إذا كذت عن راضية قلت لاورب الخداد وإذا كذت غضبي قلت لاورب الراهيم قالت أجل بارسول الله والله ما أهجر إلا إسماك (الثالثة) استئذانه ثلاثا على النبي دليل على أن الاستئذان ثلاثا وقد تقدم (الرابعة) قوله فسكت دليل على أن السكرت على الاذن ليس بدليل على الرضا كما تقدم فى غير موضع وإنما للسكرت مراضع مخصوصة وقد بيناها فى أمهات المسائل عرفيرها (الحاسة) قوله وغيرها (الحاسة) قوله وأنه النبي عايه السلام منكى كن محمت أن الانكا. مكروه من طربق النطب حلى رأيت أن النبي عليه السلام اتكائفي مواضع منها هذا الموضع ولكنه كان فيه عليلا فلم نجوله دليلا وقدكره الاتكاء على منها هذا الموضع وليكنه كان فيه عليلا فلم نجوله دليلا وقدكره الاتكاء على

وَسَلَمَ قَالَ فَقُلْتَ خَفْصَةَ لَا تُرَاجِعِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ فَسُلُمَ قَالَ فَقَلْتُ صَاحَبَتُكَ أَوْسَمُ مَنْكَ وَأَحَبَ إِنْ كَانَتَ صَاحَبَتُكَ أَوْسَمُ مَنْكَ وَأَحَبَ إِلَى رَسُولُ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَالَ فَتَبَسَمَ أَخْرَى فَقَلْتُ يَا رَسُولَ الله أَسْتَأَنْسَ قَالَ نَعْم قَالَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَمَا رَأَيْت فِي الْبَيْتِ لِيَا رَسُولَ الله أَسْتَأَنْسَ قَالَ نَعْم قَالَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَمَا رَأَيْت فِي الْبَيْتِ لِيَا رَسُولَ الله أَشْتَوى جَالِسًا فَقَالَ أَوْ لَيْكَ فَوْمَ عُجَلَت لَمُ عَلَيْهُ وَسَع عَلَى أَمْتَكَ فَوْمَ عُجَلَت لَهُمْ طَلِيبًا نَهُم فِي الْجَيَاةِ فَي شَكَ أَنْتُ يَا أَبُنَ الْخَطَّابِ أَوْلَيْكَ قَوْمَ عُجَلَت لَهُمْ طَلِيبًا نَهُمْ فِي الْجَيَاةِ فَي شَكَ أَنْتَ يَا أَبُنَ الْخَطَّابِ أَوْلَيْكَ قَوْمَ عُجَلَت لَهُمْ طَيْبَاتُهُمْ فِي الْجَيَاةِ فِي شَكَ أَنْتَ يَا أَبُنَ الْخَطَّابِ أَوْلَيْكَ قَوْمَ عُجَلَت لَهُمْ طَيْبَاتُهُمْ فِي الْجَيَاةِ فَي شَكَ أَنْتَ يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ أَوْلَيْكَ قَوْمَ عُجَلَت لَهُمْ طَيْبَاتُهُمْ فِي الْجَيَاةِ فَي الْجَيَاةِ فَي الْجَيَاةِ فَي شَكَ أَنْتُ يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ أَولَيْكَ قَوْمَ عُجَلَت لَمُ مُ طَيْبَاتُهُمْ فِي الْجَيَاةِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالِيقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الاكل وقد بينا، (السادسة) تبسم النبي عليه السلام عند قول عمر أتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها فغضب رسوله دليل على أنه قال حقا (السابعة) قرله ولا يغرنك ان كانت جارتك يعنى أوسم وأحب إلى رسول الله منك بعنى عائشة فتبسم النبي دليل على أن الرجل يجوز أن يحب إحدى زوجانه أكثر من الاخرى والكن يعدل فى القسم والنفقة إذ هو الواجب (الثامنة) قول النبي عليه السلام أو فى شمك أنت يا ابن الخطاب أولئك قرم عجلت لهم طيبا تهم فى الحياة الدنيا حين سمأله عمر التوسعة على أمت دليل على كراهة التبقر فى الاهل والمال وقد كان النبي عليه السلام مخصوصاً دليل على كراهة التبقر فى الاهل والمال وقد كان النبي عليه السلام عضوصاً وسول الله فى جملة خصائصه وقد تقدم القول فى ذلك (الناسة) قوله الى وسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا دليل على أن اليمين على الجميع وسولاته صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا دليل على أن اليمين على الجميع

الدُّنْيَا قَالَ وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نَسَائِهِ شَهْرًا فَعَاتَبَهُ اللهُ فِي ذَلَكَ وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ النِّهِ مِنْ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ عَنْ عَائشَةً قَالَت فَلَمَّا مَضَت تَسْعُ وَعَشْرُ وَنَ دَخَلَ عَلَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأْ بِي فَلَمَّا مَضَت تَسْعُ وَعَشْرُ وَنَ دَخَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأْ بِي فَقَالَ يَا عَائشَهُ إِنِّى ذَا كُرُ لَكَ شَيْئًا فَلاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبِوَ لِكَ قَالَت فَقَالَ يَا عَائشَهُ إِنِّى ذَا كُرُ لَكَ شَيْئًا فَلاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبِوَ لِكَ قَالَت

تنعقد كما تنعقد على الواحد وعقود الاقوال تتناول الجل كما تتناول الآحاد من يبع ونكاح وطلاق ولـكل واحد مما ذكر نا ومما لم نذكر تفصيل بيانه في أصول المسائل ( العاشرة ) قوله فلما مضت تسع وعشرون دخل على بدأ بي وهو كلام مشكل قد بيناه في مواضع أعظمها النفسير مقصوده أن النبي عليمه السلام آلي شهرا وعقم العدد بالهلال فتم بالهلال ولذلك كان تسعما وعشرين وقال هو حين قالت له عائشة انك آليت شمهرا قال الشهر تسع وعشرون ولو بدأ الحالف بالعدد للزمه أن يكمل ثلاثين يوما وأقام النبي تسعا وعشرين لما قدمناه وقالت عائشة فلماكانت صبيحة تسمع وعشرين أعدهن عدا دخل عليها وظاهر هـذا القول وهي(الحادية عشرة)يدل على أنه أقام ثمانية وعشرين كان صبيحة تسع وعشرين هي الليلة التي يصبح منها في اليوم الماسع والعشرين وهو قد آلي شهرا أرقال ان الشهر تسع وعشرون ولم يبين هذا أحد إلا أبو عمر الزاهد فانه قال إن من العرب من يعد الليالي اليوم الذي قبلها كما يعد الشهور الشمسية فعلى هذا يخرج الحديث والله أعلم ( الثانية عشرة ) قوله بدأ بي يعني في التخيير وانما بدأ بها لمحبته فيها ولم يكن في ذاك إيثار ( الشالثة عشرة ) قال لها لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك

حَرِثْ يَحْيِيْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

دايل على أن المشاورة أصل فى كل معنى ينزل بالانسان فى أمر دينه وديناه (الرابعة عشرة) قوله أبويك دليل على أن المرء انما يختص بمشورة أحب الناس اليه والبهم وقد كان أبو عائشة كذلك . ومنه قيل فى تعبير الرؤيا وخص ذلك على حبيب أولبيب (الخامسة عشرة) قرلها أو فى هذا أستأمر أبوى دليل على أن الرأى اذا ظهر لم يقع فيه رأى و كذلك كل معنى من منفعة أو فتوى (السادسة عشرة) قولها له لا تخبر أزواجك أنى اخترتك مندا لهن من الغيرة على رسول الله وهذا المقدار كما قدمنا مغفور لحرمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم سائر أزواجه بذلك لانه مبلغ غير معنت كما قدمنا والله أعلم

أبن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له ياأبا محمد إِنَّ أَنَاسًا عَنْدَنَا يَقُولُونَ فِي ٱلْقُدُرِ فَقَالَ عَطَاءً لَقَيْتُ ٱلْوَلَيْدُ بِنَ عَبَادَةً بِن الصَّامَتُ قَالَ حَدَّثَنَى أَنَّى قَالَ سَمَعْتَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ يَقُولُ إِنْ أُولَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلْفَلَمُ فَقَالَلَهُ ٱكْتُبْ فَجَرَّى بَمَا هُوكَائِنُ الَّيَ ٱلْأَبَدُوَ فِي الْخَديث قصَّة قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنْ غَريبٌ وَفيه عَن أَبْن عَبَّاس

ومن سورة الحاقة

مرش عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن سعدعن عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن الْعَبَاسِ بِن عَبِد الْمُطَابِ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ جَالساً في البطحاء في عصابة وَرَسُولُ ٱللهِ صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ جَالَسْ فيهِمْ إِذْ مَرْتُ عَلَيْهِمْ سَحَابَةً فَنَظُرُوا ٱلَّيْهَا فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَـلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَ تَدْرُونَ مَا أَسَمَ

سورة الحاقة

ذكر حديث العباس بن عبد المطاب في حمل العرش ثمانية أوعال حسن الاصول في خمس مسائر (الاولى) قال في هذا الحديث ان ما بين سا. وسا. يُمْنَانَ وَسَبِّمُونَ سَنَّةً وَقَالَ فَي حَدَيْثُ سَوْرَةًا لَحَـَدَيْدَ عَنَ أَنَّى هُرَيْرَةَ أَنْ بَين هذه قَالُوا نَعُمْ هَذَا السَّحَابُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْعَنَانُ قَالُوا وَالْعَنَانُ قَالُوا وَالْعَنَانُ قَالُوا وَالْعَنَانُ قَالُوا وَالْعَنَانُ ثَالُوا وَالْعَنَانُ ثَالُوا وَالْعَنَانُ ثَالُوا وَالْعَنَانُ ثَالُوا وَالْعَنَانُ ثَالُوا وَالْعَنَانُ ثَالُوا وَالْعَنَانُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أَمَّا هَلْ تَدْرُونَ كُمْ بَعْدُ مَا بَيْنَ الله مَا نَدْرِى قَالَ وَإِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا السَّمَا، وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَالله عَلَيْهُ وَالله وَالله وَالله عَلَيْهِ وَالله وَاله وَالله وَله وَالله والله وال

سمائين مسيرة خمسها له سنة وهذا تمارض ظاهر (الجواب عنه )أف أحد المحديثين صحيح وهو تقديره بالسبعين وتقديرة بخمسهائة لم يصح وقد اشتهر وانتشروروته الجماعة ويحتمل أن تكون بعينهما مسافة مقدرة باختلاف السير في التدبير المازل فجبريل يقطعها في مدة قليلة وغيره يقطعها في خمسهائه عام وغيره في سبعين عاما وذلك كله بحسب تسخير الله في السير وتيسيره وتقديره (الشانية) قوله فيه مطلقا والأوعال وروى غير ذلك ولم يصح شي، منه وانما هي أمور تلقفت من أهل الكتاب ليس لها أصل في الصحة وقد روى أن الذي عليه السلام أنشد قول أمية بن أبي الصات رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر الاخرى وليث مرصد ولم يصح (الثانثة) قال علماؤنا إن الله سبحانه جعمل العرش علي ظهور ولم يصح (الثانثة) قال علماؤنا إن الله سبحانه جعمل العرش علي ظهور الاوعال ونسب الحمل اليهن واذا كانت الاوعال حاملة فن يحملها هي وهكذا الاوعال ونسب الحمل اليهن واذا كانت الاوعال حاملة فن يحملها هي وهكذا الله آخر الباب واذا انقطع ارتفع فالحيامل بالحقية قادرش هو الله مربحانه

ولكل مخلوق هو المسكن المحرك المثبت المزلزل ( الرابعة ) قوله وبين السماء وبين الدنيا بحر هذا حرف أهل الفلسه فة منه على حرف لا يصح عندهم لا يصح أن يكون الماء فوق الهوا. لان اعتماده يمنع من ذلك العدم ما يعتمد عليه فيقال لهم والماء الذي تحت الارض على أي شيء يعتمد والجواب هو الجواب بعينه ان حقا فحقا وان باطلا فباطلا ومقابلة الفاسد بالفاسد أصل عظيم في الجدال في الدين وقد بيناه في وضعه على النام في الوجهين ( الحامد ) قوله واقه فوق ذلك وقد تقدم

حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَ بُنُ عَبْدُ الله بْنِ سَمِدِ الرَّازِيُّ وهُوَ الدَّشْتَكِي أُنَّ أَبَاهُ أَخْبَرُهُ لَكُذَا قَالَ أَخْبَرُهُ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا بَبُخَارَى عَلَى اللهُ عَمَامَةُ سُوْدَاءُو يَقُولُ كَمَا نِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَةً وَعَلَيْهِ عَمَامَةُ سُودَاءُو يَقُولُ كَمَا نِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْلَةً وَعَلَيْهِ عَمَامَةً سُودَاءُو يَقُولُ كَمَا نِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَن سورة سَأْلُ سائل

مَرْشُ أَبُو كُرْيْبِ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخُرِثُ عَنْ دَرُّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْمَ عَنْ أَبِي سَعْيَدِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهَ عَنْ اللهَ عَلَيْهُ عَنْ أَبِي اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَيْهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَيْهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَجُهِ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَجُهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

ومن سورة الجن

حَرْثُ عَبْدُ بِنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنِي أَبُو ٱلْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ رَضَى ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا قَرَأَ رَسُولٌ

سورة الجن

ذكر حديث ابن عباس في وفد الجن صحيح الاصول في حسمسائر (الاولى) قوله معنوامقاعدهم ولم تكرالنجوم يرمي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجُنْ وَلَا رَآهُمْ انْطَلَقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاظَ وَقَدْ حَيلَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَكَاظَ وَقَدْ حَيلَ بَيْنَ الشَّسَاطِينَ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَّا، وَأَرْسَلَتْ عَلَيْهِمْ الشَّهُبُ فَرَجَعَتْ بَيْنَ الشَّياطِينَ الَى قَوْوَهِمْ فَقَالُوا مَالَكُمْ قَالُوا حَيلَ بَيْنَا وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَواتِ وَأَرْسَاتُ عَلَيْهَمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَواتِ وَأَرْسَاتُ عَلَيْهَمْ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَواتِ وَأَرْسَاتُ عَلَيْهَ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَا وَاللَّهُ أَوْلَا مَا كَالَ بَيْنَا وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَا وَاللَّهُ الله الله الله الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَ

بها قبل ذلك وقد ثبت في الصحيح أن النجوم يرمى بها وروى في الاشعار قال النبي عليه السلام لأصحابه ما ذا كنتم تقولون في هدده الكواكب التي يرمى بها الحديث وله وجوه أقربها أمران أحدهما أن الكواكب كان يرمى بها فليلا لا يشعر بها ولا تمكثر الاذاية منها فلما بعث النبي عليه السلام كثرت وعظمت والثاني أنه رمى به من ولده وكثرت من مبعث رااثانية) تقول الفلاسفة إنها شرارات احتراقات وهي دعوى لا تدرك في العقل بدليل ولا في الشرع بنقل فتقابل بمثابها من الباطل فتسقط وقد بينا ذلك في كتب الاصول وغيرها ( الثانية ) ان النبي عليه السلام أرسل الى الجن والانس ولم يكن دلك لوسول قائلة والافي هذا باطل تطعا . وهذه

ٱلنَّفَرُ ٱلَّذِينَ تَوْجَهُوا الَىٰ نَحُو تَهَامُهُ إِلَى رَسُولَ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ بِنَخَلَةَ عَامِدًا الَّى سُوقَ عَكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاَةً أَهْجُر فَلَمَّا سَمِعُوا ٱلْقُرْآنَ ٱسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا هَذَا وَٱللَّهِ ٱلَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ خُرَ ٱلسَّمَا، قَالَ فَهُنَاللَّكَ رَجَدُوا إِلَى قَرْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ فَامَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَـا أَحَدًا فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ نَبِيَّهُ أَنَّلُ أُو حَى إِلَىٰ أَنَّهُ أَسْتَمَعَ وَإِنَّمَا أُو حَى الَّيْهِ قُولُ الْجُنَّ قَالَ وَبَهٰذَا الْاسْنَادْ عَنْ أَبْنُ عَبَّاسَ قَالَ قُولُ ٱلْجُنَّ لَهُوْمُهُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهُ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبُدَا قَالَ لَمَا رَاوَهُ يَصَلَّى وَأَصْحَابُهُ يَصَلُّونَ بِصَلَّاتِه فيسجدون بسجوده قال فعجبوا من طواعية أصحابه لهُ قَالُوالقَوْمِهِم لَمَّا قَامَ عَبْدُ أَنْهُ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَدَدًا قَالَ هَذَا حَدِيث حَسَنَ صحيح منش محمد بن يحتى حدثنا تحمد بن يُوسف حدَّثنا إسرائ أ حَدَّثُنَا أَبُو إُسْحَقَ عَنْ سَعِيد بِن جَبِيرِ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ ٱلجُنْ

السورة وسورة الرحمن أصل فى ثبوت ذلك ( الرابعة ) قرله فى هذا الخبرأن النساطين اذا سمعوا خبر السماء زادوا فيه تسما و فى الحديث الصحيح الملابق و زادوا فيه مائة وكلاهما صحيح المعنى لانهم يزيدون بغير ضبط الهى الحديث

يَضَعُدُونَ إِلَى السَّمَاء يُسَمَعُونَ الْوَحْيَ فَاذَا سَمَعُوا الْمُكَلَّمَةُ زَادُوا فَيُوا الْمُكَلَّمَةُ وَاللَّهُ الْكَلَّمَةُ وَاللَّهُ وَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنعُوا مَفَاعَدَهُمْ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِا بليسَ وَلَمْ تَكُنَّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنعُوا مَفَاعَدَهُمْ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِا بليسَ وَلَمْ تَكُنَّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُم إِبليسُ مَاهَذَا إِلاَّمَنَ أَمْرِ قَدْ حَدَثَ فَى أَرْضَ فَبَعُومُ برَّى مَا قَبْلُولُكُ فَقَالَ لَهُم إِبليسُ مَاهَذَا إِلاَّمَنَ أَمْرِ قَدْ حَدَثَ فَى أَرْضَ فَبَعُونُ جُنُودَهُ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتُما فَي أَرْضَ فَبَعُونَ جَدَيْنَ أَرَاه قَالَ بَمَكَة وَ تَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتُما اللهُ رَضَى فَاللهُ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتُما اللهُ رَضَى قَالَ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَالّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ومن سورة المدّثر

مَرْضَ عَبْدُ بِنْ حَمِيدُ أَخْبُرِنَا عَبْدُ الرَّزْاق حَدَّثُمَا مُعْمِرٌ عَن الزُّهْرِي عَنْ

يجملونه بالمكذب عشرة أحاديث وآخر يجلونه بالمكذب مائة كذبة فايس انخليطهم ربط ولا ينحصر بضبط وكذلك كل باطل لاحصر له (الخامسة) قال رسول الله الحديث . مارأى رسول لله الجن ولا قرأ عليهم وقد ثبت من رواية غير فى الصحيم وسواه أنه قرأ عايهم ودعاهم وسألوه فأجابهم والاثبات أولى من النفى باثبات واحتج ابن عباس بقوله تعالى (ق أوحى إلى) وإنما أوحى إليهقول الجن لفومهم وأن لما قام عبد الله يدعره وغير ذلك وقد ثبت سوى هذا أو زائدا عليه نهو أولى منه .

أَيْ سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بِنَ عَبْدِ اللهِ رَضَى أَنَهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةَ الْوَحْيِفَقَالَ فَى حَدِيثَهُ إِنَّهُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةً الْوَحْيِفَقَالَ فَى حَدِيثَهُ إِنَّهُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### ومن سورة المدثر

الأصول فى مسألتين (الأولى) قوله فيه وهو يحدث عن فترة الوحى نص فى أن اقرأ باسم ربك نزل قبل ياأيها المدثر وكذلك قوله فاذا الملك الذى جانى بحراء وهذا نص على انها جيئة ثانية (الثانيه) قوله جالس على كرسى بين الدياء والارض أمسكه له أو أهسكه عليه الذى بمسك السموات والارض ان تزولا.

الاحكام والفوائد فى أربع مسائل (الاولى) لما غلبه الرعب صلى الله عليه (١) فى الاصل الاميرى فحثثت والصواب ما أثبتناه

هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بِنُ أَبِى كَثِيرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةً ابْنَ عَبْدُ اللهِ عَدُ اللهِ عَدُ اللهِ عَدْ اللهِ عَنْ أَبِي الْهَيْمَ عَنْ تَعْدَ اللهِ عَنْ أَبِي الْهَيْمَ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الصَّعُودُ جَبَلٌ مِنْ أَبِي سَعِيدَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الصَّعُودُ جَبَلٌ مِنْ

وسلم أصابته العرواء فأخذته رعدة فرجع إلى أهله فقال زعلوني أى استروني ودثروني بالزعال وهو الكساء أو ماقام مقامه من الثياب فأنزل الله عليه ياأيها المدثر قم فأنذر أى أيها الطالب صرف الاذى عنه بالدثار أطابه بالانذار وكان هذا دليلا على أن البرد يدفع بالدثار والحر يدفع بالتبريدولا يكون ذلك نقصانا في عمل المريد ولا خارجا عن التوكل بالتعلق بالا سباب (الثانية) قوله بدأ بالانذار قبل البشارة لماكان عليه الكفار من الطغيان والباطل (الثالثة) قوله وربك فكبر أى اعتقد تكبيره بقلبك ولسانك وفعلك فتكبيره بالقلب الاعتقاد بأنه الواسع المقدور فلا يشذ شيء عن علمه الذى بهذا الاعتقاد إما مختصرا كقولنا الله اكبر أو الاكبر أو الدكبير وإما مبسوطا بذكر أسمائه الحسني وصفاته العلى والتكبير بالفعل أن لا يوجد فعل على مخالفة الامر (الرابعة ) قوله وثيابك فطهر قيل وقلبك وقيل ونفسك فعل على مخالفة الامر (الرابعة ) قوله وثيابك فطهر قيل وقلبك وهوأبعدها وفي وهو مجاز تستعمله العرب وقيل ثيابك الطاهرة وقيل أهلك وهوأبعدها وفي هذا الحديث وذلك قبل ان تفرض الصلاة المعنى ان تطهير الثياب أصدل في هذا الحديث وذلك أبل ان تفرض الصلاة المعنى ان تطهير الثياب أصدل في هذا الحديث وذلك أبل ان تفرض الصلاة المعنى ان تطهير الثياب أصدل في هذا الحديث وذلك أبل ان تفرض الصلاة المعنى ان تطهير الثياب أصدل في المدينة المحديث وذلك أبل الناروب المدين الصلاة المعنى ان تطهير الثياب أصدل في المدينة المدين و ذلك أبل ان تفرض الصلاة المدين ان تطهير الثياب أصدل في المدينة المدين الشهر الثياب أصدل في المدينة المدين

نَّارِ يَتَصَعَّدُ فِيهِ ٱلْكَافِرُ سَبْعِينَ خُرِيفًا ثُمَّ مَوْوَى بِهِ كَذَلِكَ فِيهِ أَبْداً قَالَ هَذًا حَدِيثَ أَبْنَ هَيْعَةَ وَقَدْ رُوى هَذًا حَدِيثَ أَبْنَ هَيْعَةَ وَقَدْ رُوى هَذَا حَدِيثَ أَبْنَ هَيْعَةَ وَقَدْ رُوى هَنَّهُ مَنْ هَذَا عَنْ عَطِيّةَ عَنْ أَبِي سَعِيد قَوْلُهُ مَوْقُوفٌ صَرَّتَنَ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ مَنَ هَنَّ مَنْ هَذَا عَنْ عَطِيّة عَنْ أَلِي سَعِيد قَوْلُهُ مَوْقُوفٌ صَرَّتَنَ أَبْنُ أَبِي عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ أَبْنُ قَالَ قَالَ نَاسٌ مَنَ الْيَهُودِ لا نَاس مَنْ أَصْحَاب النّبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ هَلْ يَعْلَمُ نَيْكُمْ عَدَد خَرَنَة جَوْبَم قَالُوا لا نَدْرَى حَتَى نَسْأَلَ نَبِينَا فَجَاء رَجُلْ إِلَى النّبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم هَلْ يَعْلَم نَيْكُمْ عَد دَد خَرَنَة جَوْبَم قَالُ وَاللّه الله الله الله عَلَيْه أَلْ الله عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ وَمَ عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ وَمَ عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ وَمِم عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ وَمِم عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ وَمَ عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ وَمَ عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ وَمَ عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ وَمَ عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ وَمِم عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ وَمَ عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ وَمِع عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ وَمَ عَلْه وَمَ عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ وَمَ عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ وَمَ عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ وَمَ عَلَى وَمَا عَلَيْه وَسُلْم فَقَالَ وَمَ عَلَيْه وَسُلّم فَقَالَ وَمَ عَلَى وَاللّم فَلَا وَمِ عَالَى وَسَلّم فَقَالَ وَمَ عَلَى وَاللّم فَلَا وَمِ عَلَى وَمِ عَلَى وَمَ عَلَى وَمَ عَلَى وَمِ عَلَى وَمَ عَلَى وَمَ عَلَى وَالْ وَمَ عَلَى وَمِ عَلَى وَمَ عَلَى وَمِ عَلَى وَمِ عَلَى وَمِ عَلَى وَمَ عَلَى وَمَ عَلَى وَمِ عَلَى وَمِ عَلَى وَمِ عَلَى وَمِ عَلَى وَمَا وَمِ عَلَى وَمِ عَلَى وَمِ عَلَى وَمِ عَلَى وَمِ عَلَى وَمِ عَلَى وَمُ فَا وَمِ عَا

نفسه فى العبادات وان لم يصل فيها أخبرنا ذانشمند الاكبر أن مذهب الشافعي أن ازالة النجاسة فرض لنفسه وأنه لايحل لباس ثوب بجس وإن لم يصل لابسه وقد رأيت من يابسه فينسى عند الصلاة فيصلى فيه على حاله وذلك تفريط فى النظر و تقصير فى العبادة

(حديث) ذكر حديث مجالد عن الشعبي أن ناسا من اليهود قالوا لأناس من أصحاب النبي عليه السلام هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم قالو الاندري حتى نسأله فقل رجل للنبي عليه السلام غلب أصحابك اليوم وذكره فقال النبي عليه السلام أيغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا وذكره صحيح ( الاصول) في خمس مسائل ( الاولى ) هذا الذي جرى باب من الجدل عظيم وذلك أنه إذا وقع السؤال عما لا سبيل الى العلم

قَالَ سَأَلُوم بَهُوْدَ هُلْ يَعْلَمُ نَدِينَا قَالَ أَيْعَلَمُ عَدَدَ خَرْنَة جَهُمَّ قَالَ فَا قَالُوا قَالَ قَالُوا لَا يَعْلَمُونَ فَقَالُوا لَا يَعْلَمُ حَتَّى نَسْأَلُ نَدِينًا لَكَنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا نَبِيَّهُمْ فَقَالُوا أَرِنَا لِلْهَ جَهْرَةً عَلَيَّ لَا يَعْلَمُ وَلَى يَعْلَمُ مَنْ نَرْبَة الْجَنَّة وَهِيَ الدَّرْمَكُ فَلَمَّا جَاءُوا قَالُوا بَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

به وأيضا فلم يحسر له ذكر في الااسنة في سببل البحث فقال المسئول لا أعلم لم تكن عليه حجة لا رب التقصير لم يكن من جهته بخلاف ما اذا وقع السؤال بماجاء به العلم ونقل به الخبر و تداولته الا السنة فان صاحبه في الجدل اذا قال لا أعلم مغلوب للسائل اذا علمه السائل او مغلوب في الجملة اذا جهلاه جميعا لمن يعلمه منسوب الى التقصير في الجملة على ما بيناه في موضعه اذا جهلاه جميعا لمن يعلمه منسوب الى التقصير في الجملة على ما بيناه في موضعه السنة في قول النبي عليه السلام قد قالوا هم لنبيهم أرنا الله جهرة وجه القبح فيه أن سؤالهم الرؤية كان بعد ازاحة العذر بظهور المعجزات وقيام الدلالات على معنى تعظيم الرب و تقديسه لا على سببل الاشتياق الى لقائه وكل ذلك سو أدب وجهل بالحقائق مطلقا ( الثالثة ) سؤال اليهود لا سحاب النبي عليه السلام حديث صحيح و الآية الني فيها عليها تسعة عشر مكية باجماع ألنبي عليه السلام حديث صحيح و الآية الني فيها عليها تسعة عشر مكية باجماع فكيف تقول اليهود هذا و يدعوهم النبي عليه السلام للجراب و السؤال وذلك كان بالمدينة فيحتمل أن يكون الصحابة قالوا لم نعلم لا نهم لم يكونوا قرأوا كان بالمدينة فيحتمل أن يكون الصحابة تعالى لما قال تعالى الآية ولا كانت انتشرت عندهم و يحتمل أن يكون الله تعالى لما قال تعالى التوال تعالى الله قال تعالى الما قال تعالى الله قال تعالى الما قال الما قال الما تعالى الما قال تعالى الما تعالى الما قال تعالى الما تعالى الما تعالى الما

مَرَّة تَسْعُ قَالُو انَعَمْ قَالَ لَهُمُ الَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُرْبَةُ الْجَنَّة قَالَ فَسَكَتُو الْهُ مَا تُرْبَةُ الْجَنَّة قَالَ فَسَكَتُو الْهُ مَا تُرْبَةُ الْجَنِّة قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَنْ يَعَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُبُرُ مِنَ الدَّرْمَكَ قَالَ هَذَا حَديثُ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرُفُهُ مِنْ هَذَا الُوجِهِ الْخُبُرُ مِنَ الدَّرْمَكَ قَالَ هَذَا حَديثُ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرُفُهُ مِنْ هَذَا الوَجِهِ مَنْ حَديثُ عَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرُفُهُ مِنْ هَذَا الوَجَهِ مِنْ حَديثُ عَرَيثُ الْخَرَارُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بَنُ مَنْ حَديثُ عَرَيثُ الْبَرَّارُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بَنُ

عليها تسعة عشر ولم يعين عملهم لم يمكن الصحابة ان يعينوهم للخزنة دون تعيين الله واحتمال القول فيهم حتى صرح به النبي عليه السلام (الرابعة)ان الله قد بين أنهم ملائكة وبين عددهم للفتنة فيقه ول الملحد أى فائدة فيهم وأى معنى لهذا العددويزداد والمؤمنون إيمانا ان الله يفعل ما يشاه ويحكم ما يريد وان حكمته لا يطلع عليها وعلمه لا يحاط به ولابشى منه الا بما شاه (الخامسة) قوله وليستيةن الذين أو توا الكتاب يعنى بموافقة ما أخبر النبي عمد لما أخبر به موسى صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا ان الكلامين ظهرا من مشكاة واحدة وان النورين طلعا فى برج واحد وسماء متحدة واستصبح من مشكاة واحدة وان النورين طلعا فى برج واحد وسماء متحدة واستصبح بهما على يدى أمين واحد

(حديث) سهيل القطعى بن ابى حزم عن الس بن مالك قال الله أنا أهل أن أتقى الحديث . الاسناد هذا حديث ضعيف لان القطعى ليس بالقوى وقد وهم بعض أصحابنا المغاربة فقال انه حديث صحيح من دواية ابن عابد ولم يعذ بالعلم و لالجأ الى الاثر فعرف الصحيح من السقيم

(الاصول) في هذه الآية قولان أحدهما ماجاء في الحديث وهو معلوم, قطعاً لمن آمن بعد الكفر الثاني انا اهل أن أتقى وأنا أهل أن اغفر لمزلم حَبَابِ أَخْبَرَنَا سَهِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفُطَعِيْ وَهُو أَخُو حَرْمِ بِنْ أَبِي حَرْمٍ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ أَللهُ عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الل

### ومن سورة القيامة

حَرِثُ الْبُنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةً عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ

يتق وقوة الكلام تعطى أناأهلأن اتقى لعظيم قدرى وأنا أهلأن أغفر بواسع كرمى فهذا عموم فى الكل فمن انقاه فى الكل غفر له فى الكل ومن اتقاه فى البعض غفر له فى ما اتقاه قطماً وغفر له فى مالم يتقه ان شاء فضلا.

#### سورة القيامة

حديث ابنء باس في قول الله سبحانه و تعالى ﴿ لا تحرك به لسانك ﴾ صحيح اللعنى اختلف في تحريك النبى لسانه به على قولين أحدهما أن ذلك من حبه اياه وقيل خوفا أن ينساه وهو الصحيح والاول صحيح المعنى أيضا لكن سبب التحريك انما كان رجاء الحفظ والحب في القلب له ثابت بكل حال وحركة اللسان الاستعجال الحفظ لايفيد فيه بل أنفع للقلب في التحصيل بسكون

عَنْ سَعِيد بَنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَاسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم إِذَا أَنْ لَ عَلْهُ فَأَنْوَلَ الله عَلَيه وَسَلَّم إِذَا أَنْ لَ عَنْفَظُهُ فَأَنْوَلَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّم إِذَا أَنْ لَ عَلَيْهُ وَحَرَّكَ سَفْيَانُ لَا يَحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْه وَحَرَّكَ سَفْيَانُ لَا يَحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْه وَحَرَّكُ سَفْيَانُ لَا يَعَرِّلُ عَلَيْه وَكَرَّكُ سَفْيَانُ شَفَتَيْه ﴿ قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله الله الله الله

اللسان ولقد رأيت في تاك المشاهد الدخليمة بالمواقف الكريمة تملا الافواه بالماء ثم يلقى عليها العلم ثم تمج الماء ويذكر الواعى ما ألقى اليه فيجده محصلا معه وهذا المعنى بديع وهو ان القلب هو معدن التحصيل واللسان محل الاعلام عما يحصل فلا يحاول به غير ذلك وقوله وكان يحرك شفتيه وكان سفيان يحرك شفتيه وفي ذلك - كماية وقد بينا وجه الكلام على ذلك وفي السابق مر. كلامنا

حديث أبى جهم أوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة عرب ابن عمر

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوهُ يَوْمَئُذُ نَاضَرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ قَالَ اَوْعَدَّنَى هَذَا مَرَفُوعًا وَرَوَى حَدَيْثَ غَرِيْبَ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُوَاحِد عَنْ إِسْرَائِيلَ مِثْلَ هَذَا مَرْفُوعًا وَرَوَى عَبْدُاللّٰكَ بِنَ أَبْعَرَ عَنْ ثُويْرِ عَنْ أَبْ عُمْرَ قَوْلُهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَرَوَى الْأَشْجَعَى عَنْ سُدْهَ يَانَ عَنْ تُعَلِّمُ اللّٰهِ عَنْ بَعْلَمُ عَنْ مُعَلِّمَ فَوْلُهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَمَا نَعْلَمُ عَنْ سُدْهَ اللّٰهِ عَنْ بُعَاهِد عَنْ بُعَاهِد عَنْ أَبْنُ عَمْرَ قَوْلُهُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِيهِ عَنْ بُعَاهِد غَيْرَ اللَّهُ رَى عَرَابُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّهُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ ا

ومن سورة عبس

مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ يَعْنَي بْنِ سَعِيد ٱلْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ هٰذَا مَاعَرَضْناً

في النظر الى الله تعالى روى موقوفا ومرفوعا وفيه تعديد النظر الى الله تعالى غدوة وعشية يعنى مرتين فى زمان مقداره مقدار اليوم ذى الغدوة والعشية فى الدنيا وهذا طريقه الخبر وقدحققنا القول على الرؤيه فى غيره وضع

سورة عبس

ذكر حديث ابن ام مكشوم

الصحيح المعلوم (الاسناد) فى الذى كان يكلم النبي حين دعا ابن ام مكتوم فقيل إنه كان عتبة وشيبة وقيل عتبة والعباس عمه وابوجهل وقيل ابى بن خلف وسمعت انه عيينة بن حصن وقيل الوليد بن المغيرة واتفق المفسرون ان الذى

عَلَى هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ أَنْزُلَ عَبَسَ وَتَوَلَى فَى أَبْنَ أُمِّ مَكْتُومَ الْأَعْمَى أَنَّى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَجُلْ مَنْ عَظَاء الله مُركَينَ فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يعرض عَنَه ويَقُبلُ عَظَاء المُشْرِكِينَ فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يعرض عَنَه ويَقُبلُ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يعرض عَنه ويقبلُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يعرض عَنه ويقبلُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

نزل بمكة منه عبس و تولى ولم يحقق العلما تعيين النازل بمكة من المدينة في الجملة ولا يحقق وقت السلام ابن ام مكتوم وقد كان النبي عليه السلام يبسط له رداء اذا رآه يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربى ( المعنى) هذا علم من علوم القرآن وهو معرفة أسباب نزول الآيات والسورولم يكن اعر اض النبي عليه السلام عنه واقباله على المشرك الاحرصا على تأليف المشرك على الايمان وتحملا على ابن أم مكتوم لقوة ايمانه كما قال صلى الله عليه وسلم في موطن آخر اني لاعطى الرجل وغيره أحب الى منه مخافة ان يكبه الله في النار وقد قال عليه الزهد ان الله أكرمه بأن خاطبه مخاطبة الغائب فقال عبس و تولى ثم قال له بعد ذلك وما يدريك لعله يزكى والخروج من مخاطبة الغائب

### ومن سورة إذا الشمس كورت

الى الحاضر والحاضرالى الغائب فصاحة صحيحة عند جميع العرب وقد جاء في القرآن كثيراً . وقد تقدم حديث يحشر الناس عراة في موضعه .

كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنَ فَلْيَقَرَأُ إِذَا النَّسَمُسُكُورَتْ وَلَمْ يَذْكُرُوا إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ

# ومن سورة وَيْلُ للْطُفَقِينَ

عَرْثُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَجْالَانَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأ خَطِيئةً نُكَتَتْ فَقَلْبه نُكْتَة سُوْدَاء فَاذَا هُو نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأ خَطِيئة نُكتَتْ فَقَلْبه نُكتَة سُوْدَاء فَاذَا هُو نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَاللّهَ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأ خَطِيئة نُكتَتْ فَقَلْبه نُكتَة سُوْدَاء فَاذَا هُو نَزَعَ وَاسْتَغْفَر وَا اللّهَ الله وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَال

#### سورة التطفيف

ذكر حديث ابى صالح عن ابي هريرة فى تفسير الرانصحيح حسن (غريبه) الران والرين جهل يقوم بالقلب يحول بين المر. وبين معرفة الحق

الاصول في مسألتين (الاولى) قد بينا حقيقة القاب وشرحنا قيام المعارف به بالله وسواه وان الجوارح له تبع ولما يقوم به خدم وفي متبعه يصدر لهاكل عمل وجاء في الشريعة ارب الطاعات والمعاصي لها أثر في تنويره

عَنُ أَبْنَ عُمَرَ قَالَ حَمَّاتُ هُوَ عَنْدَنَا مَرُفُوعَ بَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبَّ الْعَالَمَينَ قَالَ يَقُومُونَ فَى الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافَ آذَانَهِمْ صَرَّتُ الْمَالُدُ حَدَّ ثَنَا عِيهَ بَى بَنُ يُونُسَ عَنِ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَنِ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النِّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبُ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُ الْحَدُهُمْ فَى الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبُ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُ الْحَدُهُمْ فَى الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبُ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُ الْحَدُهُمُ فَى الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهُ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيحٌ وَفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

وإظلامه وهو خبر عن الشيء بفائدته وحقيقة الحال ان الجهل يقوم بالقلب في سرى الى الجوارح أثره فاذا قامت الجهالة بالقلب فهو نكتته التي أثرها المعصية الظاهرة على الخوارج فالمعصية دلالة على النكت التي كانت سبب المعصية فهكذا تنزيلها والله اعلم (الثانية) اذا كان فى القلب نكتة من نفاق فهو رير فاذا كان فى غفلة أو ذهول أو نسيان فهو عين و نفح هذا هو الذي يعروا الانبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قابى فأتوب الى الله في اليوم مائة مرة كما تقدم .

حديث في تفسير قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم احدهم في الرشح الى انصاف آ ذانهم صحيح من طرق

(الاصول) قد بينا الاحاديث كلما في هذا الباب في التفسير وفي هذا السكمتاب أوضحنا ان كل أحديغرق في هرقه على مقدار ذنو به والموقف واحد وعرق كل أحد يصعد معه و لا يتعدى الى جاره في الموقف بخلاف الماء في الدنيا فانه اذا أخذ الناس أخذهم على السواء عادة وهذا الذي يكون في القيامة كما بينا قدرة و آية .

#### ومن سورة إذاالساء انشقت

#### سورة الانشقاق

ذكر حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم قال من نوقش الحساب هلكالي آخره حسن صحيح .

الاصولف مسألتين (الاولى) قد بيناكيفية الحساب في التفسير وفي هذا الدكتاب واذا حقق الله الحساب على العباد فاضت نعمه عليهم فكان ما عملوه في مقابلة أيسر نعمة من نعمه ويبقى الباقى عليهم حقا فينظر هو

عَنْ أَنَسَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوسِبَ عُذَّبَ قَالَ وَهٰذَا اللهِ عَن أَنَسِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَديثُ عَريْبُ لَا نَعْرُفُهُ مِنْ حَديثِ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلاَّ فِي هٰذَا ٱلوَجْهِ

## ومن سورة البروج

مَرْثُنَ عَبْدُ بِنُ حَمِيْدَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عَبَادَةً وَعُبَيْدُ اللهِ بِنُ مُوسَى عَنْ مُوسَى عَنْ مُوسَى بِنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَيُّوبَ بِن خَالِدَ عَنْ عَبْدَ الله بِن رَافِعِ عَنْ أَيْ عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَيُّوبَ بِن خَالِدَ عَنْ عَبْدَ الله بِن رَافِعِ عَنْ أَيْ هُو مُورِدُ يَوْمُ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقَيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمُؤْودُ يَوْمَ عَرَفَةً وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَدِ قَمَا طَلَعَتِ اللهَ عَلَيْمَ وَالْيَوْمُ الْمُؤُودُ يَوْمَ عَرَفَةً وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَدِ قَمَا طَلَعَتِ

عنده م العمل فاذا بهم قد هلكوا لكنه برحمته يهبهم نعمه ويفيض عليهم كرمه فيصرف عنهم نقمه (الثانية) من أنواع الحساب الستر وأشرفها - د.ث ابن عرر اذ يلقى الله على العبد كنفه ويذكره بذنوبه حتى اذا رأى أنه قد هلك قال أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.

## سورة البروج

ذكر حديث ابى دريرة فى اليوم الموعود وما ذكر معه ولم يصح فاما اليوم الموعود فرو يوم القيامة وأما الشاهد فقيل دو الله لانه يشهد لنفسه بالوحدانية وقيل هو محمد لانه كما قال الله تعالى (وجئنا بك على هؤلاء

الشَّمْسَ وَلَا غُرِبَتَ عَلَى يُومِ افْضَلَ مِنْهُ فِيهِ سَاعَةً لَا يُوافَقُهَا عَبْدُ مُؤْمِنَ يَدْعُو اللَّهَ بَحْيْرِ الْأَاسْتَجَابَ اللهُ لَهُ وَلَا يَسْتَعيذُ مِنْ شَرِّ إِلَّاأَعَاذَهُ اللهُ مِنْهُ حَرْثُنَا عَلَى بُنُ مُحْجِر حَدَّثَنَا قُرَّانُ بُن تَمَّامُ ٱلْأَسَدِيُّ عَنْ مُوسَى بَن عُبِيدَةً بَهِذَا ٱلْاسْنَادِ نَحُوهُ وَمُوسَى بْنُ عُبِيدَةَ ٱلرَّبْذَى يُكَنَّى أَبَّا عَبْدَٱلْعَزِيز وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْنَى وَغَيْرُهُ مِنْ قَبَـل حَفْظَهِ وَقَدْ رَوَى شُعْبَـةُ وَٱلثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدُ عَنِ ٱلْأَثْمَةُ عَنْهُ ﴿ قَالَ إِنَّوْعَلِينَتِي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ لَاَنْعُرُفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عَبِيدَةً وَمُوسَى بْنِ عَبِيدَةً يَضْعَفُ فِي أُلْحَديث ضَعْفُهُ يَحْيَى بن سَعيد وَغَيْرُهُ صَرْثُنَا عَمُودُ بن غَيْلاَنَ وَعَبدُ بنُ حَميد المُعنى وَاحدُ قَالَا حَدَثنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ ثَابِتِ ٱلْبُنَّانِيُّ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ صُهِّيبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

شهيدا) وقيل هو الملك الذي يكتب الصحائف وأنه يشهد وقيل هو الحجر الاسود لانه روى ان فيه كنابا مودعا يشهد على كل احد ولم يصح وقيل هو الانسان يشهد على نفسه وقيل هم الامة لقوله تعالى (لةكونوا شهداء على الناس) وهذه الاقوال الستة تحتملها الالفاظ وأضعفها قول من قال انه الانسان وقد بينا ذلك في التفسير. وأما المشهود فقيل هو يوم القيامة وقيل هو الله وهو أبعدها في الاول وفي الثاني لانه لو كان المراد به الله في

عَلَيْكِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى ٱلْعَصْرَ هَمُسَ وَ ٱلْهَمْسُ فِي بَعْضِ قَوْلَهِمْ تَحَرُّكُ شَفْتِيهِ كَانَّهُ يَتَكُلُّم فَقَيلَ لَهُ إِنَّكَ يَارَسُولَ الله إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ هَمَسْتَ قَالَ إِنْ نَبِّيا مَن ٱلْأُنبَياء كَانَ أُعجب بأُمَّت ، فَقَالَ مَنْ يَقُومُ لَوْوُلاً • فَأُوحَى اللَّهُ إِلَيْـهِ أَنْ خَيْرَهُمْ بَيْنَ أَنْ أَنْتَقَمَ مِنْهُمْ وَبَيْنَ أَنْ أَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ عُدُوهُم فَاخْتَارُ ٱلنَّقَمَةُ فَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ المُوتَ فَإِتَّمْنَهُمْ فِي وَمُسْبَعُونَ الْفَأْ قَالَ و كَأْنَ إِذَا حَدَث بِهِذَا الْحَديث حَدّث بِهِذَا الْحَديث الْآخَر قَالَ كَأَن مَلكُمنَ ٱلْمُلُوكُوكَانَ لَدَلِكَ ٱلْمُلَكَ كَاهِن يَكُهِنَ لَهُ فَقَالَ الْكَاهِنَ ٱنظُرُوا لَى غُلَامًا فَهُمَّا أَوْ قَالَ فَطِنَّا لَقَنَّا فَأَعَلَّهُ عَلْى هَذَا فَاتِّي أَخَافُ أَنْ أَمُوتَ فَينْقَطعُ مَنكُم هَذَا الْعَلْمُ وَلَا يَكُونَ فَيَكُمْ مَنْ يَعْلَمُهُ قَالَ فَنَظَّرُوا لَهُ عَلَى مَاوَصَفَ فَأَمْرُهُ أَنْ يَحْضَرُ ذَلِكَ ٱلْكَاهِنَ وَأَنْ يَخْتَلَفَ الَّيْهِ فَجْعَلَ تَخْتَلَفُ الَّيْهِ وَكَانَ على طريق الغُلام رَاهب في صُومَعَة قَالَ مَعْمَر أُحْسُبُ أَنَّ أُصْحَابُ

الشاهد والمشهود لقدمه لحقه سبحانه ولم يسبقه بذكر السما وقيل هو يوم عرفة وقيل هو يوم الجمعة والشهادة هي الحضور فيصح ذلك في كل لفظ تحقق فيه ذلك المعنى وقد جاء في هذا الحديث ان الشاهد يوم الجمعة وقيل هو يوم النحر فتتم به ثمانية أقوال وبالمعنى الذي يصح أن يكون يوم الجمعة الصَّوَامِعِ كَانُوا يَوْمَنْدُ مُسْلَمِينَ قَالَ فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَسْأَلُ ذَلِكَ الرَّاهَبَ كُلُّا مَرَّ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَخْبَرُهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَعْبُدُ الله قَالَ فَجَعَلَ الْغُلَامِ كُلًا مَرَّ بِهَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَخْبَرَ الْغُلَامِ كُلُّمْ عَنْدَ الرَّاهِ الْعُلَامِ الْكَاهِنُ الْكَاهِنُ إِلَى أَهْلِ الْغُلَامِ اللّهَ لَا يَكُلُدُ عَفَالَ لَهُ الرَّاهِ الْغُلَامِ اللّهُ لَا يَكُونُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّه

شاهدا يكون به كل مشهود شاهداً ويعطيه معنى اللفظ

(حديث) ذكر عن صهيب حديث الراهب والسكاهن والغلام وقال حديث غريب وهوصحيح خرجه مسلم وفيه من حظ الاصول إثبات السكرامات للاولياء الخارقة للعادة الجارية على أيدى الصالحين لابشرط التحدى وقد انكرها جهال لا عبرة بهم و أبوتها يقيني وركن من اركان الدين وقد زاد فيه مسلم ان الآخدود لما حفر للناس والقوا فيه أن امرأة جاءت في ذراعيها رضيع فتوقعت فقال لها الرضيع ياامه ألق بنفسك في النار فانك على الحق

وفيه من الاحكام ان المرء اذاً أكره على القتل ان له ان يستسلم اليه وان الارض لاتغير أجساد الصالحين وكذلك الانبياء وفي بعض التفاسيران

أَسَدًا قَالَ فَأَخَذَ ٱلْغُلَامُ حَجَرًا قَالَ ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ ٱلرَّاهِبُ حَقًّا فَأَسْأَلُكَ أَنْ أَقْتُلُهَا قَالَ ثُمَّ رَمَّى فَقَتَلَ ٱلدَّابَّةَ فَقَالَ ٱلنَّاسُ مَن قَتَلُهَا قَالُوا الغلام ففرع الناس وقالوا لقد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد قال فَسَمِعَ بِهِ أَعْمَى فَقَالَ لَهُ إِنْ أَنْتَ رَدُدْتَ بَصْرِى فَلَكَ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَهُ لَا أُرِيدُ مِنْكُ هَذَا وَلَكُنْ أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعَ الَّيْكَ بَصَرُكَ أَتُوْمُن بَالَّذِي يرده عليك قالِ نعم قَالَ فَدَعَا الله فَرَدْ عَلَيْه بَصْرَهُ فَا مَنَ الْأَعْمَى فَبَلْغَ الملك امرهم فبعث اليهم فاتى بهم فقال لأفتلن كل واحدمنكم قتلة لأ لَا أَقْتُلُ بِهَا صَاحِبُهُ فَأَمْرَ بِأَلْرَ اهبِ وَأَلْرَ جُلِ ٱلَّذِي كَانَ أَعْمَى فُوصَعَ الْمُنشَارَ عَلَى مَفْرِقَ أَحَدِهُمَا فَقَتَلَهُ وَقَتَلَ ٱلْآخَرَ بِقَتْلَةَ آخْرَى ثُمَّ أَمَّرَ بِٱلْغُلامِ فَقَالَ أَنْطَلْقُوا بِهِ الِّي جَبِّل كَذَا وَكَذَا فَأَلْقُوهُ مِنْ رَأْسِهِ فَأَنْطَلَقُوا بِهِ إِلَى \* ذَلَكَ ٱلْجَبَلِ فَلَمَّا ٱنْتَهُوا بِهِ إِلَى ذَلَكَ ٱلْمُكَانِ ٱلَّذِي أَرَادُوا أَنْ يُلْقُوهُ مَنْـهُ جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حيى لم يبق منهم الا الغلام

المؤمنين نجوا من النار وأن النار خرجت فأحرقت أصحاب الملك ولم يضح وقد ارخص الله لهذه الامة أن تكفر بالله بألسننها اذا أكرهت والفلوب مطمئنة بالايمان

و ۱۱ - ترمذی - ۱۲ ،

قَالَ ثُمْ رَجَعَ فَأَمَرَ بِهُ ٱلْمَلَكُ أَنْ يَنْطَلَقُوا بِهِ إِلَى ٱلْبَحْرِ فَيُلْقُونَهُ فِيهِ فَأَنْطُلْقَ بِهِ إِلَى ٱلْبَحْرِ فَغَرَّقَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ وَٱلْبَحَاهُ فَقَالَ ٱلْغُلَامُ لَلْمَلك إِنَّك لَا تَقْتَلَنَى حَتَّى تَصَـلَبَنَى وَتُرْمَيْنَى وَتَقُولَ إِذَا رَمْيَتَنَى بِسَمِ اللَّهُ رَبِّ هَـذَا ٱلْغُلَامَ قَالَ فَأَمَر به فَصلَب ثُمَّ رَمَاه فَقَالَ بسم الله رَب هذا الغَلام قال فُوضَعُ الغَلَامُ يَدُهُ عَلَى صَدَعُهُ حَيْنَ رَمَى ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ النَّاسُ لَقَدْ عَـلَمَ هَذَا ٱلْغُلَامُ عَلْمًا مَاعَلِيهُ أَحَدُ فَانَا نَوْمَن بِرَبِ هَذَا ٱلْغُلَامِ قَالَ فَقَيلَ للْمَلَك أجزعت أن خالفك ثلاثة فهذا العالم كلهم قد خالفوك قال فخداخدودا ثُمُّ أَلْقَى فَيْهِـا أَلْحُطُبُ وَالنَّارِ ثُمُّ جَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ مَن رَجَعَ عَن دينه تركناه ومن لم يرجع القيناه في هذه النّار فجعل يُلقيهم في تلكّ الأُخْدُود قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ الْنَّارِذَاتِ الْوَقُودِ حَتَّى بَلَغَ ٱلْعَزِيرِ ٱلْحَمِيدِ قَالَ فَأَمَّا ٱلْعَلَامُ فَأَنَّهُ دَفَنَ فَيَذَكَّرُ أَنَّهُ آخْرِجَ فَي زَمَن عَمر أَنْ ٱلْخَطَّابِ وَأَصْبِعُهُ عَلَى صَدَّعُهُ كَمَّا وَضَعُهَا حَيْنَ قَتْـلَ ﴿ قَالَ اِبُوعَيْنَتَي هذا حديث حسن غرب

### ومنسورة الغاشية

مَرْثُ مُمَد بنَ بشَار حَدْثَنَا عَبْدُ ٱلْرَحَمْن بنُ مَهْدَى حَدِّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَى ٱلزَّبِيرِ عَن جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسَ لَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَتُ أَنْ أَقَاتِلَ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ فَاذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مَنَّى دَمَاءُهُم بَوَأُمُو ٓ أَهُمُ إِلَّا بَحَقَّهَا وَحَسَابُهُم عَلَى اللَّهُ ثُمَّ قَرَّا إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِم بمسيطر ﴿ قَ لَا بُوعَيْنَتَى هذا حديث حسن صحيح

و من سورة الفجر

حرش أبو حفص عمرو بن على حدثنا عبد الرحمن بن مهدى وأبو داود قالا حدثنا همام عن قتادة عن عمر ان بن عصام عن رجل من أَهُلُ ٱلْبُصِرَةِ عَنْ عَمْرَانَ بِن حَصَيْنِ أَنَّ ٱلنِّيصَلِّي ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَئُلُ عَن الشَّفع وَالْوَتْرِ فَقَالَ هِيَ الصَّالَاهُ بَعْضُهَا شَمْعٌ وَبَعْضُـهَا وَتُرْ قَالَ هَـٰذَا

#### سورة الفجر

ذُكر الحديث المروى عن عمران منطريق مجهولة رجل أن الشفع والوتر هي الصلوات وقد بينا أحوالها في التفسير وبيعد عندي أن يـكرن المراد بالشفع الخلق وبالوتر الله سبحانه لما قدمنا بيانه حَــديثُ غَرِيْبَ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثَ قَتَادَةً وَقَدْ رَوَاهُ خَالَدُ بْنُ. قَيْسِ ٱلْخُدَانِيُ عَنْ قَتَادَةً أَيْضًا

#### ومن سورة الشمس وضحاها

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْن زَمْعَة قَالَ سَمَعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدُ الله بْن زَمْعَة قَالَ سَمَعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمَا يَدْكُرُ النَّاقَة وَ اللَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ إِذَا نُبَعَثُ أَشْقَاهَا انْبَعَثُ لَهَا رَجُلْ عَارِمْ يَوْمَا عَزِيْرْ مَنبِعْ فِي رَهْطه مثلُ أَبِي زَمْعَة ثُمَّ سَمَعْتُهُ يَذْكُرُ النِّسَاء فَقَالَ إِلاَمَ يَعْمَدُ أَحَدُكُم فَيَجُلِدُ أَمْرُ أَنّهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَها مِنْ آخِر يَوْمِهِ يَعْمَدُ أَحَدُكُم فَيَجْلِدُ أَمْرُ أَنّهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَها مِنْ آخِر يَوْمِهِ يَعْمَدُ أَحَدُكُم فَيَجُلِدُ أَمْرُ أَنّهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَها مِنْ آخِر يَوْمِهِ

### سورة الشمس وضحاها

ذكر فيه حديث عروة عن عبد الله بن زمعة فى عاقرالناقةالى آخره حسن. صحيح. (الاسناد) فى الصحابة أبوزمعة واسمه عبيد بلوى.

(الاصول) قوله اذا انبعث أشقاها نجعله أكثرهم شقاء لا نه باشر المنكر وباقيهم رضوء ولم يدفعوه ولاندموا على ما فعلوه فيكانت عقوبتهم في الدنيا سواء وتتفاوت العقوبة في الآخرة على مقدار الذنوب

(الاحكام) فى ثلاث مسائل (الاولى) قوله يجلد أحدكم امرأته جلد العبد أن النكاح رق ويد وملك وحكم كنوع من أنواع العبودية ولكن فيه ومن سورة والليل إذا يغشى

مَرْثُنُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا زَائدَةُ بْنُ مَوْدِي حَدَّثَنَا زَائدَةُ بْنُ مَوْدِي حَدَّثَنَا زَائدَةُ بْنُ عَرْدَامَةَ عَنْ مَنْصُور بْنِ ٱلْمُعْتَمَرِ عَنْ سَعْدُ بْنِ عَبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدُ ٱلرَّحْمِنِ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ أَلِي عَبْدُ ٱلرَّحْمَنِ اللهِ عَنْ عَلَى رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةً فِي ٱلبَّقِيعِ فَأَتَى ٱلنَّهِ عَنْ عَلَى رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةً فِي ٱلبَقِيعِ فَأَتَى ٱلنَّيِ

فضل الاشتراك في المنفعة واستحقاق العوض على المنفعة ولذلك أذن الله سبحانه في تأثريب الزوج للمرأة بفضل الفوامية التي له عليها فيها ينبغي لها مجب وبجوز من عير تعد ولاجنف ولاعمل محكم الغضب ولافي سبيل التشفى والانتقام (النانية) قوله ثم يضاجعها من آخر يومه هذا تنبيه منه والمنتقاة واصل حسن المعاشرة والاجمال في الافعال فان الاجمال أصل في الاعتقاد واصل في الاقوال وأصل في الافعال حتى تأتي الافعال على نظام الشرع وفي قانون الاستقامة وتنعطف على قول يناسبها عن اعتقاد ملائم لها والمضاجعة الحتلاط ولذة وكرامة وملاطفة وطيب عيش فكيف تنتظم مع الضرب الااذاكان باذن الشرع في موضعه فان ذلك من مصالحه و كماله والمعونة استيفاء الاغراض في سبيل الاستقامة (الثالثة) ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وذلك لانه أمر غالب يأخذ كل أحد فان كان باختيار فاعله فذلك ابعد من الضحك وموجب للعقوبة بالانكار تنمرا وأدبا وهجرانابعد ذلك

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَاسَ وَجَاسَنَا مَعَهُ وَهَعَهُ تُودْ يَنْكُتُ بِهِ فَى الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى النَّمَاء فَقَالَ مَا هَنْ نَعْسِ مَنْهُوسَة إِلاَّ تَدْ كَتَبَ مَدْخَلُهَا فَقَالَ الْقَوْمُ يَارَسُولَ اللهَ أَفَلا نَنْكُو نَلَى كَتَابِنَا فَقَنْ كَازَ مَنْ أَهْلِ السَّعَادَة فَقَالَ الْقَوْمُ يَارَسُولَ اللهَ أَفَلا نَنْكُو نَلَى كَتَابِنَا فَقَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ السَّعَادَة فَقَالَ اللهَ عَمَلُ السَّعَادَة وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ السَّعَادَة فَانَهُ يَعْمَلُ السَّعَادَة فَالَ بَلَ السَّعَادَة فَقَالَ اللهَ عَمَلَ السَّعَادَة فَقَالَ اللهَ عَادَة فَقَالَ اللهَ عَمَلَ السَّعَادَة وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ السَّعَادَة فَقَالَهُ يُعَمَّلُ السَّعَادَة فَقَالَ اللهَ عَالَكُو اللهَ عَلَى السَّعَادَة فَقَالَ اللهَ عَلَى السَّعَادَة فَقَالَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## ومن سورة الضحي

حَرَثُنَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنِ ٱلْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ ٱلْبَجَلِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلِّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي غَارٍ فَدَمَيَتْ

### سورة الضحى

ذكر حديث جندب البجلي قال كنت مع النبي عليه السلام في غار فدميت. أصبعه فقال. أُصْبِعُهُ فَقَالَ ٱلنَّنَّى صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هَلْ أَنْتَ إِلاَّ إِصْبَعْ دَمِيتُ وَفَي سَيلِ اللهِ مَالَقَيَتُ قَالَ فَأَنْظَأَ عَلَيْهِ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ فَقَالَ ٱلْمُشْرِكُونَ قَدْ وُدَّعَ مُحَدِّ قَالَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ وُدَّعَ مُحَدِّ فَأَنْزِلَ ٱللهُ تَعَالَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْتَى هَدَا حَدِيثٌ فَأَنْزِلَ ٱللهُ تَعَالَى مَا وَدَّعَكُ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿ قَالَ اللهُ عَنِ ٱلْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةٌ وَٱلتَّوْرِيْ عَنِ ٱلْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ حَسَنْ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةٌ وَٱلتَّوْرِيْ عَنِ ٱلْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ

هل أنت الا أصبع دميت وفى سبيل الله مالقيت الحديث الى آخره .

(الاسناد) هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فى موطنين أحدهما هذا والثانى فى غزود(١)وخرج عن جندب البخارى قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو لباتين أو ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يا محمد إنى لارجوأن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا فأنزل الله والضحى إلى ماقلى .

(الاصول) قد تكلمنا فى كتب الأصول والتفسير على ماجرى على السان النبي عليه السلام من افتراء الشعر وخصوصا الرجز واختلاف الناسفيه هل هو شعرام لا . ورواية من روى دميت بفتح اليا فى دميت و لقيت وحققت ان الشعر انما يكون شعر ابالقصد اليه لا بما يجرى على اللسان منه أو بما كان على قر به فلينظر فى موضعه (الاحكام) فى ثلاث مسائل (الأولى) دخول الغير ان كالرق فى الجبال فى طلب الخلوة و الرغبة فى العزلة و الانفراد عن الخليقة لكثرة الآفات

<sup>(</sup>١) بياض بالاصول ولعلها غزوةالاحزاب

## ومن سورة ألم نشرح

حسب ماتقدم. (الثانية) ترك القيام للمريض (الثالثة) ولوكان فرضا لم يتركه ولجاء به على أى صفة أمكنت كما يكون فى الفرض

## سورة ألم نشرح

ذكر حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح صدره حسن صحيح. وفى الحديث قصة (الاسناد) وهذا حديث الاسراء واحد طرقه وهو من الامهات وقد أمليناه عليه على النبرين بطوله على التمام فى جزء كامل فى جرمه وعلمه فانظروه منه (العربية)الطست بفتح الطاء وكسرها وبحذف التاء وذكرها إناء ويهكون فيه عادة ما يغسل فى بدن وثوب وغيره ويذكر ويؤنث (الاصول) فى أربع مسائل (الاولى) قال فيه بينا أنا بين النائم واليقظان قد

فَغُسلَ قَلْبِي بِمَا ، زَمْزَمَ ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ ثُمَّ حُشِي إِيَّاناً وَحَكُمَةً وَفِي الْخَدِيثِ قَصَّةٌ طَوِيلَةٌ ﴿ قَالَ إِنُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيْح ومن سورة التين

مَرْثُ الْبُنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً قَالَ سَمِعْتُ

تقدم من بياننا أن الأسراء كان مناماً وكان يقظة وكذلك ابتداء الوحي كان مناماً وكان يقظة لتتوطد نفس النبي صلى الله عليه وسلم و تطمئن لما يأتى في اليقظة سابق ما رآه في المنام وكررنا ذلك لارتفاع الاستفهام ( الثانية )قال فشرح صدري إلى كذا يعني إلى سرته وهذه آية وخرق عادة قد كانت متكررة على النبي صلى الله عليه وسلم ثما بيناه وذلك ماينكره الجهلة بالله و توحيده أو الغفلة عن قدرة الله وتقديره . ( الشالثة ) قوله يغسل قلى بماء زمزم يعني عما كانعلق به من أدران الغفلة واستمرت به عليه الآيام في الصحبة للجمالة والخلطة مع سلامته من الباطل والشبهة ولم تكن أدرانا محسوسة ولكن، غسل القلب بماء زمزم جعله بيانا لفضيلته وعلامة تطهير القلب وتزكيتهفان زوال الدرن الحسى بالما. ليس من الما. فعلا وإنما هو علامة بالعادة وإنما ذهب الدرن بفعل الله من قدرته ( الرابعة ) قوله ثم حشى حكمة وإيمانا وقد تقدم بيانهما وبعد ذلك كمل علم النبي عليه السلام الذي تميز به عن الخلق صلى الله عليه وسلم بانشراح صدره لذلك أي بفتحه له وسعته فيه من علم الدين وماخلق فيـ مر. القبول والتايين وملا م في علم الملائكة والآدميينوشرف به على جميع النبيين

رَجُلاً بَدُويًا أَعْرَابِيِّا اَيْقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ يَقُولُ مَنْ قَرَأً وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونَ فَقَرَأً أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكُمِ الْخَاكِمِينَ فَلْيَقُلْ بَلَى وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ تَى لَآبُوعَيْنِتَى هَذَا حَدِيثٌ إِنَّا يُرُوى بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ هَذَا الْأَعْرَابِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَا يُسَمَّى

ومن سورة اقرأ باسم ربك مرد أُخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ

### ومن سورة والتبن

ذكره مجهول عن أبي هر برة أن النبي عليه السلام قال من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين وأنا على ذلك من الشاهدين

( الاسناد ) روى أهل التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها وهو حديث باطل

(الاحكام)في مسألتين (الأولى) اختلف النياس في قوله تعالى ﴿ فيا يَكَذَبِكُ بَعْدُ بِالدِينَ ﴾ هل هو خطاب لجنس الانسان للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل بظاهره على أنه خطاب للانسيان إذ قال فيه من قرأها يعني من الناس فليقل وأنا على ذلك مر الشاهدين ويدل عليه أيضاً ظاهر القرآن لأن الخطاب فيه اللانسان واليه يرجع الضمير (الثانية) قوله فليقل كذا المعي في قلبه لا بلسانه لئلا تـكون زيادة في القرآن

الْجُرَرِي عَنْ عَكْرِمَةَ عَن ابْن عَبّاس رَضَى الله عَنْهُمَا سَنَدْعُ الرَّبَانِيَةَ قَالَ الْجُرَرِي عَنْ عَلَمْ الْمُ عَنْهُمَا سَنَدْعُ الرَّبَانِيَةَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُوْ فَعَلَ لِأَخْدَنْهُ الْمُلاَئِكَةُ عَيَانًا ﴿ قَالَ كُوعِيْنَتَى هَذَا حَديثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُوْ فَعَلَ لَأَخَذَنْهُ الْمُلاَئِكَةُ عَيَانًا ﴿ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَنْ هَذَا حَديثُ حَسَن صَحِبْح عَرِيبٌ حَرَثَن أَبُو سَعِيد الْأَشَحْ حَدَّتَنَا أَبُو خَالد عَن دَاوُدَ بْن أَبِي هَذَا عَنْ عَلَيه وَسَلَّمَ فَنَا اللهُ عَنْ هَذَا الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَوَالَ أَلُمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا أَلُمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا الله الله عَنْ هَذَا الله عَنْ هَا الله عَنْ هَا الله عَنْ هَا الله الله عَنْ هَا الله عَنْهُ وَسَلّمَ فَرَبّرُهُ فَقَالَ أَبُو جَوْلِ إِنْكَ لَتَعْلَمُ مَا مِها فَانْصَرَفُ النّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَرَبّرُهُ فَقَالَ أَبُو جَوْلِ إِنْكَ لَتَعْلَمُ مَا مَا الله الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَرَبّرُهُ فَقَالَ أَبُو جَوْلِ إِنْكَ لَتَعْلَمُ مَا مَا الله الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ فَرَبّرُهُ فَقَالَ أَبُو جَوْلِ إِنْكَ لَتَعْلَمُ مَا مِا الله الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ فَرَبّرُهُ فَقَالَ أَبُو عَنْ هَا لَا الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَرَبّرُهُ فَقَالَ أَبُو عَنْ هَالله المُعْرَاقِ الله الله عَلْهُ مَا الله الله الله عَلَيْهُ وَسُلّمَ فَرَبّرُهُ فَقَالَ أَبُو عَنْ هَا لَا الله عَلْهُ الله عَلَيْهُ وَسُلْمُ فَرَبّرُهُ فَقَالَ الله عَلْهُ عَلَيْهُ وَالله الله الله الله الله الله المُعَلّمُ الله الله الله الله المُعْرَاقُ الله الله الله الله الله الله الله المُعَلّمُ الله الله المُعَالِ الله الله الله المُعَلّمُ الله الله المُعَلّمُ الله المُعَلّمُ الله المُعَلّمُ الله المُعَلّمُ الله المُعَلّمُ الله المُعَلّمُ المُعَلّمُ المُعَلّمُ الله المُعَلّمُ المُعَلّمُ الله المُعَلَ

## ومر. سورة اقرأ

ذكر فيها حديث ابن عباس قال أبو جهل ابن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه فقال النبي عليه السلام لو فعل لأخذته الملائكة عياناً حسن صحيح غريب.

(الاعراب)الزبانية الموكاون بالدفع والتصرف بين يدى الأويروالقائم بالامور

(الاصول) قد فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا من ضربه وخنقه وطرح النجاسة على ظهره واكن الملائكة لم تدفع عنه قالوا وكان ذلك والله أعلم لا أن فاعله به لم يتعاطاه وأبو جهل تعاطى وأيضاً فان من ضربه وخنقه لم يكن ذلك فى النهى عن العبادة فتضادف جرم أبى جهل وهددفهدد

نَادِ اكْثَرُ مِنِي فَأَنْزِلَ اللهُ فَلْيَدْعُ نَادِيهُ سَنَدْعُ الرَّبَانِيَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَوَ الله لَوْ دَعَا نَادِيهُ لَأَخَذْتُهُ زَبَانِيَةً الله قَالَ هٰذَا حَدِيثَ حَسَنْ غَرِيبٌ صَحِيْحُ وَفِيهِ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

#### ومن سورة القدر

## والله أعلى وأجل

(الأحكام) اختلف الناس في تيمم الصلاة عند عدم الما شرع في الصلاة فبينما هو في أثنائها إذ طلع عليه الما فقال قوم يقطع الصلاة ويتوضأ وقال آخرون يتمادى ولا يقطع واحتج بعضهم لذلك بقوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهذا معلق ضعيف لأن هذا لاينهاه عن الصلاة لنفس الصلاة إنما ينهاه عن فعلمالنقصان شرطها ومننهى عن عباده لنقصان شرطمن شروطها لايدخل في هذه الآية بحال

في أَلْجُنَّةً وَنَزَلْتَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ في لَيلَةُ ٱلْقَـدر ومَا أَدْرَاكُ مَالِيلَةُ ٱلْقَدر ليلة ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفَ شَهْرِ يَمْلَكُهَا بَنُو أَمَيَّةً يَا تُحَدُّ قَالَ ٱلْقَاسُمُ فَعَدَدْنَاهَا فَاذَا هِي أَلْفُ يَوْمُ لَا يَزِيدُ يُومُ وَلَا يَنْقُصُ ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هَذَا حَدِيثَ غُريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن والقاسم بن الفضل الحُداني هو ثقة و ثقه يحي بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي ويوسف. أَبْنَ سَعْدُ رَجُلُ مُجُمُولُ وَلَا نَعْرُفُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا اللَّفْظَ إِلَّا مِنْ هذا الوجه مرش أبن أبي عُمَر حَدْثَنَا سُفيانُ عَنْ عَبْدَةً بْن أَبِي لُبَابَةً وعاصم هو ابن مدلة سمعا زر بن حبيش وزربن حبيش يَكُنَّي أَبَّا مَرْجُمُ يَقُولُ قُلْتُ لَأَنَّى بِنَكُعِبِ إِنَّ أَخَاكُ عَبِدَ اللَّهِ سَ مُسْعُود يَقُولُ مَن يَقْمِ الحول يصب ليلة القدر فقال يغفر الله لابي عبد الرحمن لقد علم أنها في العشرة الأواخر من رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين ولكنه أراد أَنْ لَا يَتَّكُلُ ٱلنَّاسُ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَشَى أَنَّهَا لَيْلَةً سَبْعٍ وَعَشْرِينَ قُلْتَ لَهُ بَأَى شَيْءَ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا ٱلْمُنْذُرِ قَالَ بِٱلْآيَةِ ٱلَّتِي أَخَبَرَنَا رَسُولَاللَّهُ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَذْ بِالْعَلَامَةِ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَرُدُ لاَشُعَاعَ لَهَا ﴿ اللهُ عَلَا اللهُ عَامَ لَهَا ﴾ قَالَ بُوعَيْنَتَى مَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيثٌ

ومن سورة لم يكن

حَرَثُنَا عَمَدُ بُنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي حَدَّثَنَا سُمْيَانُ عَنِ

اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

ومن سورة إذا زلزلت الأرض - حَرَثُ اللهُ بَنُ اللهُ بَنُ اللهُ بَنُ اللهُ بَنُ اللهُ بَارَكُ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بَنُ أَبِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَذِه الْآيَةَ يَوْمَدُد تُحَدَّثُ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَذِه الْآيَةَ يَوْمَدُد تُحَدَّثُ

ومن سورة اذا زلزلت ذكر حديث أبى هريرة أن الارض لتشهد على كل عبد أو أمة بماعمل عليها حسن صحيح

( الا صول ) اختلف الناس في قوله تحدث أخبارها على قولين أحدهما

أَخْبَارَهَا قَالَأَتَذْرُونَ مَاأَخْبَارُهَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُقَالَ فَانَأَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُذَا وَكُذَا فَهَدَهِ أَخْبَارُهَا ﴿ قَالُوا اللهُ عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ عَمِلَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا ﴿ قَالَ اللهُ عَمِلَ عَلَى عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ عَمِلَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا ﴿ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

مَرَثُنَ مُمُودُ بْنُ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَّرِف بْنِ عَبْد الله بْن الشَّخَيرِ عَنْ أَبِيه أَنَّهُ النَّهْ آلَهُ النَّيِ صَلَى اللهِ عَنْ أَبِيه أَنَّهُ النَّهُ وَهَلَ عَنْ مَالِكَ مِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الله وَهَلْ عَلْهِ وَسَلَمَ وَهُو يَقُولُ اللهِ اللهِ عَلَى مَالِي مَالِي وَهَلْ اللهِ عَنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا تَصَدَّقَتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكْلَتَ فَأَفْيَتَ أَوْ لَكَ اللهُ عَلَى مَالِي وَهَلْ اللهِ عَلَى مَالِكَ اللهِ عَلَى مَالِي وَهَلْ اللهِ عَنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا تَصَدَّقَتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكُم اللهَ عَلَى مَالِي وَهَلْ اللهِ عَلَى مَالِكَ إِلاَّ مَا تَصَدَّقَتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكُم اللهَ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

تنطق بجميع اعمل على ظهرها الثانى تحدث أخبارها بالدليل الذي جمله لله فيها بما يقو ممقام اخبارها بأن أمر الدنيا قد انقضى وكلاهما صحيحمو جود ينطق

<sup>(</sup>١) في الاصل الاميري حكام بن الم والتصويب مرالقاموس

قَيْس هُو رَازِي وَعَمُرو بْنُ قَيْس ٱلْمُلاَئَى كُوفَى عَن اَبْن أَبِي لَيْلَ عَن ٱلْمُهْال ابْن عَمْرو فَى كَالَبُوعِينَتَى هَذَا حَديث عَريب مِرْتِ الْبِن أَبْن أَبِي عَمْرَو فَى كَانَه مُو الْمُ عَنْ عَمْد الله عَن عَد الله عَن عَد الله عَن عَد الله عَن عَد الله عَن عَد الله عَن عَمْد عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن عَمْد عَن الله عَن الله عَن الله عَن عَمْد عَن الله عَن الل

الله الا رض فتخبر بقدرته وحكمته ويخلق الدليل فيها متدل.

## ومن سورة التكاثر

ذكرفيها السؤال عن النعيم ولم يكن عندهم نعيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني الله وسلم في الحديث الثاني ألم نصح جسمك ألم نروك من الما. البارد وهو صحيح فعليه فايعول أما أن النعيم منه كثير ومنه قليل والاسودان مع الصحة نعيم عظيم وإن كان قليلافه اظنك بماوراه بعد ذلك من النعيم وقد تقدم بيانه

فَاتُمَا هُمَا الْأَسُودَانِ وَالْعَدُوْ حَاصَرُ وَسُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتَقِنَا قَالَ إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ ﴿ قَلَا اللَّهِ عَلَيْنَةً عَنْ الْمَحْدَدُ بِنِ عَمْرُوعِنْدَى الْمَعْ مَنْ هَذَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْةً أَحْفَظُ وَأَصَحْ حَدِيثًا مَنْ أَبِي بَكُر بْنِ عَيْلَةً مَنْ عَبْدَ الله بْنَ الْعَلَا عَنْ عَيْلَةً عَنْ عَبْدَ الله بْنَ الْعَلَا عَنْ عَنْ عَبْدَ الله بْنَ الْعَلَا عَنْ عَلَيْ وَمَ الْقَيَامَةِ وَاللَّهُ عَنْ عَبْدَ الله بْنَ الْعَلَا عَنْ عَلَيْ وَمَ الْقَيَامَةِ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَرْدَم اللَّه الله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ الْعَبْدَ مَنَ النَّهِ مَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّم إِنّ أَوْلَ مَا يُسْتَلُ عَنْ يُومَ الْقَيَامَةِ اللَّهُ مَنَ الْعَبْدَ مَنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصَحَ لَكَ حِسْمَكَ وَنُرُويِكَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ أَوْلَ مَا يُسْتَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ اللَّهُ مَنَ الْعَبْدَ مِنَ النَّعْمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصَحَ لَكَ حِسْمَكَ وَنُرُويِكَ مِنْ اللَّهُ مَن النَّعْمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصَحَ لَكَ حِسْمَكَ وَنُرُويِكَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَنْ الْعَبْدَ مَنَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

ومن سورة الكوثر

مَرْشُنَ عَبْدُ بِنُ حُمَيْدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ نَهُرْ فِي الْجَنَّةِ عَالَمَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ رَسُولَ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بَيْنَا أَنَا أَسير فِي ٱلْجَنَّةِ إِذْ عَرَضَ لِي نَهْرٌ حَافَّتَاهُ قَبَابُ ٱللَّوْ أَوْ قُلْتُ لْلَمَلَكُ مَا هَـذَا قَالَ هَذَا ٱلْكُو ثُرُ ٱلَّذِي أَعْطَاكُهُ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ ضَرَب بِيده إلى طينة فأستخرج مسكًا ثُمَّ رُفعَت لي سدرة المنتهى فرايت عندها نورا عظماً ﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنَيِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٍ وقد روى مِن غير وجه عن أنس مرش هناد حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب أَبِن دَثَارِ عَنْ عَبِدَ اللَّهُ بِنَ عَمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته اطيب من المسك وماؤه احلى من العسل وأبيض من الثلج قال هذا

#### ومن سورة النصر

وَرَثُنَا عَبْدُ بْنُ خَمِيد حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبِير عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يَسْأَلْنِي مَعَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يَسْأَلْنِي مَعَ أَصْحَابِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفَ أَتَسْأَلُهُ وَلَنَا بَنُونَ مِثْلَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفَ أَتَسْأَلُهُ وَلَنَا بَنُونَ مِثْلَهُ فَقَالَ لَهُ عَمْرُ إِنَّهُ مَنْ حَيْثُ تَعْلَمُ فَسَأَلَهُ عَنْ هَدُه إِذَا جَاءَ وَلَنَا بَنُونَ مِثْلَهُ فَقَالَ لَهُ عُمْرُ إِنَّهُ مَنْ حَيْثُ تَعْلَمْ فَسَأَلَهُ عَنْ هَذَه إِذَا جَاءَ

نَصْرُ اللهُ وَالْفَتَحُ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ أَجَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ أَللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا أَعْلَمُ مَنْهَا إِلَّا أَعْلَمُ هُوَ أَللهِ مَا أَعْلَمُ مَنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ ﴿ وَاللهِ مَا أَعْلَمُ مَنْهَا إِللّا مَا تَعْلَمُ ﴿ وَاللهِ مَا أَعْلَمُ مَنْهَا إِللّا مَا تَعْلَمُ ﴿ وَاللهِ مَا أَعْلَمُ مَنْهَا إِللّا مَا تَعْلَمُ ﴿ وَمَنْ اللّا مَا مَعْلَمُ اللّا مَا أَعْلَمُ مَنْهُ مَنْ اللّهُ مَا أَعْلَمُ مَنْهُ اللهِ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَفَي أَنْهُ إِنَّهُ وَلَيْ اللّهُ مَنْهُ مَنْهُ وَلَيْ اللّهُ مَنْهُ مَنْهُ وَلَيْ اللّهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَلَيْ اللّهُ مَنْهُ مَنْهُ وَلَيْ اللّهُ مَنْهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْا أَنْهُ مَنْهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُ أَنْهُ وَلَيْهُ اللّهُ مَنْهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَاللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَا أَنْهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

ومن سورة تبت يدا

حسن صحيح

ومن سورة الاخلاص

حَرِيْنَ أَخَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدِ هُوَ الْصَّنْعَانِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِي

عَن الرَّبِيعِ بِن أَنَس عَن أَى الْعَالَيَةِ عَنْ أَنَّى بِن كُعْبِ أَنْ ٱلْمُشْرِكِينَ قَالُوا لرَسُولَ ٱللهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱنْسُبْ لَنَا رَبَّكَ فَأَنْزَلَ ٱللهُ قُلْ هُوَ ٱللهُ حَدُ اللهُ الصَّمَدُ فَالصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلْدُ وَلَمْ يُولَدُ لَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْء يُولَدُ إلَّا سَيْمُوتُ وَلا نَشَى ۚ يُمُوتُ إِلَّا سَيُورَثُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَّلَ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ وَلَمْ يَكُن لَهُ كَفُوا أَحَدُ قَالَ لَمْ يَكُن لَهُ شَبِيهٌ وَلَا عَدُلُ وَلَيْسَ كَمْثُلُهُ شَيْء مِرْشَ عَبْدُ بِنُ حَمِيد حَدَّثَنَا عَبِيدُ الله بْنُ مُوسَى عَن أَبِي جَعَفُرُ الرَّازِي عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ أَنِي الْعَالِيَةِ أَنَّ النَّبِي صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُ آلْهَتُهُمْ فَقَالُوا أَنْسُبُ لَنَا رَبُّكَ قَالَ فَأَتَاهُ جَبِرِيلَ مَهْذِهِ السُّورَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ فَذَكُر نَحُوهُ وَلَمْ يَذَكُر فيه عَن أَنَّى بن كَعب وهذا أصح من حَديثُ أَبِي سَعْد وَ أَبُو سَعْدَ اسْمَهُ مُحَمَّد بِنَ مُيْسَر وَ أَبُو جَعْفَر ٱلَّر ازْيَى أَسْمُهُ عَيْمَى وَأَبُو ٱلْعَالِيَةَ ٱسْمُهُ رُفَيْعِ وَكَانَ عَبْدًا أَعْتَقَتْهُ ٱمْرَأَةُ سَابِيَةٌ

ومن سورة المعوذتين

حَرَثُ الْمُتَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُلَكِ بْنُ عَمْرِو ٱلْعَقَدَى عَن أَبْنَ أَبِي

.. ومن سورة الفلق

وَالنَّاسُ ذَكَّرُ فَيهَ حَديث ابن أبي حازم قيس عن عقبة بن عامر أن النبي

ذَبُ عَنِ ٱلْحُرِثُ بِنَ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي إِسَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ ٱلنَّبِيَّ، وَسَلَّمَ أَنْفَا إِلَى ٱلْقَمَرِ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ ٱسْتَعَيَدَى بِاللهِ مِنْ شَرِّمَ هَذَا فَانَّ هَذَا الْفَاسِقُ إِذَا وَقَبَ ﴿ قَلَا اللهِ عَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ هَذَا فَانَّ هَذَا الْفَاسِقُ إِذَا وَقَبَ ﴿ قَلَ اللهِ عَيْنَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيحٌ مَرَّ عُنَ عُمَّدُ بِنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا يَحْيى بَنُ سَعِيدِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بِنِ أَيْ خَالِد حَدَّثَى قَيْسٌ وَهُو ابْنُ أَنِي حَازِم عَنْ عُمْبَةً بْنَعَامِر ٱلجُهُونِي عَنَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْ عَنُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

عليه السلام قال قد أنزلت على آيات لم ير مثلهن قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق حسن صحيح وإن لم يذكره الصحيح

الا صول في ثلاث مسائل (الا ولى) قوله لم ير مثلهن يعنى في معناهي لما جمعن من فنون الاستعادة وقد كان الذي صلى الله عليه وسلم كما روى في الصحيح من الخبر يقرأ بها كل ليلة وينفث في يديه ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده في فراشه ثلاث مرات (الثانية) اختلف الناس في الغاسق اذا وقب على أقو اللا نطول بذكرها لا نهقد صح أن الذي صلى الله عليه وسلم قال هو القمر فلا يلتفت إلى غيره (الثالثة) وجه اضافة الشر إلى القمر ما يحدث عنده من فعل الله فهو علامته ووقنه فأضيف اليه كسائر إضافة الاسباب الى مسبباتها

﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْتُي هذا حديث حسن صحيح ﴿ باللَّهُ عَنْنَا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيدي حدثنا الحرث بن عبد الرُّحمٰن أبن أبي ذباب عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم و نفخ فيه اأروح عطس فَقَالَ ٱلْحَدُ لِلَّهِ فَحَمَدُ اللَّهُ بَاذَنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ رَحَمَكُ اللَّهُ يَا آدُمُ أَذْهُبِ إِلَى أُولَئُكُ الْمُلَائِكَةِ إِلَى مَلَا مَنْهُم جَلُوسٌ فَقُلُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوا وَعَلَيْكُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهُ ثُمَّ رَجْعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ إِنْ هَذِهِ تَحَيُّنَكَ وَتَحَيُّهُ بَنِيكَ بينهم فقال الله له و يداه مقبوضتان اختر الهما شئت قال اخترت تمين ر في و كلتاً يدى ر في يمين مباركة ثم بسطها فاذا فيها آدم و ذريته فقال أَى رَبِّ مَا هُؤُلًا ۚ فَقَالَ هُؤُلًا ۚ ذُرِيَّتُكَ فَأَذَا كُلَّ إِنسَانَ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَاذَا فِيهِمْ رَجُلُ أَضُو أَهُمْ أَوْ مِنْ أَضُونَهُمْ قَالَ يَارَبُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا أَبِنَكَ دَاوَدَ قَدَكَتْبِتَ لَهُ عَمْرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ يَارَبُ زِدْهُ فِي عُمْرِهِ

وقال بعضهم معنى هذاالشر انتشار الحيوانات عنده فعم والناس وليشد له هذا الحديث الصحيح ولعل الله يحدث عنده شراً لم علم به فامر بالاستعاذة. وقد كان الذي صلى الله على وسلم يستديذني من شر ما لم يعلم

قَالَ ذَاكَ ٱلَّذِي كَتَبْتُ لَهُ قَالَ أَي رَبِّ فَأَنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مَنْ عُرى سَيِّنَ سَنَّةً قَالَ أَنْتَ وَذَاكَ قَالَ ثُمَّ أَسْكُن ٱلْجُنَّةُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَهْبِطُ مِنْهَا فَكَانَ آدُمُ يَعُدُ لِنَفْسِهِ قَالَ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمُوتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ عَجَلْتَ قَدْ كُتَب لَى أَلْفُ سَنَة قَالَ بَلَي وَلَكُنَّكَ جَعَلْتَ لَابْنَكَ دَاوَدَ سَتِّينَ سَنَّة فَجَحَد فجحدت ذُرِيتُه وَنسَى فَنسَيت ذُرِّيتُهُ قَالَ فَمَنْ يَوْمئذ أَمَرَ بِٱلْكَتَابِ وَٱلسُّهُود ﴿ قَالَ الْوَعْلَمْتِي هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ وَقَدْ رُوىَ مِنْ غَيْرِ وَجُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم من رَوَايَةً زَبْدُ بن أَسَلَمُ عَن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ ٱلنَّبِي صَلَّى الله عليه وسلم ﴿ لَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ﴿ وَلَا يَا يَدُبُنُ هُرُونَ حدثنا العوام بن حوشب عن سلمان بن أبي سلمان عن أنس بن مالك عن النيصلي الله عليه وسلم قال لمأخلق أله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فَعَاد بِهَاءَالِيهِا فَاسْتَقَرَّت فَعَجِّتَ الْمُلائكَةُ مَن شَدَّة الْجِبَالَ قَالُوا يَارْبُ هَل من خَلَقَكَ شَيْءَ أَشُدُمنَ أَلْجِ بَالْ قِالَ زَعَمُ ٱلْخَدِيدُ قَالُوا يَأْرَبُ فَهَلُ مِن خَلْقَكَ شي أَشَدِمِنَ ٱلْحَديد قَالَ نَعْمُ ٱلنَّارُ فَقَالُو ايَارَبِّ فَهَلُمنْ خَلْقلَتُ مَي أَلْسُدُّمنَ

النَّارِ قَالَ نَعَمُ الْمَاءُ قَالُو آيَارَبِ فَهَلْ مِنْ خَلْقَكَ شَيْءً أَشَدْ مِنَ الْمَاءَ قَالَ نَعَمُ اللَّهِ عَالَوَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

﴿ آخركتاب التفسير ﴾

## يَشِيْلُونُ الْحُوالِحُونِيَ

ابواب الدعوات

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

## يتمالنه الخالخة

كتاب الدعاء

(قال ابن العربی) إن أبا عيسى رضى الله عنه ذكر هذا الكتاب ممتزج الابواب فحال بين جنس وجنس بغيره وفصل بين نوع ونوع بسواه فطال النظر و تعذر التحصيل واشتغل البال بضم النشر وجمع المفترق فرأينا [على] سبيل التقريب وضعما على الترتيب على سبعة أبواب

الباب الاول

حقيقة الدعا. وهو مناداة من تريد مخاطبتــه لتخبره أو تأمره أو تنهاه

النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَشَى الْكُوَمَ عَلَى الله تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ فَ مَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَرْفُوعاً اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَطَّانُ هُوَا الله نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً اللَّهِ مَنْ عَمْرَانُ الْقَطَّانِ وَعَمْرَانُ الْقَطَّانُ هُوَا الله نَعْرَفُهُ مَرْفُوعاً اللَّهُ مَنْ عَمْرَانَ الْقَطَّانِ وَعَمْرَانُ الْقَطَّانِ هُوَا الله مَنْ دَاوُدَ وَيَكُنَّى أَبَا الْعَوَّامِ حَدِيثَ عَمْرَانَ الْقَطَّانِ وَعَمْرَانُ الْقَطَّانِ مَرْفُوعاً الله عَمْرَانَ الْقَطَّانِ عَمْرَانَ الْقَطَّانِ عَمْرَانَ الْقَطَّانِ مَا الله عَمْرَانَ الْقَطَّانِ عَمْرَانَ الْقَطّانِ عَمْرَانَ الله الله الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

أو تستفهمه على ماييناه فى أصول الفقة من أقسام الكلام وإذا فهمتم هذا فهناك داع ومدعو ويدخل أحدهما على الآخر ومدعو فيه ومدعو له وفيه تقسيم بيانه فى التفسير والمقصود هاهنا مناداة الله سبحانه ومخاطبته لما يريد من عبيده من جلب أو دقع فيقول أعطى لاتحرمنى وأبقى عليه لفظ الدعاء وان كان أمرا ونهيا تنزيها للالهمية أن يتعلق بها ذلك.

الباب الثاني في ذكر الدعاء وذكر فيه احاديث

حديث الدعاء هو العبادة وقد تقدم بيانه . حديث سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة ليس شيء أكرم على الله من الدعاء حسن غريب . وحديث أبان بن صبيح عن أنيس بن مالك الدعاء من العبادة غريب من

حَدِيثَ عَرِيبُ مِنْ هَذَا الْوَجه لاَنْعِرفه إلاَّ مِن حَدِيثِ ابْ لَهِيعة مَرْتَ الْحَدُ بْنَ مُنَاعِ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّعْمَشَ عَنْ ذَرِّ عَنْ يُسَيعِ عَنْ اللَّهُ مَا وَيَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللَّعَاءُ هُوَ الْعَبَادَةُ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّعْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ اللَّعَاءُ هُوَ الْعَبَادَةُ عَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَه

حديث ابن لهيمة . وحديث أبى المليح صبيح الفارسي عن أبي هريرة من لم يسائل الله يغضب عليه فاما الكرم فقد تقدم بيانه في غير كتاب في الامد والتفسير وغيره ومعناه أن كل معنى نحوه يدخله درك الا الدعاء فانه سلمعن النقد وقد روى أبو عيسى ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة وان الله لا يستجيب الدعاء من قاب غافل لاه وقد بينا في التفصيل بين التحميد والتهليل في هذا الكتاب مالم نسبق إليه ولم يترجم عليه والحمد لله . حديث ذكر عن على قال كنت شاكيا فربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهم

عَلَيْهِ قَالَ وَرُوَى وَكَيْعُ وَغَيْرُ وَاحد عَنْ أَبِي ٱلْلَيْحِ هَذَا ٱلْحَديثُ وَلَا نُعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجَهِ وَأَبُو ٱلْمَلَيْحِ ٱسْمُهُ صَبِيحٌ سَمَعْتُ مُحَدًّا يَقُولُهُ وَقَالَ يُقَالُ لَهُ ٱلْفَارِسَى ﴿ مِ الشَّبْ عَرْشُ عُمَدُّ بُنُ بَشَّارٍ حَدُّثْنَا مُرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عُمَانَ النهدي عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كُنَّا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلَّم في غَزَاة فَلَمَّا قَفَلْنَا أَشْرَفْنَا عَلَى ٱلْمُدِّينَةُ فَكَبَّرُ ٱلنَّاسُ تكبيرة ورفعوا بها أصواتهم فقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم ان رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَصْمُ وَلَا غَائبَ هُو يَنْنَكُمْ وَبَيْنَ رُوس رِحَالِكُمْ قَالَياً عَبِدَ أَلْلَهُ أَنِنَ قَايِسِ أَلَا أَعَلَّمُكَ كُنزَامِنَ كُنُوزِ ٱلْجُنَّةِ لَا حُولَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِأَللَّه هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَأَبُو عُمَانَ ٱلنَّهِدَى اسْمَهُ عَبْدُ ٱلَّهِ حَمَنَ بِنُ مُلَّ وَأَبُو

ان كان أجلى قد حضر فارحمنى الى آخره (قال ابن العربى)قال ركضه برجله ولم يقل رفصه لان الركض بالرجل سبب لظهور الشفاء بواسطة أو بغير وأسطه قال (سبحانه اركض برجلك هدذا مغتسل باردوشراب) وكذلك جبريل ضرب برجله الارض لهاجر حتى نبع الماء ويحتمل أن يكون ضربه لأنه كان قائما وإنما يقال رفصه في المكروه ويحتمل أن يكون ضربه برجله دفعا للمرض بهوان والسابق أصح وفيه غير ذلك بيناه وأفواه أنه

نَعَامَةَ السَّعْدَى اسْمَهُ عَمْرُو بْنُ عَيْسَى عَرْثُ اسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا ابو عاصم عن حميد بن أبي المليح عن أبي صالح عن ابي هر يُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لا صلى ما جَاءَ في فَضَل الذُّكُو مِرْثُ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ حَبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بِن صَالِحٍ عَنْ عَمْرُو بِن قيس عن عبد الله بن بسر رضي ألله عنه أنَّ رجلًا قَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّ شرائع الاسلام قد كثرت على فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال السَّانَكُ رَطَبًا من ذكر الله ﴿ قَ لَا بُوعِيْنَتِي هَذَا حَديثُ حَسَنَ غَريبُ من هذا الوجه ﴿ بِالشِّبُ منه مِرْثُنَا قَتْدِيةُ حَدَّثَنَا أَبْنَ لَهِيعَةً عَنْ دُرَّاجِ عَنَ أَنِي أَلْهَيْمُ عَنَ أَنِي سَعِيدُ ٱلْخُدرِي أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سئل أي العباد أفضل درجة عند ألله يوم القيامة قَالَ ٱلدَّاكُرُونَ ٱللَّهَ كُثِّيرًا وَٱلَّذَاكُرَاتُ قُلُتَ يَارَسُولَاللَّهَ وَمَنَ ٱلْغَازِيفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي ٱلْكَفَّارِ وَٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكُسُرُ وَيَخْتَصْبُ دَمَّا لَكَانَ

أدب له لظنه أنه يستوفى الأقسام على الله وذكر حديث مالا طاقة وذكر حديث أبى هريرة أن النبي عليه السلام رأى رجلا كاذيدعو ويشير بأصبعين فقال أحد أحد حسن صحيح غريب، وتد قبل إن معنى الاشارة فى الصلاة

اللَّذَاكُرُونَ اللَّهَ أَفْضَلَ منهُ دَرَجَةً ﴿ قَالَ الوَّعَلَيْنَتِي هَـذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ إِمَّا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثُ دَرَّاجِ ﴿ الْمِثْ مَنْهُ مِرْثُنَ ٱلْخُسَيْنُ بَنْ حريث حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد هُو أبن أبي هند عَن زِيَاد مُولَى أَن عَيَاشَ عَن أَبي بحريَّة عَن أَبي الدُّرداء رضي الله عنه قَالَ قَالَ ٱلَّذِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلاَ أَنَبِّكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عَندَ مَلِيكُكُم وَارْفَعُها في دَرَجَاتُكُم وَخَيْرٌ لَكُم مِن إِنْفَاقِ ٱلذَّهِبِ وَٱلْوَرِقِ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا اعناقكم قَالُوا بَلَى قَالَذَ كُرُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ مَعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضَى أَنْهُ عَنْهُ مَاشَى أَنْجَى مَنْ عَذَابِ الله مَنْ ذَكُرُ الله ﴿ قَالَ إِنَّا مِنْ عَذَابِ اللهُ مِنْ عَذَا الْحُدِيثِ عن عبد الله بن سعيد مثل هذا بهذا الاســـناد وروى بعضهم عنه فَأْرَسُلُهُ ﴿ مُ الْحِبْ مَا جَاءُ فِي ٱلْقَوْمِ يَجْلُسُونَ فَيَدْكُرُونَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالَهُمْ مِنَ ٱلْفُصْلِ صَرَبْتُ مُحَدُّ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ ٱلرَّحْمَنِ بِنُ

والحكمة فيه أن يستعمل فى الترحيد قلبه اعتقادا ولسانه قرله ويده عملاحتى يكون الاستيفاء العموم . وذكر حديث عمرو بن عبسة أقرب ما يكون العبد من ربه فى جوف الليل حسن صحيح . وذكر فى حديث آخر ودبر الصلوات

مودى حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن الاغر أبي مسلم أنه شود على إبي هُرَيْرَةً وَأَنِي سَمِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ إِنَّهُمَا شَهِدًا عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْـهِ وسلَّم أنه قال ما من قوم يذكرون ألله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هذا حديث حسن صحيح صرت محمد بن بشار حدثناً مرحوم بن عبد العزيز العطار حدثنا ابو نعامة عن أبي عثمان النودي عن أبي سعيد الخُدرى قال خُرْج معاوية إلى المسجد فقال مَا يُجلسكم قَالُوا جَلَّسنا نَذُكُرُ اللَّهُ قَالَ اللَّهِ مَا أَجَلَسُكُم إِلَّا ذَاكَ قَالُوا آللهِ مَا أَجَلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ قال اما إنى ما استحلفكم تهمة لى وما كان حد بمنزلتيمن رسول الله صَّلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَ حَدَيثًا عَنْهُ مَنَّى إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حُلْقَةَ مَن أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا يَجْلَسُكُمْ قَالُوا جَلَّسْنَا نَذَكُرُ الله و تحمده لما هدانا للاسلام ومن علينا به فقال آلله ما اجلسكم إلَّا

المكتو بات وقد تقدم الدعاء فى الليل فى مواضع وأسمعه فى ذهاب ثنثة الاول الى السحر وهو أفضله وخص الليل بزيادة الفضل لانه وقت الراحة والعزلة عن العبيدوا لانفراد بالعبادة والاستبداد بالمولى دون الخلق والفراغ

ذَاكَ قَالُوا آلله مَا أَجْلَسَنَا إلا ذَاكَ قَالَ أَمَّا إِنَّي لَمْ استَحلفُكُم لِتُهْمَةُ لَكُمْ إِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنْ اللَّهُ يَبَاهِي بِكُمْ ٱلْمُلَائِكَةُ ﴿ قَلَ إِنَّوْعَلِينَتِي هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيبٌ لَانَعْرُفُهُ اللَّا مِنْ هَذَا ٱلْوَجْهِ وَٱبُونِعَامَةَٱلسَّعْدِي أسمه عمرُو بنُ عيسي وَأَبُو عُثْمَانَ ٱلنَّهْدَى ٱسْمُهُ عَبْدُ ٱلرَّحْمَنِ بنُ مَلَّ القَوْم يَجْلُسُونَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ مَرْشُنَا مُحَدُّ بنَ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدَالُرْ حَمَن بْنُ مَهْدَى حَدْثَنَا سُفَيَانَ عَن صَالِح مَوْلَى التَّوْامَة عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى أَلَتُهُ عَنْهُ عَنْ أَلْنَيْ صَلَّى أَلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قُومٌ مُجلَّسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهُ فيه وَلَمْ يُصَلُّواعَلَى نَبَيَّهُمْ الْأَكَانَ عَلَيْهِمْ ترَةُفَانُ شَاءَ عَذَّا إِهُمْ وَانْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ ﴿ قَالَ إِنَّا يُوعَيِّنَتِي هَٰذَا حَدَيثُ حَسَنْ صَحيح وقد روى من غير وَجه عَنْ ابْنِي هُرَيْرَةَ عَنْ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بالقلب وقد روى أبو عيسى عن عبادة من تعار من الليل والعرار صوت الظليم ذكر النعام أراد رفع صوته ولم يكن ذلك سرا ليطرد النوم عنه ثم قال لااله الا الله وحده الحديث فذكر الله ثم قال رب اغفرلي أودعا استجيب له وان صلى قبلت صلاته لما قدمناه من الفضل في العقدل والحال والوقت. أحاديث استجابة الدعاء قد تقدمت ومن سنته أن يبدأ بنفسه صحيح حسن غريب ولا يستبطى فيفتر ويمال فيمله الله أى يترك اجابته.

وَمَعْنَى قَوْلَهِ تَرَةٌ يَعْنِي حَسْرَةً و نَدَامَةً و قَالَ بِعَضْ أَهْلِ الْمُعْرِفَة بِالْعَرَبِيَة الْتَرَةُ هُو اللَّمَ أَنَّ مَا اللَّهُ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

## الباب الثالث

فى دعاء الذي عايب السلام واستعاذته ذكر فيها أحاديث كثيرة والذى استوفى معظم الباب النسائى وماذكره أبو عيسى منها حديث عبد الله حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله . الاصول فى ثلاث مسائل الاولى كنت فى وقت سماعى للحديث بمدينة السلام قد مر على حديث ان النبي عليه السلام قل لا يقولن أحدكم أصبحنا و أصبح الملك لله فان الملك لله فى كل حال ولكن ليقل أصبحنا و الملك لله ففرحت به فرحا لا يقدره أحد ثم مطلت نفسى فى كتابته حتى فات عنى و مر بى أن عليا قال فى الدعاء الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم له و لفاطمة حين طرقهما عليا قال فى الدعاء الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم له و لفاطمة حين طرقهما

وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعُبَادَةً بْنِ ٱلصَّامِتِ صَرَبُونَ مُحَدُّ بْنُ مَرْزُوق حَدِّثَنَا عُبَيْدُالله بْنُ وَاقدحَدْثَنَا سَعيد بْنُعطيَّةَ ٱللَّيْثَى عَنْ شَهْرِ بْنُحُوشَب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من سُرُّهُ أَنْ يَسْتَجِيبُ اللهُ لَهُ عَنْـدَ الشَّـدَائِدِ وَٱلْـكُرِبِ فَلْيُـكُثِرُ اللَّهُ عَا فِي ٱلرَّخَاء ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتَى هٰذَا حَديثُ غَريبٌ طَرَثُ الْحَيْنَ عَرَيبُ أَبْنِ عَرَبِي حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ كَثْيِرُ ٱلْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمَعْتُ طَلْحَةً بْنَ خَرَاشَ فَالَ سَمَعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدُ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَسَمُعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَــلُ الذَّكَّرَ لَا إِلَٰهَ ۚ إِلَّا أَلُّهُ وَأَفْضَلُ ٱلَّهُ عَاءَ ٱلْحُدُ للهِ ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ﴿ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثُ مُوسَى بَنْ ابْرَاهِيمَ وَقَدْ رَوَى عَلَى بَنْ ٱلْمُدَينِيِّ وَغَيْرُ وَاحِدَعَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ هَذَاأُ لَحَدِيثَ وَرَثْنَ أَبُو كُرَيْبِ وَمُحَدِّ

قال فما نسينها ولا ليلة صفين فكان فيما مر بي فما نسينها الا ليلة صفهن ثم مطلت نفسى بكنبهما حتى فاتنى فلمأستدركهما أبدا وعندالله الجزاء والعوض إن شاء الله (الثانية) قوله شرهذ دالليلة إنما أضاف الشر اليها إضافة وقت كما يضيف الى المحل لآن الليلة لها فيه كسب أو عمل (الثالثة)قال اسألك خير

أبن عبيد المحارى قالا حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سَلَمَة عَن البَّهِي عَن عَرُوة عَن عَائشَة رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَت كَانَ , رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى أَنَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَنْ كُرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِه ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْتُي هَدْنَا حَدِيثَ حَسَنْ غَرِيبٌ لا نَعْرُفُهُ إلاَّ من حَديث يَحَى بن زَكْرِيًّا بن أَبي زَائدَة وَ البَّهِي أَسْمَهُ عَبْدُ اللهِ ﴿ اللَّهِ مَا جاء أنَ الداعي يبدأ بنفسه صرف نصر بن عَبْد الرَّحْمَن الْكُوفي حَدَّثْنَا أَبُو قَطَن عَنْ حَمْزَةَ الزِّيات عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ سَعِيد بِنْ جَبُرْ عَنِ ابْن عَبَّاسَ عَنْ أَنَّى بِنَ كُعْبِ أَنَّ رَسُولَ أَللَّهُ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَكَرَ احدافدعا له بدأ بنفسه ، قَ لَ بَوْعَيْنَتَى هَ لَا حَديثُ حَسَنُ غُريبُ صَحيْح وَ أَبُو قَطَن أَسْمُهُ عَمْرُو بَنِ ٱلْهَيْمَ ۞ مَا الْجَاءُ فَى رَفْع ألأيدى عند الدعاء مرش أبو موسى مُحَدُّ بن الْمُثنى و إبر اهيم بن يعقوب وَغَيْرُ وَاحِدِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمِّادُ بَنَ عَدِى ٱلْجَمِنَى عَـن حَظَلَةً

هذه الليلة وأعوذ بك من شرها ولم يقل ذلك فى الصباح والحدكمة فيه أن الليلخاق من خاق الله عظيم ومحل للسكون والنهار وقت للانتشار والحركة فكان المرم بتصرفه وحركته متعرضا اللامور فلا ينكر ما يرى من التغيير

أَبْنِ أَنِي سُفْيَانَ ٱلْجُمَحِي عَن سَالَم بِن عَبِد الله عَن أَبِيه عَن عَمر بن ٱلْخَطَّابِ رَضَى ٱللَّهُ عَنْـهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدِّيهِ فِي ٱلدِّعَاءَ لَمْ يَحْطُهُما حَتَّى يُمسَحُ بِهَا وَجُهُهُ قَالَ مُحَدُّ بِنُ ٱلمثنى في حديثه لم يردهما حتى بمسح بهمًا وجهه ﴿ قَالَ الْوَعَلَيْنِينَ هَذَا حَدَيْثُ صحيح عَريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تَفَرد به وَهُوَ قَلِيلُ ٱلْخَدِيثِ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ ٱلنَّاسُ وَحَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ هُو ثقة وثقه يحيين سعيد القطان ﴿ اللَّهُ عَالَ مَا جَاءَ قَيْمَن يَسْتَعْجُلُ في دُعَاتُه مِرْثُ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالكُ عَن ابْنَهُابِ عَنْ أَى عَبَيْدِ مُولَى بْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ ٱلنِّي صَلَّى أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم قَالَ يُسْتَجَابُ لأَحَدُكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعُوتُ فَلَمْ يُسْتَجُّبُ لَى ﴿ قَالَا يُوعَلِّنَنِّي هَٰذَا حَدَيْثُ حَسَنَ صَحِيحٍ وَأَبُو عَبِيدَ أَسِمُهُ سَعَـدُ وَهُو

والليل وقت كف كما تدمنا وحال سكون فما يأتى فيها من خير أو شر ففضل عظيم وما يطرق من شرفهم كبير

الفوائدة في مسالتين الأولى الكسل فتورو تقاعد يجده المر. في نفسه فان كان عن. الطاعة فهر المستعاذمنه. الثابة سومالكبر هو الافنام الذي يرجع المرمفية الى القهة ري

مَوْلَى عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ بن ازْهَرَ وَيَقَالُ مَوْلَى عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ بن عَوْف وَعَنْدُ الرحمن بن ازهر هو أبن عم عبد الرحمن بن عُوف قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أُنَس رَضَى ٱللهُ عَنْـهُ مِ مَا صَحِحُ مَا جَاءَ فِي ٱلدَّعَاءِ إِذَا أَصْبَحُ وَإِذَا أُمْسَى صَرَتُنَ مُحَدُّ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي ٱلرِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانَ بِن عَثْمَانَ قَالَ سَمَعَتَ عَثْمَانَ بَنَ عَفَانَ رَضَي ٱللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا مِنْ عَبْدِ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في ألارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضر مشيء فكان أبان قد اصابه طرف فالج فَجعَلُ الرَّجَلُ ينظرُ اليَّه فَقَالَ لَهُ أَبَّانَهَا تَنْظُرُ أَمَّا إِنَّ الْحَدِيثُ كُمَا حَدَّثَتُكُ وَلَكُنِّي لَمْ أَقَلَهُ يُومَتُـذُ لَيْمُضِّي أَلَّهُ عَلَى قَدْرُهُ قال هذا حديث حسن صحيح غَريب مرش أبو سَعيد ٱلأشَجْ حَدَّثَنَا

فيحتاج الى ان يقيم معاشه ويعجز عن فروض دينه وعن حذيفة كان يضع يده تحت رأسه ذلك ابعد عن التوطئة للجسد في لين المهاد و ترك الاستعداد للنوم الدعاء في الصلاة

اختلفت الروايات في كيفيته فدل على انهاكانت احوال ودعوات في أوقات وخرجها ابو عيسي عن على وان عباس صحيحا عنهما عُقْبَةُ بْنُ خَالِد عَنْ أَبِي سَعْدَسَعِيد بْنِ الْمَرْزُ بَانَ عَنْ أَبِي سَلَةَ عَنْ تُوبَانَ وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسَى وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسَى وَضَيْهُ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ حَينَ يُمْسَى وَضَيْهُ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَبْدَ اللهَ عَنْ يُرْضَيَهُ ﴿ وَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَنْ عَرْيَبُ مَنْ هَذَا اللّهَ عَنْ عَرَيْبُ مَنْ هَذَا اللّهَ عَنْ عَرْيَبُ مَنْ عَبْدَ اللّهَ عَنْ عَبْدَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَبْدَ اللّهَ عَنْ عَبْدَ اللّهَ عَنْ عَبْدَ اللّهُ وَسَلّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْخَمْدُ لللهِ وَلا إِلّهَ إِلاّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

ونحوها عن ابن عباس طويلاوقد ذكره غيرهما (الاصول) في احدى و ثلاثين مسالة الاولى قوله وجهت وجهى يريد جعات قصدى وخضعت لهو حده وهو الصراط المستقيم الذي اخبر أنه هداه له حنيفا لاهيل فيه ولا تعطيل ولا شك ولا تضايل وكريف يتوجه لنيره أو ببغى سواه وقد علم أنه رب كل شيء شك ولا تضايل وكريف يتوجه لنيره أو ببغى سواه وقد علم أنه رب كل شيء لا يبغى به بدلا ولا يحاول عنه حولا وهو لم شاهد شيئا الا ملكه وكل شيء منه فلا يصح أن يشرك معه أحدا وذلك قوله فاطر السهوات والارض وهي الثانية الثالثة قوله صلاتي ونسكي اخبر أن الكل منه وله من صلاة خاصة

بِكَ مِن شُرُّ هَذِهِ ٱللَّيْـلَةِ وَشُرُّ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِلَكُ مِنَ ٱلْكَسَـلِ وَسُوهِ ٱلْكَبَرِ وَأَعُوذُ بِلَكَ مِنْ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَعَذَابِ ٱلْقَبْرِ فَأَذَا أَصْبَحَقَالَ ذَلَكَ ا ايضاً أصبَحنَا وأصبَح الملكُ لله وَالْحَمْدُ لله قَالَ هَذَا حَدَيْثُ حَسَنًّا صحيح وقد رواه شعبة بهذا الاسناد عن ابن مسعودولم يرفعه مترثن عَلَى بَنْ حُجْرَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ أُحْبَرِنَا سُهِيلُ بْنُ أَبِّي صَالِحٍ عَنْ أبيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلَّمُ أَصْحَابُهُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحُ أَحَدُكُمْ فَلَيْقُلُ ٱللَّهُمُّ بِلَكَ أَصْبَحْنَا وَبِكُ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَالْيُكَ ٱلْمُصَيرُ وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلُ ٱللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَينًا وَبِكَ أُصَبِحنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَالَيْكَ الْنَشُورُ ﴿ قَالَ لَوْعَيْنَتُي هَٰذَا حديث حسن ﴿ مَا مُعْمَا مُعُودُ بِنْ غَيْلَانَ حَدَثْنَا

التي هو فيها ونسك عام ومحياه وهو عام العام الذي يتناول الدنيا وماته الذي يتناول الآخرة لله الرابعة قوله لبيك وسعديك ويدخل في فصل العربية اى التزمت طاعتك ومساعدتك على عبادتك ذلك كله فهو المساعدلله ساعدقوله والخير في يديك أن الخير والشر بيديه وبقضائه وخلقه و تقديره وتدبيره ولكنه خص الخير تعليلاللو عدوالرجا على الوعيد والخوف وقيل لأن ذكر أحدهما يدل على الأخركا قال الشاعر

وما أدرى اذا بممت أرضا اريد الخير ايهما بايني ألخير الذي أما أبتغيه أما اشر الذي هو يبتغيى يعنى الحير ال الشر السادسة قوله الشر ليس اليك يعنى ضافا إنما يضاف الى العبد اما توحيدا لما يذال و حنه كفر وعصى واما أدباكما قال ابراهيم واذا مرضت فهو يشفين والمرض ليسر بشر محض فكيف الشر المحض فار قيل فالموت اكثر من المرض فكيف لم يضف الى نفسه قالو الاز بالموت يردرن عليه و يلقو نه السابعة قوله إنا بك اى موجود واليك مردود وهو قوله محياى وماتى وهو

وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَوْدَكَ وَوَعْدَكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنْعُتُ وَأَبُو بَاللَّهُ بِنْهُ عَلَيْهُ وَاعْتَرَف بِذُنُو بِي فَاغْفَر لَى ذُنُو بِي اللَّهُ لَا يَغْفَر اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْحَدُكُمْ حَينَ يُمْسِي فَيَاثْنَى عَلَيْهِ قَدَرٌ لَا يَغْفِر اللَّهُ وَبَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَقُولُهَا أَحَدُكُمْ حَينَ يُصْبِحُ فَيَاثِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلُ أَنْ يُصِبِحُ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَلَا يَقُولُهَا حَينَ يُصْبِحُ فَيَاثِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلُ أَنْ يُصِبِحُ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَن أَبِي هُرَيْرَ وَالْإِنَّ أَيْنَ عَلَيْهِ وَالْبَابِ عَن أَبِي هُرَيْرَ وَالْمَا وَفِي اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَا وَفِي اللّهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ وَفِي اللّهِ عَنْ يُعْرَفُوا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُمْ قَالَ وَهِدَا الْوَجْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُمْ قَالَ وَهِدَا الْوَجْهُ عَنْ شَدَّاه بِن أَنِي حَارَمٍ هُو اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ قَالًا وَعِلْمَ اللّهُ عَنْهُمْ قَالًا وَعَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُمْ قَالًا وَعَلَى اللّهُ عَنْهُمْ قَالًا وَعَلَى وَلَا اللّهُ عَنْهُمْ قَالًا وَعِلْمُ اللّهُ عَنْهُمْ قَالًا وَعَلَى اللّهُ عَنْهُ هُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ هُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُولُولُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قرله إنا لله وانا اليه واجعون فقوله انا نص وقوله محياى كناية عامة وقوله انالله نص ومن شاهد التوحيد رأى نفسه أجنبيا من نفسه وانما هي مقادير الله كلها يرتبها حسب ما بيناه في المتوسط . الثامنة قوله أنا عبدك خطة شريفة واسم كريم . قال جماعة ان الله كما كرمه بأن سرى به اليه وارقاه الى فوق السموات سها به فقال سبحان الذي أسرى بعبده كها تقدم بيانه التاسعة توله أنت الملك قد بيناه في الأمد وهو الذي يخرج عن عليه ولا عن قدرته شيء فيفعل مايريد و يعلم العبد ذلك فلا يخرج عن قصده له الى غيره . العاشرة قوله أنت ربي يريد الذي خلفتني وأبقيتني وصرفتني في أحوال حياني ومماني واناعبدك معناه وييريد الذي خلفتني وأبقيتني وصرفتني في أحوال حياني ومماني واناعبدك معناه

الذليل لك بالتصرف تحت حكمك . الحادية عشرة قوله ظلمت نفسي يعنى بالغفلة لا بالم سية فقد سبق من بيانه أنه معصوم ويعنى الذنب الذي أعترف به والاعتراف بمحوالا قاراف والجحود يوجب الانتقام . الثانية عشرة قوله آمنت بك تجديد للايمان وقوله مرة في العمر فرض وإدامته بالاعتقاد فرض وتكراره بالقول فضل وفي اوقات فرض . الثالثة عشرة قوله خشع لك تد تقدم بيان الخشوع في سورة المؤه نسين وحقيقته وعموه فايرجع اليه . الرابعة عشرة قوله سمعى معناه لا يصغى الى سواه و لا يملؤه من غيره ذكره الرابعة عشرة قوله سمعى معناه لا يصغى الى سواه و لا يملؤه من غيره ذكره

وَرُواْهُ مَنْصُورُ بَنُ ٱلْمُعْتَمِرِ عَنْ سَعْد بَنِ عَبَيْدَةً عَنِ ٱلْبَرَاء عَنِ ٱلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَعُوّهُ اللَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُوَيْتَ الَّى فَرَاشَكَ وَأَنْتَ عَلَى وُصُوء اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعُونُ اللَّهُ عَنْهُ مَرْضَ اللّهُ عَنْهُ مَرْضَ الْمَدَّ اللّهُ عَنْهُ مَرْضَ اللّهُ عَنْهُ مَرْضَ اللّهُ عَنْهُ مَرْضَ اللّهُ عَنْهُ مَرْضَى اللّهُ عَنْهُ مَرْضَى اللّهُ عَنْهُ مَرْضَى اللّهُ عَنْ مَعْمَ اللّهُ عَنْ مَعْمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَسَلَّمُ قَالَ الدَا أَضَطَحَعَ الْحَدُرُمُ عَلَى جَدْبِهِ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ الدَا أَنْ اللّهُ عَنْهُ وَحَمْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(الخامسة عشرة) قوله وبصرى معناه لا ينظر الى غيره الا بعين الاعتبار فيه ليرجع به اليه فلا يرى سواه قالت الفقراء حتى لا يرى نفسه وهو الفناء وهو غاية التوحيد قالوا وهى حالة النبي صلى الله عليه وسلم التى أخبر عنها فى هذا الحديث السادسة عشرة قال من فضل السمع على البصر ان تقديمه عليه فى هذا الحديث وغيره دايل على فضله وقد بينا المسألة فى مرضعها من الاصول وبها حقيقة بديعة لم يتفطن لها أحد فلتنظر هنالك الاشارة اليها أن الفول فى التفضيل إما ان يكون فى الذات أوفى المنعلقات فان كان فى الذات فلا تفضيل فى أجزاء الابدان من جهة الجسمية فى الانسازوان كان من جملة المتعلقات فتعلق أجزاء الابدان من جهة الجسمية فى الانسازوان كان من جملة المتعلقات فتعلق

أُومِنُ بِكِتَا بِكُو بِرُسُلِكَ فَانْ مَاتَ مَنْ لَيْلَتِه دَخَلَ الْجُنَةَ ﴿ وَمَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ أَنْ بُرَ مَسْلَمَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَ عَدْ أَنَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَ عَدْ أَنَا حَدَّثَنَا حَمَّا اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَلْهِ عَنْ عَلْهُ وَلَا مَا لُكُ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَلْهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى الْمَ فَرَاشُهِ قَالَ الْجَدُلله الله عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا أَوَى الْمَ فَرَاشُهِ قَالَ اللهُ عَنْهُ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَمْدَا وَحَدِيثُ وَسَقَانًا وَكَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

البصر عادة الالوان ومتعلق السمع الاصوات عادة والكلام أفضل من الالوان وإن كان النظر الى مايجوز أن يتعلقا به فيتعلق البصر بذات البارى ويقع النظر الى وجهه الكريم ولاشى مثله فكيف فضل الله سبحانه . ويحتمل أن يكون قدم السمع لأن كلام الله نسمه قبل النظر اليه فكان تقديمه لاجل تقديمه المعرفة بمتعلقانه وهذا كلام بديع لم أسبق اليه من عالم الحمد لله السابعة عشرة ذكر خشوع المنح والعصب والعظام وذلك بوجهين أحدهما بان لا تتربى من حرام الثاني أن تكون قوة في طاعة فلا تتصرف الاعضا الا فيها النامنة عشرة قوله نور السموات قد تقدم بيانه في الاسهاء ويكفيك منه أن به استنارت السمرات والأرض بأدلتها وجملتها فسمى نفسه بما وضع

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِى إِلَى فَرَاشَهِ أَسْتَغَفُرُ اللهَ الْعَظِيمَ النَّهُ وَاللهَ وَسَلَّاتُ مَرَّاتَ غَفَرَ اللهُ ذُنُوبَهُ لَا اللهَ إِلاَ هُوَ الْحَقَى الْقَيْوَمَ وَانْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ وَانْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ وَانْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِحٍ وَانْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامُ الدُّنْيَا ﴿ قَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدَدَ أَيَّامُ الدُّنْيَا ﴿ قَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدَدَ أَيَّامُ الدُّنْيَا ﴿ قَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدَد اللهِ عَدْد اللهِ عَدْد اللهِ عَدْد اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَد اللهِ عَدْد اللهُ عَنْ مَن عَديث الوقط اللهَ عَنْ عَد اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

فيها من ذلك تشريها لها المناسعة عشرة هو الذي خلقها ورتبهاوزينها وأدامها حتى يشا، الموفية عشرينهو ربها الذي خلقها ورتبهاوزينها وأدامها ورتب مافيها. الحادية والدشرون هو الحق أى الموجود الواجب الوجود. الثانية والعشرون ووعده حق أى صدق وموجود لاكذب فيه الثالثة والعشرون لم يذكر الوعيد للمه في الذي نبهنا عليه في قوله بيدك الحير من أن أحدها يدل على الآخر لتلازمها ولتغليب الرجاء ولأن الوعيد يدخل فى الوعديما فيه من المغفرة لمن ارتكب موجب الوعيد. والثاني ينفذ وعده ووعيده لكن وعده عكم عام ووعيده مقيد خاص بالكافرين في الوقوع قطعا وأما المؤهنون فلم يتعين من ينفذ فيه ولاكيف ينفذ فما علم منه لابد له أن ينفذ كما علمه وقدره الرابعة والخامسة والعشرون والجنة والنار حق أى موجود نان وقد بينا ذلك

الله عَنْمُما أَنَّ النَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ عَنَ مَا الله عَنْمُ وَالله عَنْمَ الله عَنْمَ عَادَكَ أَوْ بَعْتُ عَبَادَكَ عَنَ الله عَنْمَ قَالَ اللّهُمْ قَنِي عَنَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عَبَادَكَ أَوْ بَعْتُ عَبَادَكَ أَوْ بَعْتُ عَبَادَكَ قَالَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحَ عَرَثَ البُوكُرَيْبِ أَخْبَرَنَا السَّحْقَ بْنِ مَنْ صُورِ قَالَ هُو لَا الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ المُعْلَمُ عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ المُعْلَمُ عَلَى الله عَنْ المُعْلَمُ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ المُعْلِمُ عَلَيْ الله عَنْ المُعْلَمُ عَلَى الله عَنْ المُعْلَمُ عَلَى الله عَنْ المُعْلَمُ عَلَمْ عَلَمْ

همنا وفى غير موضع والساعة حق قد أحكمنا بيانها في سراج المريدين ويزيد يوم القيامة بما فيه ولا و له لكم معشر المتفقهة من نظره فى موضعه لتحوزوا معرفته السادسة والعشرون قوله لك أسلمت لله أسلم من فالسموات والارض أى طلب السلامة منه بالانقياد اليه والخضوع له وبه آمن أى بمعرفته أمن من العذاب والنبي عليه السلام أخص من وجد ذلك منه وأفضله وأوله السابعة والعشرون قوله اللهم ماقصر عنه رأبي ولم تبلغه مسئلتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحداً من عبادك الى أرغب اليك فيه . قال ابن العربي هذا دعا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأله غيره لان النبي عليه السلام قدو عده الله بأنه سيد الناس فيسأل ما فتضى ما وعده به وهذا لا يجوز لغيره فلا نسأله ( الثامنة والعشرون ) قوله ذا الحيل وهو الحول وهما

مَنْ هَذَا الْوَجْهُ وَرُوَى النَّوْرِيْ هَذَا الْخَدِيثُ عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ أَلْمَ السَّحَقَ عَنْ أَلْمَ السَّحَقَ عَنْ أَلِي عَبَيْدَةً وَرَجُلَّ لَمْ يَذُكُرْ مَيْنَهُمَا أَحَدًا وَرُوَى شُوبُهُ عَنْ أَلِي السَّحَقَ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ يَرِيدَ عَنْ الْبَرَاءِ وَرُوَى شُرَيْكُ عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ عَبْدَ الله عَنْ البَرَاءِ وَرُوَى شُرَيْكُ عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ عَبْدَ الله عَنْ البَّرَاءِ وَرَوَى شُرَيْكُ عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ عَبْدَ الله عَن البَّي صَلَّى الله عَن البَرَاءِ وَعَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ عَبْدَ الله عَن البَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ الْسَرَاءِ وَعَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ أَبِي عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدَ الله عَن الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله

العتان يعنى القوة والقدرة ويروى الحبل الشديد وحبل الله هو القرآن وهو السبب الذي يتوصل به اليه ويعم كل قربة وتتفاضل في أنفسها في القوة درجات وقد فال سبحانه واعتصده وا بحبل الله جميعاً وقال واعتصدوا بالله هو مولا كم وقرن الفقراء بينهما وهما معني واحد والاعتصام بالله اعتصام بحبله ( الناسعة والعشرون ) قوله وهذا الجمد وعليك التكلان بيان لما حققناه في النفسيروغيره من أن التوظ إنما يكون حقيقة مقبولامشروعاً في لهاء الله مع القيام بالاسباب المرجبة لرضاه فاما أمور الدنيا فينقسم التوكل فيها إلى النعلق بالاسباب وهي درجة الحلق الأولى العامة وإلى رفض فيها إلى النعلق بالاسباب وهي درجة الحلق الأولى العامة وإلى رفض وتحققوا منازل الاسباب ولا يكون ذلك إلا الانبياء والا ولياء الذين عرفوا الله حق معرفته وتحققوا منازل الاسباب ولا يكون ذلك إلا الانبياء والا ولياء الذين عرفوا الله حق معرفته وتحققوا منازل الاسباب في فتح الا بواب ومقاديرها في تعلق الرزق بها والمنفعة جلبا والمضرة دفعاً الموفى ثلا ثون اجعل لى نورا في قبرى فذ كر نمان عشرة خصلة وقد بيناها في التفسير وجمعناها من طرقها حتى قبرى فذ كر نمان عشرة خصلة وقد بيناها في التفسير وجمعناها من طرقها حتى قبرى فذ كر نمان عشرة خولة وقد بيناها في التفسير وجمعناها من طرقها حتى

عَمْرُو بْنُ عَوْنَ أَخْرَنَا خَالُدُ بْنُ عَبْدُ الله عَنْ سُهَيْلُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَيْ الْمَا الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا الْحَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا الْحَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا الْحَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا أَمُونَا الْحَالَ الْحَدَدُ أَحَدُنَا مَضْجَعُهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهِمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ وَرَبَّ الله وَرَبَّ كُلَّ مَنْ عَوْلَكَ الله عَلَيْ وَالْمَا عَنْ الله عَلَيْ الله وَالله عَلَيْ الله وَالله عَلَيْ الله وَالله عَلَيْ وَالله عَلَيْ الله وَالله عَلَيْ الله وَالله عَلَيْ الله وَالله عَلَيْ الله وَالله وَاله وَالله وَالله

بلغت خمساً وعشرين وهنالك شرحها وفيه طول لكن نلمح هاهنا بما يعرض فيا ذكر فنقول أما نور القبر فمحسوس كا أن ظلمته محسوسة ويستنيرالقبر بمعان منها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى النبي عليه السلام على جميعنا في صلاته ونور قلبه هداه وهو معقول ونور من بين يديه الاهتداء يهدى من سبق من الصالحين والا دلة ونور من خلقه هو الاهتداء يهدى من سبق من الصالحين والا دلة ونور من خلقه هو الاهتداء يهدى من والاعتداد له ونور اليم نالحافظة على الطاعة ونور الشمال مجانبة المعصية

هُرِيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ قَالَ اذاً قَامَ أَحَدُكُم عَن فَرَاشَه ثُمَّ رَجَعَ اليه فَلْيَنْفُضُهُ بِصَنْفَة إِزَارِه ثَلَاثَ مَرَّات فَاتَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفُهُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَاذَا اصْطَجَعَ فَلْيَقُلُ بِأَسْمِكُ رَبِّي وَضَعْتُ جَنِّي وَ بِكُ أَرْفَعُهُ فَأَنْ أُمْسَكُتَ نَفْسَى فَأَرْحَمُهَا وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَأَحْفَظُهَا بَمَا تَحْفَظُ به عبَادَكَ الصَّالِحِينَ فَاذَا اسْتَيقَظَ فَلْيقُلُ الْحَدَلَهُ الَّذِي عَافَانِي في جَسَدي وَرَدُّ عَلَى رُوحِي وَأَذِنَ لِي بِذَكْرِهِ قَالَ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَعَائشَةً قَالَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَ حَدَنُ وَرُوى بَعْضَهُمْ هَـٰذَا ٱلْحَـديثُ وَقَالَ فَلْيَنْفُضُهُ بِدَاخِلَةَ ازَارِهِ ﴿ لَا صَحْبُ مَا جَاءَ فَيمَنْ يَقَرَأُ ٱلْفُرْآنُ عَنْدَ ٱلْمُنَامَ مِرْشُ أَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ٱلْمُفَصَّلُ بِنُ فَضَالَةً عَنْ عَقيل عَن أَبِن شَهاب عَنْ غُرُوةً عَنْ عَـائشَةً أَنْ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوْى الَّي

و نور مافوقه و جوه منها الاهتداء بالسموات والاهتدا . بالارض نور من تحته و نور سمعه ان لا يصى الهيره وكذلك نور بصره أن لا برى إلا فيه وله و نور شعره وبشره أن لا يوجد إلا من حلال وكذلك لحمه ودمه وعظامه أن لا يتصرف بشي من ذلك إلا في جائز ( الحادية والثلاثون ) أعظم لى نورا أى اجعله عظيما قدر ما أحتاجه وأعطني نور أزيد من ذلك واجعل لى نوراً اعرف به هده الا نوار ( الثانية والثلاثون ) قوله تعطف العز ولبس المجد قال

فرَاشه كُلُّ لَيْلَةً جَمَعَ كَفْيه ثُمَّ نَفَتْ فِهِما فَقَرَأُ فِيهِمَا قُلْ هُو اللهُ أُحَـدُ وَقُلْ أُعُوذُ بِرَبِّ الْفُلُقَ وَقُلْ أُعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يُمسَحَ بِهِمَا مَااسْتَطَاعَ مَنْ جَسَدِه يَلْدَأُ مِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه يَفْعَلُ ذَلْكَ ثَلَاثُ مَرَّ اَت قَالَ هَــُذَا حَديثُ حَسَن غُريب فَعيح ﴿ الْ منهُ مِرْشُ مُحُودُ مِنْ غَيْلَانَ حَدْثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَخْرَنَا شُعْبَةُ عَن أَبِي إِسْحَقَ عَنْ رَجُلُ عَنْ فَرُوَّةً مِنْ نَوْفَلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَنَّى النَّبَّيُّصَلِّي اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَالَ يَارَسُولَ الله عَلَّهٰي شَدِيًّا اقُولُهُ إِذَا أُو يُتَ إِلَى فَرَاشي قَالَ أَقْرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ فَانَّهَا رَآءَةٌ مِنَ ٱلشَّرِكُ قَالَ شُعْمَةُ أَحْيَاناً يَقُولُ مَرَّةً وَأَحْيَانًا لَا يَقُولُهُمَا صَرْثُ مُوسَى بْنُ حزَامَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَن إِسَرَائِكَ عَن أَنِي إِسْحَقَ عَن فَرُوَّةً بِن نَوْقَل عَن أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَّى أَلْنَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَنَكُرْ نَحُوهُ بَمَعْنَاهُ وَهَذَا أَصَحْ مِ قَى ٓ إِنَّوْعَلَسْتَى وَرُوَى زَهْيِرَ هَذَا ٱلْحُدِيثُ عَنَ أَنَّى إِسْحَقَ عَنَ فَرُوَّةً بِنَ نُوفُلُ عَنِ أَبِيهِ

ذانشمندما يلبس على قسمين اللامتهان وللجمال والعطاف وهو الردا. للتجمل والبها، واللباس للجمال المطاتى والمجدكثرة الشرف والعز الغلبة إما بتنزه الذات وإما بنفوذ القدرة والعزة لله تمام جماله وعظمة إلهيته وقوله به إنى

عن الذي صلى الله عليه وسلم تحوه وهذا اشبه وأصح من حديث شُعْبَةً وَقَد أَضْطَرَبَ أَعْجَابُ أَنِّي إِسْحَقَ فِي هٰذَا ٱلْخَدِيثِ وَقَدْ رُويَ هَٰذَا ألحَديث من غير هذا ألوجه قد رواه عبد الرحمن بن نوفل عن ابيه عن ٱلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ ٱلرُّحْمَنِ هُوَ أَخُو فَرُوَّةً بْنِ نَوْفَلَ طَرْشَ هَشَامُ بِنُ يُونُسَ ٱلْكُوفِيُّ حَدِّثَنَا ٱلْحُارِيُّ عَن لَيْت عَن أَى ٱلْزِير عَنْ جَابِر رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقُرَّأُ بَتَنزيلَ ٱلسَّجْدَة وَبَتَبَارَكُ ﴿ قَالَإِنُوعَيْنَتِي هَكَذَا رَوَى سُفيَانَ وَغَيرُ وَاحِدُ هَٰذَا ٱلْخَدِيثَ عَنْ لَيْتُ عَنْ أَنِّي ٱلْزَبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وَرَوَى زُهُمِنْ هَذَا ٱلْحَدِيثَ ءَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لَهُ سمعته من جابر قال لم اسمعه من جابر إثما سمعته من صَفُوان أو أبن صَفُوانَ وَرَوَى شَبَابَةُ عَنْ مُغيَرة بْن مُسلم عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر نَخْوَ

فدل لما أريد ونحوه،و،ن رواه وقام به اراد اوجد المخلوقات بالغلبة لهم على نظام وصار كثرة الشرف له جمالاتكرم به اى افاصة على المخلوقات ( الثالثة والثلاثون ) قوله لاجلال والاكرام هو ذر الجلال فى ذاته فانه عظم عن مشاجة المخلوقات وهو ذر الاجلال لغيره فانه يؤتى الملكمن بشاء

حَديث لَيْث صَرْثُ صَالحُ بْنُ عَبْد أَلَه حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُزَيْد عَنْ أَبِي لُبَابَةً قَالَ قَالَتْ عَائْشُهُ رَضَىَ ٱللَّهُ عَنْهَا كَانَ ٱلنَّنَّى صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقُرَأُ الزُّمْرَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ أُخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ أَبُو لَبُسَابَةً هَذَا أَشْهُ مَرْوَانُ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ وَسَمَعَ مِنْ عَائْشَةً سَمَعَ مِنْهُ. خَمَادُ بِنُ زَيد مِرْثُ عَلَى بُنُ حُجِر أُخْبَرَنَا بَقَيْهُ بِنُ الْوَلَيد عَنْ بَجْير بن سَعْد عَنْ خَالِد بْن مُعْدَانَ عَنْ عَبْد أَلَهُ بْن أَبِّي بِالْأَلْ عَن ٱلْعَرْ بَاض بْن سَارِيَّةً رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقَرَأُ الْمُسَجَات، يَقُولُ فيها آية خَر من ألف آية هذا حديث حَسن غريب الله عَمُود بن عَيلان حَدَّثَنا أبو أَحْمَد الزبيري حَدُّتُنَا سُفْيَانُ عَنِ ٱلْجُرَيرِي عَنْ أَنِي الْعَلَّاءِ بَنِ السَّخْيرِ عَنْ رَجُلُ من إ

وينزع الملك بمن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء والاكرام والاعظام. بالاحسان وهوذو الجلال والاكرام ذاتا وصفاتا وذو الجلال والاكرام فعلا حديث عائشة انه كان اذا قام من الليل افتتح صلاته فقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل الحديث حسن غريب

(حظالا صول) فيه ان الله رب كل شيء ومايـكه كما ذكر فى الحديث ابو عيسى وغيره وهو رب الملائكة ورب هؤلا الثلاثة منهم خصوصاً

بَنِي حَنْظَلَة قَالَ صَحِبْتُ شَدَّادَ بِنَ أُوسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي سَفَر فَقَـالَ الْآ أَعَلَمُكَ مَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا أَنْ نَقُولَ ٱللَّهُمِّ إِنَّى أَسْأَلُكَ ٱلشَّبَاتَ فِي ٱلْأَمْرِ وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ ٱلرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نَعْمَتَكَ وَحُسْنَ عَبَادَتَكَ وَأَسْأَلُكَ لَسَانًا صَادَقًا وَقُلْبًا سَلَمًا وَأَعُوذُ بِكَ مَنْ شَرٍّ مَمَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكُ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفُرُكُ مَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنْ مُسلم يَأْخُذُ مَضْجَعُهُ يَقَرَأُ سُورَةً مِنْ كَتَابِ ٱللهِ إِلَّا وَكُلِّ ٱللهُ بِهُ مَلَكًا فَلَا يَقْرِبُهُ شَيْءً يُؤْذِيهُ حَتَّى يَهِبُ مَتَى هُبُ ﴿ قَالَ إِنَّوْعَلَيْنَتِي هَٰذَا حَدِيثُ إِنَّكَ نعرفه من هذا الوجه والجريري هوسعيد بن إياس أبومسعود الجريري وَأَبُو الْعَلاَءُ اشْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ٱلشَّخْيرِ ﴿ لَا صَحْبُ مَا جَاءَ في ٱلتَّسبيح وَٱلتَّكبير وَٱلتَّحميد عندُ ٱلمُنامَ مِرْثُنَ أَبُو ٱلْخَطَّابِ زِيَادُ أَنْ يَحِي ٱلْبَصِرِي حَدْثُنَا أَزْهُرُ ٱلسَّمَانُ عَن أَبْن عَوْنَ عَن أَبْن سيرينَ عَن

فجبريل ملك الحرب وميكائيل ملك الرزق واسرافيــــل ملك الاحيا. ولم يذكر ملك الموت لا نه دعا في الهدى لما اختلف الناس فيه من الحق وذلك يكون مع الحياة وقد كان حصل ذلك له ولـكن بشرط ان يدعو

عَبْدَةً عَنْ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ شَكَتَ إِلَى فَاطَمَةً مُجَلِّ يَدِّيهَا مِنَ الطَّحِينِ. فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتَ أَبَاكُ فَسَأَلْتُه خَادِمًا فَقَالَ أَلاَ أَدُلُّكَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَّا مِنَ ٱلْخَادِمِ إِذَا أَخَذُتُمَا مَضَجَعَكُمَا تَقُولَانَ لَاثًا وَ اللَّهْيَنِ وَ اللَّانَا وَ اللَّهُين وَأَرْبُعًا وَثَلَاثِينَ مِنْ تَحْمِيدٍ وَتُسْبِيحٍ وَتُكْبِيرٍ وَفِي ٱلْحَدِيثِ قَصَّةٌ ﴿ قَالَ إِنَّ عَلَّمْ اللَّهُ الْحَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ مَنْ حَدِيثُ أَبْنِ عَوْنَ وَقَدْ رُوْيَ هَذَا أَلْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجُهُ عَنْ عَلَى مِرْشُ الْحَدِيثُ مِنْ يَحْتَى حَدَّثَنَا أَرْهُرُ ٱلسَّمَانُ عَنَ أَبِنَ عَوْنَ عَنْ مُحَمَّدٌ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلَى رَضَى ٱللهُ عَنْهُ قَالَجَاءَتَ فَاطَمُهُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو نَجَلًّا بِيَدِّيهَا فَأَمْرَهَا بَالْتُسْبِيحِ وَٱلتَّكْبِيرِ وَٱلتَّحْمِيدِ ﴿ لِمِ مِنْ مُنْ مَرْثُنَ أَحْمُدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَمَا إِسْمِعِيلَ بْنُ عَلَيْهَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد الله أَبْنَ عَمْرُو رَضَى أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَلَّتَان

فيه ويسأل الدوام له وقوله باذنك يعنى با مرك وقوله تهدى من تشا. الهدى هدى الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء (الرابعة والثلاثون) ومن الهدى أن يهديه الاحسر الاخلاق ويصرف عنه سيئها وقد تقدم ذكرها وذكر حديث أبى السليل خريب بن نفير وسمع على رأبي دعاصلى الله

لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل ألجنة ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قَلْيَلْ يُسَبِّحُ اللهُ فَي دُرُ كُلِّ صَلَاةً عَشْرًا وَيَحَمَّدُهُ عَشْرًا وَيُكَثِّرُهُ عَشْرًا قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَقَّدُهَا بَيْدِهِ قَالَ فَتَلْكَ خَمْسُونَ وَمَا ثُهُ بِاللَّسَانِ وَ أَلْفُ وَ خَمْسُما تُه في اللَّرَنِ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكُ نُسَبِّحُهُ وَ تُكَثِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ مَا تُهَ فَتَلْكَ مَا تَهُ إِللسَّانِ وَأَلْفُ فِي الْمِزَانِ فَأَيْكُم يَعْمَلُ فِي اليِّهِ مَوَ اللَّيْلَةُ الفِّينِ وَخَمْسُما تُهَ سَيُّهُ قَالُو اوَكَيْفَ لاَيُحْصِيهِمَا قَالَ يَأْتَى أُحَدُّكُمْ ٱلشَّيْطَانُوَهُوَ فِي صَلاَتِهِ فَيَقُولُ أَذْكُرُ كَذَاأَذْكُرُكَذَا خَتِي يَنْتَقُلُ فَلَعَلَهُ لا يَفْعَلُ وَيَأْتِيهِ وَهُوَ فِي مَضْجَعِهِ فَالْ مَوَ الْ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ قَالَ هَذَا حَديث حَسَنَ صَحِيحَ وَقَدْ رَوَى شُعْبُهُ وَالنَّوْرِيْءَنْ عَطَّاء بن السَّاتِ هَذَا الْخُديثَ وَرُوَى ٱلْأَعْمَشُ هَذَا ٱلْحَدِيثَ عَنْ عَطَاء بن ٱلسَّائِبِ مُخْتَصِرًا وَفَالْبَابِ عَنْ زَيْد بن ثَابِت وَأَنْسَ وَأَبْنِ عَبَّاسَ رَضَى اللهُ عَنْهُمْ صَرَتُنَا الْحَمَّدُ بنُ

عليه وسلم أن لا يضيق عليه الاختيارات ووجوه التصرفات في المعاني حتى تكرن واسعة فتخير اسمها

وذكر حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال برد قلبي بالثاج والبرد والماء البارد والحديث حدن صحيح وشغف الناس بطلبهذا

عبد الأعلى حدثنا عثام بن على عن الاعمش عن عطا، بن السَّائب عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن عَمْرُو رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهُ صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح ﴿ قَالَ بَوْعَيْنَتَى هَٰذَا حَدَيْثُ حَسَنَ غُريب من حَديث الْأعَمش مرض عُمُدُ سَ إسمَعيلَ بن سَمْرَةَ الاحمسي ٱلْكُوفَى حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بِنُ مُحَدَّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسِ ٱلْمُلَاثَىٰ عَنِ ٱلْحَكَم أَبِن عَتَدِيةً عَن عَبِد الرَّحْمَن بِن أَبِي لَيْلَي عَن كَعِب بِنَ عَجْرَةً عَن الَّذِي صَّلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَقَّبَاتَ لَا يَخيبُ قَأَتُلْهُنَّ يُسَبِّحُ ٱللَّهَ فَي دُبُر كُلّ صَلَاةً ثُلَاثًا وَثُلَاثِينَ وَيَحْمَدُهُ ثُلَاثًا وَثُلَاثِينَ وَيَكَبِّرُهُ أَرْبُعًا وَثُلَاثِينَ ﴿ قَالَآبُوعَيْنَتُى هَذَا حَديثُ حَسَنَ وَعَمْرُو بْنُ قَيْسِ ٱلْمُلْأَئْنَى ثُقَةٌ حَافظٌ وَرُوَى شُعْبُهُ هَذَا ٱلْحَـديثَ عَنَ ٱلْحَـكُم وَلَمْ يَرَفَعُهُ وَرُوَى مَنْصُورَ بِنَ ٱلْمُعْتَمَرُ عَنِ ٱلْحَكَمَ وَرَفَعَهُ صَرَتَكَ يَحْيَى بَن خَلَف حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَـدَى

الحديث والفكرة فيه والتعدى بالقول عليه والمعنى فيه قريب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل تطهير قلبه وغسله فى رواية و تبريده فى أخرى بجميع أنواع المطهرات والغاسو لات مثلا يكنى به عنجميع وجوه الهدى والتنوير ولا مطمع فى التعيين لاحد ومتكلفه غير أحد

## الباب الرابع

فى الذكر (قال ابن العربي) هذا باب عظيم طاشت فيه الألباب والقسد جثنا فيه باللباب أن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان فذكر القلب أن لا يحضر فيه إلا الله وذكر اللسان أن لا يتحرك إلا بذكر، وهو المهتر قال النبي عليه السلام سيروا سبق المفردون بنصب الوا وخفضها الذين اهتدوا بذكر الله وهو على قسه بن أحدهما أن يكون ذلك ظاعرا وباطنا فلا يذكر الدنيا بلسانه وذلك غير عكن في الا ترثر وان كان موجود الهسموعا غير مرقى والذي عندى فيه أنه ان تكلم في الدنيا ففي ما يرجع إلى طريق الله ولينوه به وهذا

إِذَا أُنْتَبَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ مِرْضَ مُحَدَّنِ عَدَالُعْزِيزِ بِنَ أَبِي رِزْمَةَ حَدَّثَمَا ٱلْولَيدُ ابْنُ مُسْلِمَ حَدَّثَنَا ٱلأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عُمَارُ بُنُ هَانِي قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ ابْنُ أَبِي أَمْيَةَ حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بَنُ الصَّامِت رَضِي ٱلله عَنْهُ عَنْ رَسُول ٱلله صلَّى أَلَهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول ٱلله صلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَارً مِنَ ٱللَّيْلِ فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحُدةً مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَحُدةً لا الله وَالله وَا الله وَالله وَاله وَالله وَل

الذى كان عليه الآنبياء والأولياء وسنة النبي عليه السلام والسلف فان قيل فيمد الزمان فلم يكن شيء أفضل من العزلة قلنا يعتزلهم به مله ويخالطهم ببدنه فان لم يقدر فيعتزلهم ببدنه ولا يدخل في الرهبانية فانها مبطولة مدفوه من السنة وتكنه أن يكون الغالب على العد ذلك معقولا وجوارحه مستغرقة بالسنة وتكنه أن يكون الغالب على العد ذلك معقولا وجوارحه مستغرقة به مفعولا. فان قبل فحديث أبي الدرداء صحيح فكيف صار ذلك أفضل من الشهادة ومن الصدة، التي تصل الشهادة بفضائلها المعدودة كماقد مناهاهو الذي فضل الذكر عليها ، وأما الصدقة فانها من فروع الذكر فان من ذكر

يَوْمُ أَلْفَ سَجْدَة وَيُسِبُ مَا ثَهُ أَلْفَ تَسْبِحَة ﴿ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا أَلَّهُ اللَّهُ مَدَّ أَلُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ اللَّهُ وَصُورَهُ فَأَسْمَعُهُ الْهُو يَ مَن اللَّيل يَقُولُ سَمّعَ اللّهُ لَمْن حَدَّهُ وَاسَمّعُهُ الْهُو يَ مِن اللَّيل يَقُولُ سَمّعَ اللّهُ لَمْن حَدَّهُ وَاسْمَعُهُ الْهُو يَ مِن اللَّيل يَقُولُ سَمّعَ اللّهُ لَمْن حَدَّهُ وَاسْمَعُهُ الْهُو يَ مَن اللَّيل يَقُولُ سَمّعَ اللّهُ لَمْن حَدَّهُ وَأَسْمَعُهُ الْهُو يَ مَن اللَّيل يَقُولُ سَمّعَ اللّهُ لَمْن حَدَّهُ وَأَسْمَعُهُ الْهُو يَ مِن اللَّيل يَقُولُ سَمّعَ اللّهُ لَمْن حَدَّهُ وَأَسْمَعُهُ الْهُو يَ مَن اللَّيل يقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ اللّهُ إِن عَمْد حَدَّن اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ حَدَيثُ حَدَيثُ حَدَيثُ عَمْد اللّهُ اللّهُ إِن عَمْد حَدَّثَنا عَمْر بَنُ السّمَعِيلَ بَن مُحَالِد بَن سَعيد حَدَّثَنا أَبِي عَن عَبْد اللّهُ إِن عَمْد عَن رَبْعِي عَن حُدَيْفَةً أَنْ السّمَعِيلُ اللّهُ إِن عَمْد عَن رَبْعِي عَن حُدَيثُ اللّهُ إِن الْمَالِكُ أَن عَمْد اللّهُ إِن عَمْد عَن رَبْعِي عَن حُدَيْفَةً أَنْهُ إِن السّمَعِيلُ عَن عَبْد اللّهُ إِن عَمْد عَن رَبْعِي عَن حُدَيْفَةً أَنْهُ إِنْ السّمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَبْد اللّهُ إِن عَمْد اللّهُ اللّهُ عَنْ وَبْعِي عَن حُدَيْفَةً أَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

الله فى ماله أعطاه له ومن ذكره فى قلبه وبدنه أعطاه له وحرمة البدن أعظم من حرمة المال وفضائل الذكر كثيرة وذكر أبو عيسى فيها أن المساجد رياض الجنة ولم يصح وصحح أن حلق الذكر رياض الجنة معناه أنها قائدة اليها وموجبة لها ومنها حفوف الملائكة بها ومباهاة الله بها والملائكة لكنهم ان لم يصلوا على نبيه كان عليهم ترة أى حق واجب يطلبون به فيعندب أو يغفر وهذا يدل على أنه فرض فى كل مجاس ولم أعلم من قال به ولا جاء إلا فى الحديث وهو صحيح ومن بركتهم أن جليسهم معهم وان كان لم يقصد فى الحديث وهو صحيح ومن بركتهم أن جليسهم معهم وان كان لم يقصد

عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ اللّهِمَّ اللهِ النّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا اللّهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَبْد حَدَّيْنَ مَعْنَ حَدَّيْنَ اللّهُ عَنْ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَبْد حَدَّيْنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسَ عَنْ أَلِي اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ عَنْ عَبْد اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

فى قصدهم ومن الحديث الحسن فى هذا الكتاب كان رسول القصلى الله عايه وسلم يذكر الله على ظل حيانه ولو لم يكر, من جزائه إلاذكر الله له كمايذكره وحده أوفى ملا خير مر مائه يعنى فى الجملة على رأى قوم وعلى الجملة والتفصيل فى رأى آخرين وأفع لم الذكر قراءة القرآن لوجهين احدهما قوله أفضل من قراءة القرآن وقد زيم قوم من الفقراء أن الذكر المطلق أفضل من قراءة القرآن لوجهين أحدها قوله أفضل ما قلته أنا والذبيون من قبل عن قراءة القرآن لوجهين أحدها قوله أفضل ما قلته أنا والذبيون من قبل والثاني أن فى القرآن ذكر المجنة والنار فيكون نظره فيه وذكره له موجب

وَالْجَنَّةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالسَّاعَةُ حَقّ اللَّهِم لَكَ أَسْلَتُ وَبِلْكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَ كَلَّتُ وَاليّلْكَ حَاكَمْتُ فَأَغْفِرْ لَى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرُتُ وَاليَّكَ حَاكَمْتُ فَأَغْفِرْ لَى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرُتُ وَمَا أَغْرَتُ وَمَا أَعْلَنْتُ اللَّكَ إِلَهِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ قَالَ هَٰذَا حَدِيثُ حَمَّنُ صَحِيحُ وَ اللَّهِ مَنْ عَيْر وَجْه عَنَ أَبْن عُمَر عَن النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللهُ عَلَيْهُ عَرْ اللّه عَمْر عَن النَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي اللهُ عَلَيْهُ عَنْ دَاوُدَ بْن عَلَي عَمْر انْ بْنِ أَي لَيْ عَدْ الله بْن عَبْل عَدْ أَلْهُ بْنُ عَبْد اللّه عَنْ دَاوُدَ بْن عَلَي عَمْر ان بْنِ أَي لَيْ عَلْ عَدْ الله عَنْ جَدْه أَبْن عَبْل عَنْ دَاوُدَ بْن عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمَ إِنّى اللّهُ مَا أَمْرِي وَ تَلُمْ عِلْ اللّهُمَ إِلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا

علاقه قابه بغير الله وهذا تجاوز للحق الى الجهالة وقول النبي عايه السلام أنضل ما قلته يعنى بعد القرآن أو منحملة الاذكار عصمة الذكر

و يعصم الذكر من وجوه الأول من البلاء فان من قال باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء الحديث لم يضره شي حسن صحيح وحديث عمرو بن دينار القهر ماني والعمري في الذكر العاصم عن بلاء يراه في غيره لم يصح لكن ينبغي أن يقوله الثاني من النار بأن يقول سيد

وَ تُصْلِحُ مِهَا أَاهُمَى وَ تَرْفَعَ مِهَا شَاهِدى وَ تَرْتَى مِهَا عَمَلَى وَ تَلْهِمُنَى مِهَا رَشَدى وَ تَرْتَى مِهَا عَمَلَى وَ تَلْهُمْ أَعْطَنَى إَيَّمَانًا وَيقينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفَرْ وَرَحْمَةً أَنَالُ مِهَا شَرَفَ كُرَّامَتكَ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ اللَّهُمَّ الْيُسَ بَعْدُهُ كُفَرْ وَرَحْمَةً أَنَالُ مِهَا شَرَفَ كُرَّامَتكَ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ اللَّهُمَّ الْيُسَ بَعْدُهُ كُفُرُ وَرَحْمَةً أَنَالُ مِهَا شَرَفَ كُرَّامَتكَ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُورَ فِي الْقَصَدَاء وَعَيْشَ السَّعْدُاء وَ النَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّي أَنْدُلُ بَلَكَ حَاجَتَى وَ إِنْ قَصَرَ وَمُنْ فَيْكُور وَ يَاشَافِي السَّعْدُ وَ مَنْ عَذَا وَ اللَّهُمَ اللَّي مَنْ عَذَا وَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّي مَنْ عَذَابِ السَّعِيرُ وَمَنْ وَمَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُمَ اللَّي مَنْ عَذَابِ السَّعِيرُ وَمَنْ وَمَنْ اللَّهُمَ اللَّهُمَ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْنِي وَمَنْ اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْنِي وَلَمْ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ مَ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ مَ مَا عَذَابُ اللَّهُمُ اللَّيْ مَنْ خَيْر أَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

الاستىفار غوة وعشية قال أبو عيسى حسن وأدخله البخارى وهو صحيح وبال يقول اذا آوى الى فراشه حديث البراء فانه يموت على الفطرة يعنى الملة يريد يعافى من سوء الحانمة ولذلك لما ردده على الذي عليه السلم ليستذكره قال له ورسولك الذي أرسلت قال قل ونبيك الذي أرسلت فالوعد كان على الملفظ فنعين أتباعه (الثالث) ذكر حديث عائشة حسناً فالوعد كان على الملفظ فنعين أتباعه (الثالث) ذكر حديث عائشة حسناً محيحاً في قرارة قل هو الله احرالله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفراً أحد والمعوذتين ثلاث مرات والنفث في اليدين ومسح ما يدرك من جسده

أَحدًا مِنْ عِبَادِكَ فَانِّي أَرْغَبُ الَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكُهُ بِرَحْمَتُكَ رَبَّ الْعَالَمِنَ اللهُمْ ذَا الْخَبْلُ الشَّدِيدِ وَالْأَمْرِ الرَّشَيدَأَسْالُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُوفِينَ بِالْقُهُودِ إِنَّكَ يَوْمَ الْخُوفِينَ بِالْقُهُودِ إِنَّكَ رَحْبُم وَدُودَ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدَ اللّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِينَ مُهْتَدَينَ عَهْتَرَضَالَيْنَ وَكُوبُ وَعَدُوا الْأَعْدَائِكَ الْجُعَلِينَ مَنْ اللّهُمَّ الْجَعَلْ اللّهُمَّ الْجُعَلْ اللّهُمَّ الْجُعَلَى وَعُورًا اللّهُ اللّهُمَ الْجُعَلَى وَعُورًا فَى عَمْنَى وَنُورًا فَى وَنُورًا فَى وَنُورًا فَى اللّهُمَ وَعُرَورًا مِنْ خَلْقِي وَنُورًا فَى اللّهُمَ الْجُعَلَى وَنُورًا فَى اللّهُمَ وَنُورًا عَنْ مَيْنِي وَنُورًا فَى اللّهُمَ وَنُورًا فَى اللّهُ وَالْورًا مِنْ يَعْنَى وَنُورًا فَى اللّهُمَ وَنُورًا فَى اللّهُ وَالْورًا مَنْ يَعْنَى وَنُورًا مَنْ يَعْنَى وَنُورًا فَى اللّهُمَ وَنُورًا فَى اللّهُمَ وَنُورًا فَى اللّهُمَ وَالْورًا فَى اللّهُ عَلَى وَنُورًا فَى اللّهُ عَلَى وَنُورًا فَى اللّهُ عَلَى وَنُورًا فَى اللّهُ وَالْورًا مِنْ يَعْنَى وَنُورًا مِنْ قَوْمِ وَنُورًا مِنْ قَوْمِ وَنُورًا مِنْ قَوْمُ وَنُورًا مِنْ قَوْمُ و أَنُورًا مِنْ قَوْمُ وَنُورًا مِنْ قَوْمُ وَنُورًا فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

بهما كانهما عصمة ومع هذا فلينفض ازاره كما ذكر فى حديث أبى هريرة فانه لا يدرى ما خلفه عليه بعده وهو آمن من الحذر والبطر فى أسباب دفع سوء القدر كما قال صلى الله عايه وسلم عقلها و توكل .

وحديث شداد في الاعتصام بسورة من القرآن في اليوم ضعيف والصحيح الاعتصام من الشيطان حينتذ بآية الكرسي وفي الغداة يقول لا إله الا الله وحده لا شريك له ( الحديث الرابع ) الاعتصام عند الخروج من المنزل بقوله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله حسن

وَنُورًا فِي شَعْرِى وَنُورًا فِي بَشَرِى وَنُورًا فِي جَمَعَ وَنُورًا فِي خَمِي وَنُورًا فِي دَمِي وَنُورًا فِي عَظَامَى اللَّهُمَّ الْعَرْ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ اللَّذِي لَبِسَ الْمُجَدُّ وَتَكَرَّمُ بِهِ سُبْحَانَ اللَّذِي تَعَطَّمَ الْمُبْخِي اللَّهَ الْمُعَرِّمُ الْمُعَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

صحيح من حديث أنس يقالله كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فان قيل فقد رأينا من يقول لا اله الا الله وحده الحديث ومن يقول هذ الحديث ويعصى الله عز وجل ويطبع الشيطان قلنا عنه جوابان اما احدهما فيختمل أن يريد به يعتصم من الشيطان فى بدنه ويحتمل ان يريد به لا يجدد له الشيطان أذى ولكنه قدم فيه وساوس من المعاصى وقرر فى قلبه وجوها من الباطل حتى ضيقت قلبه وخالطت لحمه فلا يطهره منها وينقيه من وسخها الا التوبة ومداومة الذكر على ما يأتي بيانه إن شام الله تعالى وقد ذكر أبو عيسى عن ام سلمة دعاء فى الخروج من المنزل صحيحاً بنحو هذ المتقدم زاد عليه ( الدعاء الخامس ) الاعتصام من لغو المجلس لم يصح

الله عند افتتاح الصلاة بالليل عرش بحي أَنْ مُوسَى وَغُيرُ وَاحد قَالُوا أَخْبَرُنَا عَرَ بْنُ يُونَسَ حَدَّثْنَا عَكُرِمَةً بْنُ عَارِ حَدَّثَنَا يَحَى بِنَ أَى كَثْيِرِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَيْةً قَالَ سَأَلْتُ عَائشَةً رَضِيَ الله عنوا بأى شيء كان الني صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال اللهم رب جبريل ومسكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض وعالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيماكانوا فيه يختلفون أهدني لما أختلف فيه من الحق باذنك إنك على صراط مستقيم قال هذا حديث حديث غريب ﴿ بَا مِنْ منه مَرْشُ مُحَد بن عبد الْمُلَك بن الْى الشُّوارب حدثنا يوسف بن الماجشون حدثني أبي عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن على بن ابي طالب أن رسول الله صلى الله السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياى وعماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأناً من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت رَفَّى وأنَّا عَبْدُكُ ظُلُّمْتَ د ۲۰ ـ ترمذي -۲۰ ،

نَفْسِي وَاعْتَرَ فْتُ بِذَنْي فَأَغْفُر لِي ذُنُو بِي جَمِيعًا انَّهُ لاَ يَغْفُرُ ٱلذَّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ وأهدى لأحسن الاخلاق لايهدى لأحسنها إلا أنت وأصرف عني سَيُّهَا إِنَّهُ لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيُّهَا اللَّا أَنْتَ آمَنْتُ بِكَ تَبَارَكُتُ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفُرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَاذَا رَكَعَ قَالَ ٱللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنت وَلَكَ أَسَلَمَتَ خَشَعَ لَكَ سَمَعَى وَبُصَرَى وَنُحَى وَعَظَامَى وَعَصَى فَاذَا رفع رأسه قال اللهم ربنًا لك الحمد مل، السموات والأرضين ومل، ما بينهما و مل. ما شئت من شيء فاذا سجد قال اللهم للكسجدت و بلك آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدُ وَجَهِى لَلْذَى خَلَقَـــهُ فَصُوْرَهُ وَشُقَّ سَمْعُهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكُ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالَقِينَ ثُمَّ يَكُونُ آخرَ مَا يَقُولُ بَيْنَ ٱلتَّشَهِّد والسلام اللهم أغفرلى ماقدمت وما أخرت وماأسررتوماأعلنت وما انت أعلم به منى أنتُ المُقَدَّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ﴿ قَالَ الْوَعَلِينَةِي هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيحٌ مَرْثُ الْخَسَنُ بِنَ عَلِي ٱلْخَلَالُ حَدَّثَنَا أَبُو ٱلْوَلَيد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزَيزِ بْنُ أَبِي سَلَةَوَيُوسُفُ بْنُ ٱلْمَاجِشُون قَالَ عَبْدُ ٱلْعَرِينِ حَدَّثَنَى عَمِّي وَقَالَ يُوسُفُ أَخَبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنِي ٱلْأَعْرَ جُ عَنْ عَبِيدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَّةِ قَالَ وَجُهْتَ وَجُهِيَ للَّذِي فَطَرّ السَّمُوات والأرض حنيفًا ومَا أنَّا من المُشْرِكَينَ أنَّ صَلاتي ونُسكي وَتُحْيَانَى وَمُمَاتِي لَلْهُ رَبِّ ٱلْعَالَمَينَ لَاشْرِيكَ لَهُ وَبِذَلْكَ أَمْرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٱللَّهُمُ أَنْتَ ٱلْمَاكُ لَاالَهُ الَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَّا عَنْدُكُ ظَلَّتُ نفسي وَاعْتَرَفْتَ بِذَنْنِي فَأَغْفُرُ لَى ذُنُوبِي جَمْيِعًا أَنَّهُ لَا يَغْفُرُ ٱلذَّنُوبُ الَّا انت وأهدني لاحسن الاخلاق لايهدى لاحسنها الاأنت وأصرف عَيْ سَدِينَهِ الْا يَصِرِفُ عَنِي سَدِينَهَا الْا انْتَ لَبِيلُتُ وَسَوْدِ بِلَثِي ٱلْخُورُ كُلَّهُ فَي بِدُيلُتُ وَ ٱلشَّرَ لَيْسَ ٱلْيَكَ أَنَابِكَ وَالْيَلْكَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتُ أَسْتَغْفُر كَ وَأَتُّوبُ اللَّيكُ فَاذَارِكُمْ قَالَ اللَّهُمْ لَكُ رَكَمْتُ وَبَكَ آمَنْتُ وَلَكُ أَسْلُمْتُ خَشَعَ لَكُ سمعى وبصرى وعظامي وعصبي فأذارفع قال اللهم ربنالك الجدمل السماء ومل، الارض ومل، مابينهما ومل، ماشئت من شي، بعد فأذا سَجَدُقال ٱللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِلَكَ آمَنْتُ وَلَكَ اسْلَمْتُ سَجَدَ وَجَهِي للَّذِي خَلَقَهُ غَصَورُهُ وَشَقَّ سَمُولُهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكُ أَلَهُ أَحْسَنُ الْخَالَقِينَ ثُمَّ يَقُولُ مِن آخرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ النَّشَهُدِ وَالنَّسليمِ اللَّهُمَّ اعْنُرْلَى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَهَا أَسَرُوتُ وَهَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَهَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّى أَنْتَ ٱلْمُقَدَّمُ

وأنت المؤخر لااله الا أنت قال هذا حديث حسن صحيه مرثنا ٱلْحَسَنُ بِنُ عَلَى ٱلْخَلَالُ حَدَّثَنَا سُلَمْانُ بْنُ دَاوُدَ ٱلْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بن أبي الزِّناد عَنْ مُوسى بن عُقْبَةَ عَنْ عَبْد الله بن الْفَضل عَن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ٱلْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْكِ دِ ٱللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالَبِ عَنْ رَسُولَ أَلَهُ صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الْصَلاَّةِ. ٱلْمَكْتُوبَة رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ وَيَصْنَعْذَلْكَ أَيْضًا إِذَا تَضَى قَرَّاءَتُهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكُعُو يَصْنَعُهَا إِذَارَفُعُ رَأْسَهُ مِنَ ٱلرَّكُوعِ وَلَا يَرْفُعُ يَدَّيْهِ في شَيْء من صَلَاته وَهُوَ قَاعَدُ وَإِذَا قَامَ من سَجْدَتَيْن رَفَعَ يَدَيْهُ كَذَلَكُ وكَثَرَ وَيَقُولُ حَيْنَ يَفْتَتُحُ الصَّلاَةَبَعَدَ التُّكْبِيرِ وَجُوْتُ وَجُويَ للَّذِي فَطُرَّ ٱلسَّمَوَاتَ وَٱلْأَرْضَ حَنيفً ١ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ انْصَلَاتِي وَأَسْكَى وَمُحْيَايَ وَمُمَاتِي للهُ رَبِّ الْعَالَمَينَ لَاشْرِيكَ لَهُ وَبِذَلْكَ أَمْرُتُ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِينَ ٱللَّهِمَّ أَنْتَ ٱلْمُلَكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُحَانَكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبُدُكَ ظَلَبُتُ نَفْسِي وَ أَعْتَرَفُتُ بَذَّنِي فَأَعْفِر لَى ذُنُو بِيجْمِيعًا أَنَّهُ لَا يَغْفُر الذُّنوبُ الآأنَ وَأَهْدَنَى لَاحْسَنَ ٱلْأَخْلَاقَ لَآيَهُدَى لَأَحْسَنُهَا إِلَّا أَنْتَ وَأَصْرِفَ عَنِّي سَيِّمُ اللَّهِ يَصْرِفَ عَنِّي سَيْمُ الْأَانْتَ لَبِيَاتُ وسعديكُ

أَنَا بِكُ وَالْيَكَ لَامَنْجَا وَلَا مَلْجَا الْآ الْيَكَ اسْتَغْفُرُكَ وَأَتُوبُ اللَّيْكَ ثُمًّ يَقْرَأُ فَاذَا رَكُعَ كَانَ كَلَامُهُ فِي رُكُوعِهِ أَنْ يَقُولَ ٱللَّهُمْ لَكَ رَكَعْتُ وَبَكَ آمنت وَلَكَ اللَّهَ وَأَنْتَ رَبِّي خَشْعَ سَمْعِي وَبْصَرِي وَمُخْي وَعَظْمِي الله رَبِّ ٱلْعَالَمَانَ فَأَذَا رَفَعَ رَأْمَهُ مِنَ ٱلرَّكُوعِ قَالَ سَمْعَ ٱللَّهُ لَمْنَ حَمْدُهُ ثُمَّم يتبعها اللهم ربنا ولك الحمد مل، السموات والارض ومل، ماشئت مَنْ شَيْء بَعْدُ وَاذَا سَجَدَ قَالَ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبَكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسَلَمْتَ وَأَنْتَ رَبِّي سَجَدُ وَجَهِي لَلَّذِي خُلَّقَهُ وَشَقَّ سَمَّعَهُ وَبَصِّرُ تَمَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالَقِينَ وَيَقُولُ عَنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ أَغْفر لَى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَشَرَرْتُ وَمَا أَشَرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْهِي لَا الَّهَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ هَذَا حَدِيثُ حَدَّنُ صَحِيحٌ وَٱلْمَمَّلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ ٱلشَّـافعي وَأَصِحَابِنَا ﴾ قَالَ بُوعَيْنَتِي وَأَحْمَدُ لَا يَرَاهُ سَمَعْتُ أَبَّا اسْمَاعِيلُ الْتُرْمُذِيّ مُحَدَّ بِنَ اسْمَعِيلَ بِن يُوسُفُ يَقُولُ سَمَعْتُ سُلَّمَانَ بِنَ دَاوُدَ ٱلْهَاشَمَى يَقُولُ وَذَكُرُ هَذَا الْحُدِيثُ فَقَالَ هَذَا عَنْدَنَا مثلُ حَدِيثُ الزَّهْرِي عَنْ سَالَمُ عَنَ أَبِيهِ ﴿ الشَّحْ مَا يَقُولُ فِي سَجُودِ ٱلْفُرْآنَ مَرْثُ أَتَدِيَّةُ حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس حدثنا ألحسن بن محمد بن عبيد الله بن

أَبِي يَزِيدُ قَالَ قَالَ لِي أَبِنَ جُرَيْجٍ أُخْبَرَ نِي عُبِيدُ ٱللهُ بْنُأْبِي رَيْدَ عَنِ أَبْن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيتني الليلة وَأَنَا نَاثُمْ كَأَنِّي كُنْتُ أَصَلِّي خَلْفَ شَجَرَة فَسَجَدَت الشَّجَرَةُ لسُجودي وَسَمَعْتُهَا وَهِي تَقُولُ ٱللَّهِمِ ٱكْتُبْ لِي مِهَا عَنْدَكُ أَجْرًا وَضَعْ عَنَّيْهِمَا وزرا وَاجْعُلُهَا لَى عَنْدُكَ ذَخُرًا وَتَقْبُلُهَا مَنِّي كُمَّا تَقْبُلُتُهَا مِنْ عَبْدُكَ دَاوُدَ قَالَ أَنْ جُرَيْجِ قَالَ لِي جَدْكُ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَرَأَ أَانَّبْنَي صَـلَّى أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ سجدة ثم سجد قال ابن عباس فسمعته وهُو يَقُولُ مثل مَا اخبر الرجل من قول الشجرة ﴿ قَلَ إِنَّوْعَلَيْتُمْ هَذَا حَدِيثُ غَرِّيبٌ لَا نَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا أَلُوجُهُ وَفَي البَّابِ عَنِ أَبِي سَعِيدَ صَرَّتُنَا مُحَدَّ بِنَ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلْوَهَابِ ٱلثَّقَافِي حَدَّثَنَا خَالِدُ ٱلْخَذَّاءُ عَنْ أَبِي ٱلْعَلَاء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْل سَجَدَ وَجْهِبِي للَّذِي خَالَقُهُ وَشُقَّ سَمْعُهُ وَإِصْرَهُ مَحُولُهِ وَأَوَّتِهِ 
 ﴿ اللَّهُ عَلَيْنَتَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ ﴿ الْحَبْثُ مَا يُقُولُ الْحَبْثُ مَا يُقُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ إذا خرج من بيته حرش سعيد بن يحيى بن سعيد الأدوى حدثنا أبي حَدِّثْنَا أَبْنَ جَرِيْجِ عَن إسحق بن عَبد ألله بن أفي طَاحَةً عَن أنس بن مَالك

قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله تُوكَلَتُ عَلَى الله لَاحُولَ وَلَاقُوةَ إِلَّا بِاللهِ يُقَالُ لَهُ كُفيتَ وَوُقيت وتنحى عنه الشيطان ﴿ قَالَ بُوعَيْنَتُي هَذَا حَدَيْثُ حَسَنَ صَحِيحٌ غُرِيبٌ لانعرفه إلا من هذا الوجه ﴿ بَاسِبُ منه مَرْشُنَا مُحُود بن غيلان حَدَّثَنَا وَكَيْعُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَامِرِ ٱلشَّعْنَى عَنْ أُمَّ سَلَّمَةً أَنَّ ٱلَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ اذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتُهِ قَالَ بِسْمِ اللهُ تَو كُلْتُ عَلَى اللهُ اللَّهُمْ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ أَنْ نَزِلُ أَوْ نَصْلُ أَوْ نَظْلُمُ أَوْ نَظْلُمُ أَوْ نَجُهُلَ او يجهل علينا ﴿ قَالَ بِوُعِلْمَتَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيح @ باست ما يَقُولُ اذَا دَخُلُ ٱلسُّوقَ صَرَّتُ أَخُدُ بُنُ مَنيع حُدُثُنَا اللهِ يَزِيدُ بَنِ هُرُونَ أُخْبَرِنَا أَزْهُرُ بُنَ سَنَانَ حَدَّثَنَا مُحَدَّ بِنُ وَاسْعِ قَالَ قَدْمَت مَكَةُ فَلَقَيْنِي أَخِي سَالُمْ بَنْ عَبْدَ أَلَهُ بِنْ عَمْرَ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخلَ ٱلسُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهُ الَّا أَلَّهُ وَحَدُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَدْيَحْيِي وَيُمِيتُ وَهُو حَيْلاً يَمُوتُ بيده الخير وهو على كلُّ شي. قَديرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَسَنَة وَحَمَا 

حديث غريب وقد رواه عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سَالَم بْن عَبْد أَلله هَذَا أَخُدَيثَ نَحُوُّهُ صِرْثُ بِذَلكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ٱلصَّيِّ حدثنًا حماد بن زيد والمعتمر ابن سلمان قالًا حدثنًا عمرو بن دينار وَهُوَ قَهْرُمَانُ آلَ ٱلزُّبَيْرِ عَنْ سَالَمْ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرِ عَنَابِيهِ عَنْ جَدَه أَنْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ فِي ٱلسُّوقَ لَا الَّهُ ٱلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ يَحْي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيْ لَا يَمُوتُ بيَده ٱلْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيء قَديرَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَهُ ٱلْفَ ٱللَّهَ اللَّهَ حَسَنَةً وَمُحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةً وَبَنَى لَهُ بَيْنًا فِي ٱلْجَنْـةِ ﴿ قَالَآبُوعَيْنَتِي وعُمرو بن دينًا ر هَذَا هُوَ شَيْخ بَصْرِي وَقُد تَكَلَّم فيه بَعْضُ أَصْحَابِ ٱلْحَديث من غَيْرِ هَذَا ٱلْوَجِهُ وَرُواهُ يَحْنَى بْنُ سُلَيْمِ ٱلطَّائِفَى عَنْ عَمْرَانَ بْنُ مُسْلَمَعُرْ. عبد ألله بن دينار عن أبن عمر عن ألني صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن عَمَر رضى الله عنه م ما صحف ما يقُولُ العبدُ إذا مُرض مِرْشَ سَفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ حَدَّثَنَا اسْمَعِيل بْنُ مُحَدُّ بْنَجُحَادَةَ حَدَّثَنَا عبد الجِبَارِ بنُ عَبَاسٍ عَن أبي إسحَق عَن ٱلْأَغَر أبي مُسلم قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أبى سعيد وأبى هريرة أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال من

أُ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱللَّهُ أَكْثَرُ صَدَّقُهُ رَبُّهُ فَقَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكُبُر وَإِذَا قَالَ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَللهُ وَحْدُهُ قَالَ يَقُولُ لاَ إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا وَحْدى وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَلَهُ وَحْدُهُ لَا شَرِيَكَ لَهُ قَالَ أَلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّا وَحْدَى لَا شَرِيكَ لِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَّهَ الَّا اللَّهُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَدُّ قَالَ لَا الْهَ الَّا أَنَّا لِيَ ٱلْمُلْكُ وَلِيَ ٱلْحَدُ وَآذَا قَالَ لَا الَّهَ الَّا ٱللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْةَ الَّا بَاللَّه قَالَ لَا الَّهَ الَّا أَنَّا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا فِي وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا في مَرَضِه ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمُهُ ٱلنَّارُ قَالَ هَذَا حَدَيثُ حَسَنَ غَرَيبٌ وقَدُّ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَن أَى السَّحَق عَن ٱلْأُغَرِّ أَى مُسلم عَن أَى هُريْرَةَ وَأَبِي سَعيد بنحو هذا ألحديث بمعناه ولم يرفعه شعبة حرَّث بذلك بندار حَـدْتُناً مُحَدُّ بِنَ جَعَفُر عَنِ شَعِبَةً بِهِذَا ﴿ لَا صَبِّ مَا يَقُولُ اذَا رَأَى مُبْدَلًى مَرْشُ الْمُحَدُّدُ مِنْ عَبْد أَلله بن بزيع حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث بن سَعيد عَن عَمْر و أَبِن دِينَارِ مُولَى آلِ الزَّبِيرِ عَن سَالِم بن عَبْد الله بن عُمَر عَن أَبِن عُمَر عَن عَمَرَ أَنْ رَسُولَ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّلَمَ قَالَ مَنْ رَأَى صَاحَبَ بَلًا، فَقَالَ ٱلْحَدُ للهُ ٱلَّذِي عَافَانِي مَّا ٱبْسَلَاكَ بِهِ وَنَصْلَنِي عَلَى كَثيرِ مَمْنُ خَلَقَ تَفْضِيلًا الَّا يُوفَى مِنْ ذَلِكُ ٱلْلَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ مَاعَاشَ ﴿ قَالَ لِوُعَلِّمِنْتَى

هَذَا حُديثُ غُريبٌ وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ أَبِي هُريرةً وعَمْرُو بَن دينار قهرمان آلَاأُزْبَيْرِشَيْخُ بَصْرِي وَآيْسَ هُوَ بِٱلْقُولِي فِي ٱلْحَدِيثُ وِقَدْ تَفَرَّدُ بَأْحَادِيثُ عَنْ سَالَمُ بْنُ عَبْدُ اللهُ بْنُ عُمَرَ وَقَدْ رُويَ عَنْ أَبِي جَعْفَر مُحَدَّ بِنَ عَلَيَّ أَنَّهُ قَالَ اذَا رَأْي صَاحِبَ بَلاَء فَتَعَوَّذَ مِنهُ يَقُولُ ذَلكَ في نَفْسِه وَلاَ يُسْمِعُ صَاحِبَ الْبِلْاَ، صَرَتُ أَبُو جَعْفَر ٱلشَّهِ يَبَانَيْ وَغَيْرُ وَاحِدُ قَالُوا حَدُّثَنَا مُطَرِّفُ بِن عَبْد اللهُ المَدني حَدَّثَنَا عَبْد الله بِن عَمْر العَمْرِي عَن سَهِيل أَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَرَسُولُ أَلله صَلَّى أَلله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَن رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ ٱلْحَدُ لَلَّهِ ٱلَّذِي عَافَانِي مَّا ٱبْتَلَاكُ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثيرِ مَمِّنْ خَلَقَ تَفْضيلًا لَمْ يُصِبُهُ ذَلكَ ٱلْبُلاَّءُ ﴿ قَالَ بَوُعِيْنَتِي هَٰذَا حَـديثُ غُريبٌ من هَـذًا ٱلْوَجْهِ عِلَى مِنْ مَلَا أَلُوجُهِ عِلَى مِنْ مِنْ يَقُولُ اذَا قَامَ مِن ٱلْجَلْس مِرْشُ أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ أَى السَّفَرِ ٱلْكُوفَى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَالله ٱلْهَمَدَانِيْ حَدِّثْنَا حَجَّاجُ بِنُ مُحَمَّد قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَى مُوسَى بِنُ عُقْبَةَ عَنَ

حديث كفارة المجلس اما إنه قال ابو عيسى صح حديث ابن عمر ان النبى عليه السلام كان يقول فى المجلس رب اغفر لى و تب على وقدعلل محمد ابن إسمميل حديث موسى بن عقبة وقال لا يذكر له سماع من سهيل وإيما

سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ فَى تَجَلَسَ فَكُثُرَ فَيهِ لَغُطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يُقُومَ مَن تجلسه ذَلكَ سَبْحَانَكَ ٱللَّهُم وَ يَحَمَدُكُ أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهُ الَّا أَنْتَأْسَتَغْفُرُكَ وَ أَتُوبُ الْيَكَ الْاَعُفَرَ لَهُ مَا كَانَفَى تَجْلَسُه ذَلَكَ وَفَى ٱلْبَابِ عَنْ أَبِي بِرَزَةَ وَعَائَشَةَ قَالَهَذَا حَديثُ حَسَنٌ غَريبٌ صَحيحٌ منْهَذَا الُوْجَه لَا نَعْرِفُهُ من حَديث سَهِيل اللَّا من هَذَا ٱلْوَجْهِ صَرَتَتَ نَصْرُ بنُ عَبْد ٱللهِ ٱلْكُوفَى \* حَدَّ ثَنَا ٱلْمُحَارِينَ عَنْ مَالِكُ بِن مَعْدُولَ عَنْ مُحَمَّدُ بِن سُوقَةً عَنْ نَافَعَ عَن أَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ يُعَدُّلُو سُول ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ٱلْجُلْسَ ٱلْوَاحد مَا ثُهُ مَرَّةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ رَبِّ اغْفُرْ لِي وَتُبْ عَلَى ٓ انَّكَ أَنْتَ الْتُوَّابُ الْعَفُورُ وَرَبُّ الْبُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن مُحَمَّد بن سُوقَةَ بهذا الاسناد نَحُوهُ مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا حَديثُ حَسَنُ صَحيحٌ غَريبٌ ﴿ لِهِ اللَّهِ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عَنْدَ ٱلْكُرْبِ صَرْتُ الْحَمْدُ بْنُ بَشّارِ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هَشَامِ حدثني أبي عَن قَتَادَةً عَن أبي أأَعَالية عَن أبن عَبَاس أنْ نَي أَلله صَلَّى أَللهُ صَلَّى أَللهُ

هو عن سبيل عن عون بن عبد الله قوله والذي أدخل أبو عيسى حديث. صحيح من رجال ثقات والله أعلم

عَلَيْهِ وَسَلِّمَ كَانَ يَدْعُو عَنْدَ الْكُرْبِ لَا اللهَ عَدَى عَنْ هَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْ النّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَدَى عَنْ هَا اللهَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيةَ عَنْ ابْنِ عَبَّ اس عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ النّبَيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ النّبِي صَلّى اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَيْ عَنْ اللهَ اللهُ اللهَ عَلْ اللهُ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ الله

تم الجزء الثانى عشر ويليه الجزء الثالثعشر

## فهرس الجزء الثانى عشر

من شرح جامع الامام أبى عيسى الترمذي للامام الكبير ابى بكر بن. العربي رحهما الله تعالى

|                            |      | صفحة | E NE SERVICE             | مفحة |
|----------------------------|------|------|--------------------------|------|
| ة الامك                    | سور  | ٤٧   | سورة الكهف               | ٢    |
| الفرقان                    | 20   | ٥٧   | ٠٠٠٠                     | 10   |
| ة الشعراء                  | mec  | 09   | ه ،ريم<br>حديث السدى     | 17   |
| النحل                      |      | 77   | حديث سريل بن ابي صالح    | 17   |
| القصص                      | 10   | 71"  |                          | 19   |
| العنكبوت                   | 20   | 72   | ه مسروق<br>سورة طه       | ۲.   |
| الروم                      | )    | 77   | « الانبياء عليهم الصلاة  | 11   |
| نارقا                      |      | ٧٢   | والملام                  |      |
| السجدة                     |      | ٧٤   | حديث نار الدنيا          | 77   |
| ت أعددت لعبادي.            |      | Vo   | خبر ابراه بم عايه السلام | 7-   |
| لحين                       | الصا |      | حديث الحشر               | TO   |
| بث سؤال موسى عن            | حد   | VV   | سورة الحج                | **   |
| أهل الجنة                  | أدني |      | حديث عروة بن الزبير      | r.   |
| رة الاحزاب                 | me!  | 19   | و سعید بن جبیر           | 41   |
| بث طلحة بمن قضى نحبه       | حد   | ٧٠   | سورة المؤمنون            | 44   |
| كنمان الوحى وزيد           |      | ٨٥   | حديث الفردوس             | 44   |
| الر-ول .                   |      |      | قوله تعالى والذين يؤتون  | 49   |
| يث ماكان محمد أبا أحد      | حد   | AY   | ا أتوا وقلوبهم وجلة      |      |
| له تعالى يا أيها النبي إنا | قوا  | ۸۹   | سورة النور               | 24   |
| للنا لكأزواجك              | -1   |      | حديث اللمان              | 22   |
|                            |      |      |                          |      |

| ه ، كيفية الصلاة على النبي المام المورة الطور على النبي المام المورة الطور على النبي المام الما |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۹۹ کان موسی رجلا حیاستیرا ۱۹۷ سورة النجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ۹۸ سورة سبآ ۱۷۰ سورة القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ١٠١ إذا قضى في السماء أمراً ١٧٧ سورة الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ه.١ سورة الملائكة المهم سورة الواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ١٠٦ سورة يس ١٨٧ سورة الحديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ١٠٨ سورة الصافات ١٨٤ سورة المجادلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ۱۰۹ ، ص ۱۸۷ سورة الحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ١١٧ ه الزمر ١٩١ سورة الممتحنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| ١٢٥ قول الله تعالى وتلك الجنة ١٩٤ ما مست يد رسول الله يد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| ١٣٦ سورة المؤمن امرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| ١٢٧ . حم السجدة   ١٩٧ سورة الصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ۱۳۰ ۵ حمعسق ۱۹۸ سورة الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ۱۳۲ « الزخرف ۱۹۸ سورة المنافقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ١٣٤ « الدخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ١٣٦ قوله تعالىفا بكت عليهم السما. أ ٢٠٨ سورة التحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ١٣٧ سورة الأحقاف ٢١٦ سورة ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ١٣٩ حاله صلى الله عايه وسلم عند ٢١٧ سورة الحاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - |
| الغيم ٢٣٠ سورة سأل سائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ١٤١ حديث الجن ١٤١ سورة الجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ع ١٤٤ سورة محمد صلى الله عايه و سلم ٢٣٣ سورة المدثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ١٤٧ سورة الفتح ٢٣٩ سورة القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ١٥١ سورة الحجرات ١٣١ سورة عبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| ١٥٥ ولا تنابزوا بالألقاب ٢٣٣ سورة اذا الشمس كورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ١٥٩ سورة ق ٢٣٤ سورة ويل للمطففين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ١٦٧ سورة الذاريات   ٢٣٦ اذا السها. انشقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - |

|                                              | -     |                          |      |
|----------------------------------------------|-------|--------------------------|------|
|                                              | صفحه  |                          | عدمد |
| من يستعجل في دعائه                           | 777   | سورة البروج              | 747  |
| الدعاء اذا أصبح                              | TVY   | سورة الغاشية             | 754  |
| الدعا. اذ أوى إلى فراشه                      | TAI   | سورة الفجر               | 437  |
| باب منه                                      | 347   | سورة الشمس وضحأها        | 722  |
| , ,                                          | TAO   | سورة والليل اذ يغشى      | 720  |
| , ,                                          | YAY   | سورة الضحي               | 787  |
| باب منه                                      | 7.1.7 | سورة ألم نشرح            | YEA  |
| ماجاء فيمن يقرأ القرآن عند                   | 719   | سورة التين               | 729  |
|                                              |       | سورة اقرأ باسم ربك       | 40.  |
| باب منه                                      | 79.   | القدر                    | 707  |
| باب منه                                      |       | سورة لم يكن              | 707  |
| مأجاء في التسبيح والشكبير                    |       | سورة التكاثر             | 700  |
| والتحميد عنه المنام                          |       | سورة الكوثر              | Y:V  |
| باب منه                                      |       | سورة النصر               | YOU  |
| مأجاء في الدعاء اذا انتبه                    |       | سورة تبت يدا             | 409  |
| •ن الليل                                     |       | سورة الاخلاص             | 709  |
| باب منه                                      |       | المعوذتين                | 77.  |
|                                              |       | ابواب الدعوات            | 770  |
| مايقول اذا قام من الليل الى الصلاة           |       |                          |      |
|                                              |       | فضل الدعاء               | 410  |
| ماجاً، في الدناء عند افتتاح<br>الصلاة بالليل |       | ذكر الدعاء               | 777  |
|                                              |       | فضل الذكر                | 779  |
| مايقول في سجرد القرآن                        | 4.4   | القوم بحلسون فيذكرونالله | ۲٧٠  |
| مايقول اذا خرج من بيته                       | 41.   | القوم بحلسون ولايذكرون   | 777  |
| مايتمول اذا دخل السوق                        | 411   | دعوة المسلم ستجابة       | ANL  |
| هايقول العبد اذا مرض                         | 414   | الداعي يبدأ بنفسه        | TVO  |
| مايقول اذارأىمبتلي                           | 717   | رفع الايدى عندالدعاء     | 140  |
|                                              |       |                          |      |

٣١٤ باب مايقول اذا قام من لمجلس ١٤ باب مايقول عند الكرب

تم فهرس متن صحيح الترمذي

ولماكان الامام ابو بكر ابن العربى قد شرح ابواب الدعوات على طريقة أخرى غير مراع ترتيب أحاديث الترمذى ولا أبوابه فقد استحسناأن نضع فهرسا منفردا لابواب الدعوات حسب تقسيم شرح العارضة وهو: 770 كتاب الدعاء

٢٦٥ الياب الاول حقيقة الدعاء

٢٦٦ الباب الثاني احاديث الدعاء

٧٧٣ الثالث في دعاء الني عليه السلام

٢٧٧ الدعاء في الصلاة

٢٩٧ الباب الرابع في الذكر

۲۰۱ عصمة الذكر

٣١٤ كفارة المجلس

تم الجزء الثاني عشر ويتلوه الثالث عشر والله المستعان

مطبعة الصاوى مناع دبلي بردخ ٢٠٠ معر



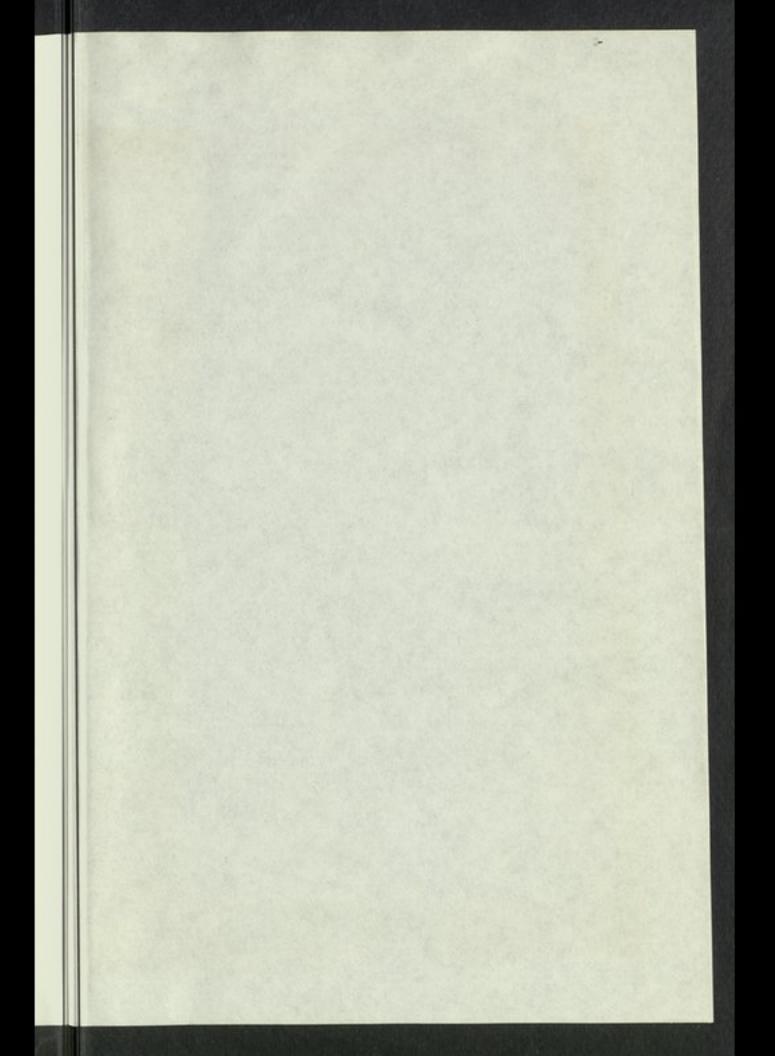

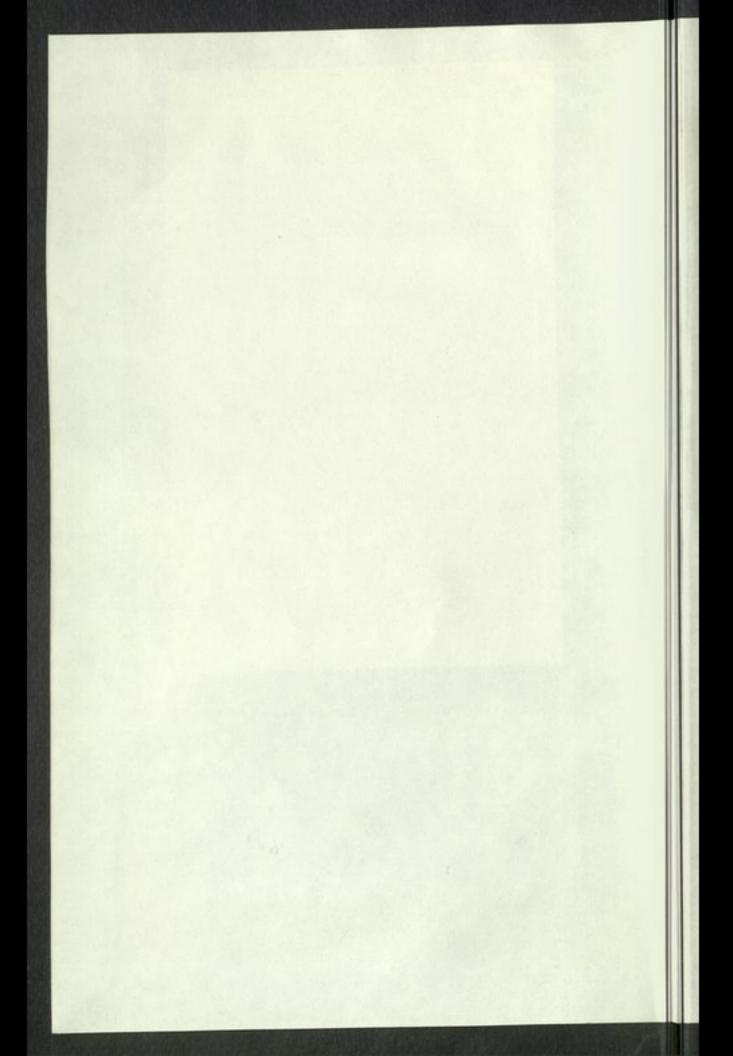

## DATE DUE

| <br> |  |
|------|--|
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |

## A.U.B. LIBRARY

297.08:T59sA:v.11-12:e.3 الترمذي ،ابو عيسم ،حد صحيح الترمذي مصحيح الترمذي مصحيح الترمذي مصحيح الترمذي مصحيح الترمذي

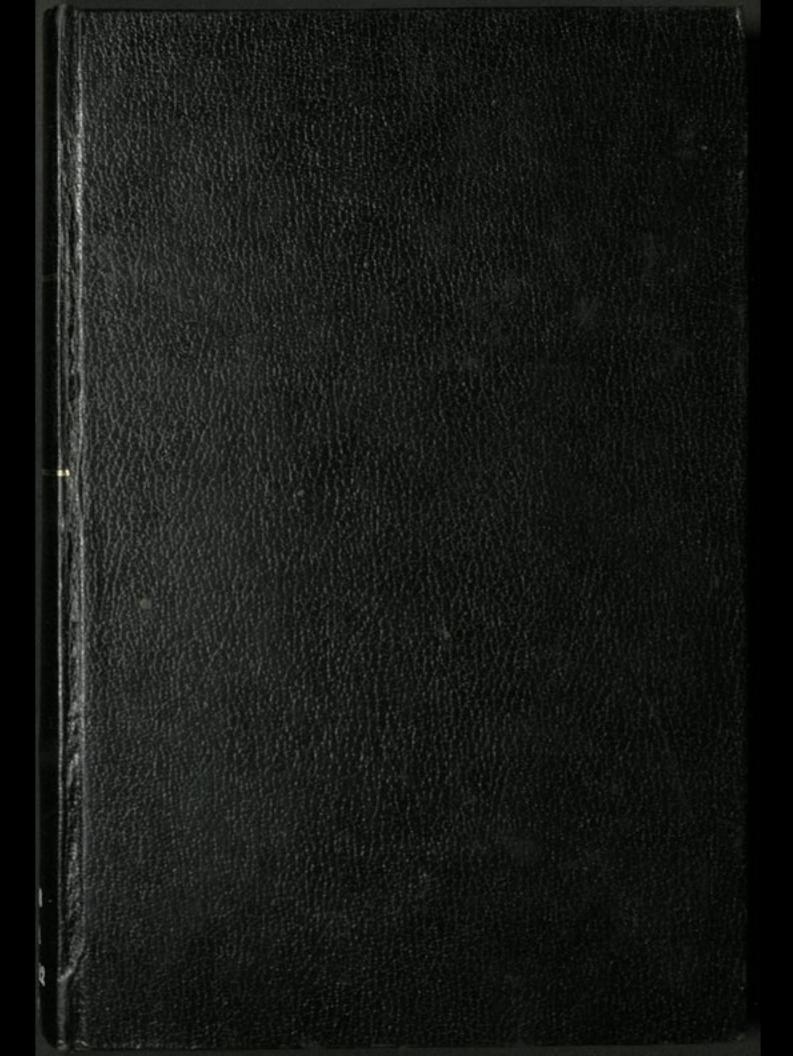